

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة شعبة التفسير وعلوم القرآن

معاني القرآن وإعرابه للإمام أبي إسحاق الزجاج ( دراسة وتحقيق )

من أول سورة القلم إلى آخر سورة الناس

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير إعداد الطالب:

أيمن بن منصور بن أيوب علي بيفاري الرقم الجامعي: ٤٣١٨٨٢٦٣

إشراف فضيلة الشيخ: أ.د. جمال مصطفى عبد الحميد النجار

٤٣٤ هـ - ١٤٣٥ هـ

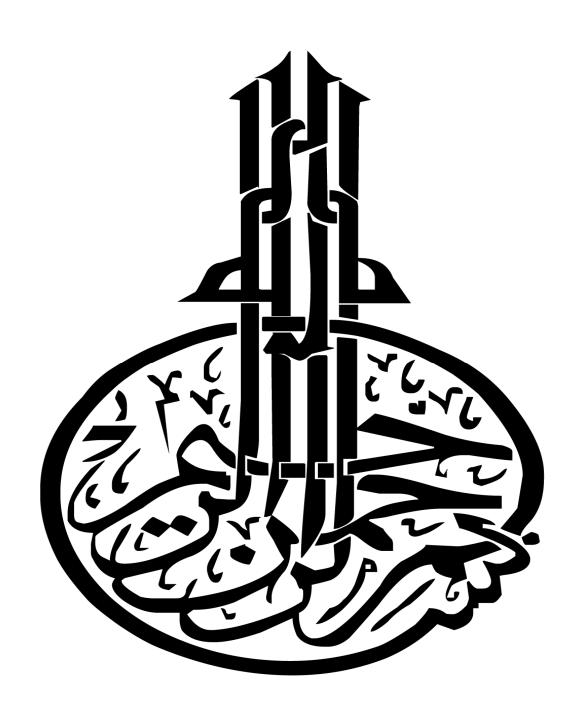

# إهداء

إلى أمي الحنونة . . . نبض قلبي وملء حياتي وطريق جنتي الى أبي العزيز . . . المحفز والدافع لي لكل طموح وأمل مشرق الى زوجتي ونصفي الثاني ومهجة فؤادي

ومن بذلت وضحت وتفانت من أجلي

إلى بناتي الغاليات زهرات الحياة ونسيمها العابق

إلى أبنائي البررة نجوم الدنيا ونورها الساطع إلى أخواتي الكريمات اللاتي تبسمت حياتي بهن بهجة وسروراً إلى أخي المبارك محمد الذي برؤياه وفكره أسعد

إلى أمتي الإسلامية التي أعيش لنهضتها عبودية لله رب العالمين

### ملخص الرسالة

عنوان الرسالة: معاني القرآن وإعرابه للإمام أبي إسحاق الزجاج دراسة وتحقيق من أول سورة القلم إلى آخر سورة الناس.

مكونات الرسالة: تتكون الرسالة من مقدمة ، وقسمين ، وخاتمة ، وفهارس .

- فأما المقدمة ففيها: أهمية الموضوع والأسباب الداعية إلى اختياره، وخطة البحث، والمنهج المتبع فيه، والتعريف بنسخ المخطوطات، وعرض نموذج لكل نسخة.
- وأما القسم الأول: فقسم الدراسة ، ويحتوي على فصلين ، يسبقها تمهيد يشتمل على عصر المؤلف والحالة السياسية والعلمية والاجتماعية التي عاش فيها ، وأما: الفصل الأول: يتعلق بدراسة حياة المؤلف من حيث اسمه ونسبه وكنيته ، وولادته ونشأته ، وشيوخه وتلاميذه ، وعقيدته ومذهبه ، ومكانته العلمية ، وآثاره ، ووفاته .

الفصل الثاني: يتعلق بدراسة الكتاب المحقق من حيث تحقيق اسم الكتاب وصحة نسبته إلى مؤلفه، ومنهج المؤلف في كتابه ومصادره، وقيمته العلمية، وأثره في الخالفين من بعده.

- وأما القسم الثاني: فهو قسم التحقيق، الذي يتضمن تحقيق نص الكتاب من أول سورة القلم إلى نهاية سورة الناس، من خلال المقابلة بين النسخ الخمس التي تيسر الحصول عليها، ويتضمن أيضاً عزو الآيات إلى سورها، وتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها، وعزو القراءات إلى أصحابها، وعزو جميع الأقوال والاستشهادات الشعرية التي ذكرها المؤلف إلى قائليها بقدر المستطاع، والتعريف بالأعلام والقبائل والبلدان والفرق، وشرح للمفردات الغريبة، والتعليق على المسائل التي احتاجت إلى ذلك.
  - واختتمت الرسالة بخاتمة ثم الفهارس العلمية .

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### **ABSTRACT**

**Thesis Title:** "Quarn Meanings and Parsing" for the author "Abo Ishaq Al-Zajjaj" – A study and verification from the beginning of sourat " Al-Qalam " to the end of sourat " Al-Nas ".

**Thesis content:** This thesis consists of a preface, two parts and a conclusion.

The preface discusses the importance of the topic and the reasons for choosing it for this research, research plan, the methodology followed in this research, and a description of the manuscripts used and a sample of each.

The first part, which is the study part, consists of two sections. It contains a preface discussing the author era and the political, scientific, and social situation in which he lived.

The first section of this part studies the author aspects: his name and nickname, his origin, his birth and origination, his teachers and students, his ideology and jurisprudence school, his scientific rank and heritage, and his death.

The second section of this part discusses the book under verification: its title and attribution to the author, the methodology and sources of the author, the scientific value of the book, and its impact on those came afterwards.

The second part is the verification part, where the manuscript text (from the beginning of sourat " Al-Qalam " to sourat " Al-Nas"

is verified by comparing the five available copies of the manuscripts. In this part, all Quran verses were attributed to their chapters, all the prophet and ancestors sayings were authenticated, all Quran readings were attributed to their narrators, and all sayings and poetry verses that the author used were attributed, when possible. It also includes declaration of scholars, tribes, cities, and troupes. In addition, it includes a description of strange words, and comments on some issues.

Finally, the thesis is ended up by a conclusion and indexes.

## شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله له الحمد والشكر والثناء والمجد ، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله ولي نعمتنا ومدبر أمورنا ، أغدقنا بنعمه وفضله وإحسانه ومنه وعطائه ، فمها بذلنا له الشكر قولاً وعملاً فلا نزال عاجزين عن كمال شكره ، سبحانه جل في علاه ، تقدست أسماؤه ، وتعالت صفاته ، له الملك والكبرياء والعظمة .

لك الحمد مولانا على كل نعمة \*\*\* ومن جملة النعماء قولي لك الحمد فلا حمد الله الحمد فلا حمد إلا أن تمن بنعمة \*\*\* فسبحانك لا يقوى على حمدك العبد

والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا ونبينا محمد ، سيد الأنبياء والمرسلين ، وإمام المتقين ، والمبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد حمدي وشكري وثنائي على ربي ومولاي وخالقي ، فإني أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العاطر لوالديَّ الكريمين ، فلهما الفضل بعد الله عز وجل على ما منَّ عليَّ به من نعمة العلم والتعلم ، والبذل في استكمال مشواري التعليمي ، فأسأل الله الرحيم الرحمن لهما دوام الصحة والعافية في ظل طاعة الله عز وجل ، وأن يجزيهما عنى خير الجنزاء وأوفره ، وأن يجعل مثواهما جنات الفردوس الأعلى .

ولزوجتي الحبيبة شكر وثناء خاص ، فقد شاركتني الهم والهمة ، وكانت خير معين لي وسند على الانجاز ، فأخذت بيدي ، وبذلت وسعها ، وضحت بكل ما تستطيعه من أجل تحقيق طموحاتي العلمية ، فأسأل الله الكريم أن يسعدها ويبارك فيها ويفتح عليها أبواب الخير ، وأن يجزيها في الآخرة بجنات عدن مع السابقين السابقين .

ثم أتقدم بالشكر الجزيل ، ووافر التقدير ، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور : جمال مصطفى النجار، على ما بذله من جهد ومتابعة ، وما أولاه من نصح وتوجيه ، فتعلمت من سمته وخلقه ومنطقه وعلمه ، فاسأل الله الوهاب أن ينفع به ويبارك في جهوده وأن يهبه فوق مراده من خيري الدنيا والآخرة ، وأن يثبتنا وإياه على الهدى والرشاد .

وأتوجه بالشكر العاطر أيضاً لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صديق أحمد مالك الـذي بتواضعه الجم كان لي مثل الأخ الكبير ، في بذله ومساعدته لي لعامين متواصلين في تـوجيهي وإرشادي

لتسجيل موضوع مناسب للبحث ، لأتقدم به لقسم الكتاب والسنة فأتمم متطلبات نيل درجة الماجستير ، فأسأل الله القدير أن يرفع قدره ويعلي شأنه وييسر أمره في الدنيا والآخرة .

وختاماً: فإني أشكر كل من بذل لي بنصح أو إرشاد أو توجيه أو علم أو مشورة ، فلهم مني حق الدعاء لهم ، وأسأل الله الفتاح أن يفتح عليهم فتحاً مبيناً ، وأن يبارك فيهم ويحفظهم في أنفسهم وأهليهم وذويهم وأن يرزقهم من فضله ، فيتفضل عليهم بالمكرمات في الدنيا ، وصحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد.

## المُقلِّمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾

﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَلِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ ِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾

أما بعد:

فإن كتاب الله تعالى هو حبل الله المتين ، وهو النور المبين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلاء ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، وخير ما تصرف فيه الأوقات هو تلاوته وترتيله وتدبره وتفهم معانيه وتعلمه وتعليمه والعمل بمقتضاه .

وقد من الله علي أن أواصل دراستي لنيل درجة الماجستير، في قسم الكتاب والسنة، بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرئ، ثم يسر لي ربي أن أسجل موضوعاً تشرفت أن أكون مع ثلة من إخواني أحد أفراده، في تحقيق كتاب معاني القرآن وإعرابه، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، فهذا الكتاب أعتبره شرفاً لي أن أكون أحد محققيه تحقيقاً علمياً، حيث إنه أحد الكتب الفريدة التي صدر في العصور العلمية المتقدمة، وهو مرجعٌ مهمٌ لكل من كتب في التفسير بعده، بل أفاد منه علماء اللغة كذلك، فمعاجم اللغة تزخر بأقواله وتستشهد بها كمرجع علمي علمي .

## وأسباب اختيار الموضوع:

وقد دفعني لاختيار الموضوع ، والتسجيل فيه أمورٌ عدة غير ما ذكرتُ آنفاً من أهمها :

- 1) مكانة الإمام إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج العلمية ، وكان من أهل الفضل والدين وجميل المذهب والاعتقاد فقد حباه الله تعالى مكانة علمية جعلته يتبوأ بها منزلة علمية بين علماء عصره ، فدراسة الحياة الشخصية لعلم من علماء الأمة المتقدمين ، تزيد من الهمة .
  - ٢) خلو المكتبة العلمية من تحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً رصيناً.
- ٣) القراءة في مخطوطات علمية أثرية قديمة ، يربط حاضر الأمة بهاضيها المجيد ، فيجعلها تسير على ركبهم وهداهم المستقيم .
- الموسوعة العلمية الذي احتواه هذا الكتاب، فهو مرجع رصينٌ لكل عالم ومتعلم في علوم التفسير واللغة، فالقراءة والتبحر في معانيه، إثراءٌ علمي وفكري.

#### ❖ الدراسات السابقة:

حظي كتاب معاني القرآن للإمام الزجاج بكثيرٍ من الدراسات التي تناولته من عدة زوايا ، فمن تلك الدراسات :

- 1) الإمام الزجاج ومنهجه في كتابه معاني القرآن وإعرابه ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة أم القرئ ، إعداد الطالب علال عبد القادر بندويش ، وهو صاحب فكرة مشروع تحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً .
- الظواهر اللغوية في معاني القرآن وإعرابه للإمام أبي إسحاق الزجاج ، رسالة ماجستير
   من إعداد الطالبة وفاء عباس الديلمي ، من جامعة بغداد .
- ٣) التوجيه النحوي للقراءات القرآنية بين الزجاج والنحاس من الفاتحة إلى الإسراء، رسالة ماجستير من إعداد الطالب حنفي أحمد بدوي ، جامعة القاهرة .
- الزجاج حياته وآثاره ، رسالة ماجستير من إعداد الطالب محمد صالح التكريتي ،
   جامعة بغداد .
- منهج الزجاج في اختياراته في التفسير من خلال كتابه معاني القرآن وإعرابه ، رسالة ماجستير من إعداد الطالب عادل محمد العمري ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية الدعوة وأصول الدين ، قسم القرآن وعلومه .

#### خطة البحث

يتكون البحث من قسمين:

القسم الأول: قسم الدراسة عن المؤلف وكتابه:

التمهيد:عصر المؤلف

١- الحالة السياسية:

٧- الحالة العلمية:

٣- الحالة الاجتماعية:

الفصل الأول: المؤلف: حياته الشخصية وآثاره العلمية وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته.

المبحث الثاني: ولادته ونشأته ورحلاته العلمية.

المبحث الثالث: شيوخه.

المبحث الرابع: تلاميذه.

المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه.

المبحث السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

المبحث السابع: آثاره.

المبحث الثامن : وفاته .

الفصل الثاني: كتاب معاني القرآن وإعرابه: يشتمل على تمهيد يتحدث عن أهمية الكتاب، ثم خمسة مباحث.

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وصحة نسبته إلى مؤلفه.

المبحث الثاني: منهج المؤلف في كتابه.

المبحث الثالث: مصادره.

المبحث الرابع: قيمته العلمية.

المبحث الخامس: أثره في الخالفين من بعده.

القسم الثاني: تحقيق المخطوط من أول سورة القلم إلى آخر سورة الناس.

الخاتمة : وتشمل أهم النتائج والتوصيات .

## الفهارس:

- ١) فهرس الآيات القرآنية.
- ٢) فهرس الأحاديث النبوية .
  - ٣) فهرس الآثار والأقوال .
    - ٤) فهرس الأعلام.
    - ٥) فهرس الغريب.
  - ٦) فهرس الأماكن والبلدان
- ٧) فهرس القبائل والأقوام .
- ٨) فهرس الشواهد الشعرية .
- ٩) فهرس المصادر والمراجع .
- ١٠) فهرس المحتويات والمواضيع.

### ❖ ومنهجي في التحقيق كالتالي:

أولاً: لا يلتفت في المقارنة بين النسخ في الأمور التي لا تؤثر على مضمون النص مثل:

أ) اختلاف النسخ في ذكر واو العطف مثل: أن يقول في نسخة (قوله) وفي نسخة أخرى ( وقوله) أو في نسخة ( قُرئت ) وفي نسخة أخرى ( وقُرئت ) .

ب) أن يقول في نسخة عن الله (عز وجل) وفي نسخة أخرى (جل وعز) أو في نسخة ( سبحانه وتعالى) وفي نسخة أخرى (جل ثناؤه).

ج) أن يقول في نسخة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة أخرى (عليه السلام) وهلم جرا في كل لفظ لا يؤثر على النص المقصود من المؤلف.

د) أحياناً في بعض النسخ يأتي بكلمة من القرآن في جملة فيعربها على حسب موقعها من الجملة وفي نسخة أخرى يأتي بالكلمة بتشكيلها في المصحف فلا يعربها ، مثل في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّحِفُ فلا يعربها ، مثل في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّحِفُ اللهِ ما الإمام الزجاج: ((القراءة بالرفع في (نَفُخَةٌ) على ما لم يسم فاعله)) ، فوردت كلمة (نَفُخَةٌ) في نسخة بالتنوين بالضمة كها جهاءت في القرآن ، وفي نسخة أخرى بالتنوين بالكسر على ما جاء إعرابها في الجملة ، فلا نلتفت إلى تلك الفروق اختصاراً للهوامش .

هـ) أحياناً في نسخة يأتي بالكلمة على نحو تاء المخاطب، وفي نسخة أخرى على نحو ياء المخاطب، مثل: تقول، ويقول، فلا نلتفت أيضاً إلى هذه الفوارق التي لا تؤثر على النص في معناه ومضمونه.

ثانياً: إذا كان هنالك طمس أو سقط بمقدار كلمة فإنه يذكر في الهامش مطموسة أو ساقطة من النسخة كذا، وإذا كان الطمس أو السقط لجملة قصيرة فإنه يذكر في الهامش قوله: ((كذا وكذا)) مطموس أو ساقط من النسخة كذا، أو عبارة: ((كذا وكذا)) مطموسة أو ساقطة من النسخة كذا، وإذا كان الطمس أو السقط لجملة طويلة أو لأكثر من جملة فإنه يذكر في الهامش من قوله: ((كذا)) إلى قوله: ((كذا)) مطموس أو ساقط.

ثالثاً: وفي المقابلة بين النسخ فإنه تم إثبات النص الذي جاء في النسخة الأساس وهي النسخة ( ب)، فإذا تم إثبات كلمة أو جملة في النص الأساس مستقاة من النسخ الأخرى فأجعلها بين

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ، الآية رقم (١٣).

معكوفتين وأدون في الهامش السبب، وأيضاً إذا وجدت كلمة أو عبارة لا يقتضيها السياق فإني أضعها بين معكوفتين وأبين ذلك في الهامش، وإذا كان هنالك طمس في النسخة الأساس فإني أتدارك ذلك الطمس بها كتب في النسخ الأخرى دون وضع المطموس بين معكوفتين، وإذا كانت هنالك زيادة تفردت بها النسخة الأساس فإني أثبت هذه الزيادة في النص وأشير إلى ذلك في الهامش أيضاً دون وضع هذه الزيادة بين معكوفتين.

رابعاً: قمت بكتابة الآيات وفق الرسم العثماني المتبع في المصاحف التي بين أيدينا ، وما اختلف فيه القراء ضبطته حسب ما هو موجود في كتاب (( المقنع في معرفة رسوم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط لأبي عمرو الداني )).

خامساً :خرجت الآيات الكريمة التي وردت في النص ، ووضعت أرقامها وأسماء سورها في الهامش .

سادساً: أثبت علامات الترقيم والأقواس حسب المتعارف عليه من طرق التحقيق الحديثة.

سابعاً: عزوت كل قراءة ذكرها الإمام الزجاج إلى أصحابها من القراء السبعة إلا إذا كانت القراءة قرأ بها غيرهم فإني أذكر من قرأ بها، وأما إذا كانت القراءة شاذة فإني أذكر بعضاً بمن قرأ بها، ورجعت في كل ذلك إلى المراجع المختصة بالقراءات وكذلك إلى كتب التفسير التي عنيت أيضاً بالقراءات.

ثامناً: تخريج الأحاديث من مصادرها من كتب السنن ، والحكم عليها إذا كانت ليست في الصحيحين .

تاسعاً: الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق فقط عدا العشرة المبشرين بالجنة ، وكذلك الترجمة اليسيرة للشعراء الجاهليين .

عاشراً: التعريف بالقبائل والأقوام والفرق والمذاهب والأماكن والبلدان والمعالر والآثار والآلات.

حادي عشر: عزو جميع الأقوال التي ذكرها الإمام الزجاج إلى أصحابها وذكر مصادر تلك الأقوال، مع العلم أن الإمام الزجاج ينقل الأقوال بمعناها وليس بنصها غالباً.

ثاني عشر: عزو جميع الأبيات الشعرية إلى أصحابها قدر الإمكان، مع شرح مبسط للبيت وبيان لمعانى كلهاته الغامضة إذا لزم ذلك.

ثالث عشر: حين يذكر المصنف رأياً أو قولاً ويصرح بأنه من مصادر التفسير، فإني أعزو هذا الرأي أو القول إلى كتب التفسير سواء في القرن الذي ظهر فيه المصنف أو القرون التي قبله.

رابع عشر: حين يذكر المصنف رأياً أو قولاً ويصرح بأنه من مصادر اللغة ، فإني أعزو هذا الرأي أو القول إلى كتب اللغة سواء في القرن الذي ظهر فيه المصنف أو القرون التي قبله.

خامس عشر: شرح الكلمات التي قد تكون غامضة في النص.

سادس عشر : التعليق على ما يحتاج أن يُعَلَّق عليه من هوامش كتبها النساخ .

سابع عشر: بالنسبة للمراجع في الهامش فإني أذكر عنوان الكتاب أولاً، ثم فاصلة، ثم اسم المؤلف، ثم فاصلة، ثم رقم الجزء أو المجلد وأرمز قبلها بالحرف ((ج))، ثم فاصلة، ثم رقم الطولف، ثم رقم الجزء أو المجلد وأرمز قبلها بالحرف ((ص))، وإذا كان المجلد يحوي أجزاءً متعددة فإني أرمز لرقم المجلد بالرمز ((مج))، وأرمز للجزء بالرمز ((ج))، ثم أسرد المراجع بعضها تلو البعض بوضع الفواصل بينها، وقد اجتهدت في سرد المراجع مرتبة على حسب قدمها، الأقدم تأليفاً ثم الأحدث.

ثامن عشر: في ذكر المرجع لأول مرة فإني أذكره بكامل اسمه دون اختصار، وبكامل اسم المؤلف بدون اختصار ، وبكامل اسم المؤلف بدون اختصار أيضاً ، ثم إذا تكرر المرجع بعد ذلك فإني غالباً أذكره مختصراً ثم أذكر اسم المؤلف أيضاً مختصراً بذكر لقبه فقط.

تاسع عشر: أُشير إلى نهاية كل لوح وجهته ، للنسخة الأم فقط وهي النسخة التي رُمِز لها بالرمز (ب) ، وأثبتُ ذلك بين معكوفتين أبدأ برقم الصفحة ثم الجهة بينها علامة ((/)) ، فإذا كانت الجهة اليمنى فإني أشير لها بالرمز ((أ)) ، وإذا كانت الجهة اليسرى فإني أشير لها بالرمز ((ب)) ، وأثبت ذلك في النص الأساس ، داخلاً فيه ليس في هامشه ، ولم أفعل ذلك في باقي النسخ لا في المتن ولا في الهامش اختصاراً وكذلك لأن بدايات بعض الألواح ونهاياتها أصابها رطوبة وطمس فلا يُستطاع تحديد نهاياتها بدقة.

## القسم الأول : قسم الدراسة

التمهيد: عصر المؤلف

الحالة السياسية: (١)

عاش الإمام الزجاج أكثر حياته في القرن الثالث الهجري ، وجزءاً يسيراً من القرن الرابع الهجري ، وقد شهد في حياته تسعةً من خلفاء الدولة العباسية ، وعاصر خلافة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم ، الذي كان من خيار الخلفاء لأنه أحسن الصنيع لأهل السنة ، وكتب إلى الآفاق بالمنع من علم الكلام ، وبالكف عن القول بخلق القرآن ، وأمر الناس أن لا يشتغل أحدٌ إلا بالكتاب والسنة ، ثم أظهر إكرام الإمام أحمد بن حنبل ، وكان لا يولي أحداً إلا بعد مشورة الإمام أحمد ، بخلاف أخيه الواثق وأبيه المعتصم وعمه المأمون الذين سبقوه بالخلافة، فإنهم أساءوا إلى أهل السنة وقربوا أهل البدع والضلال من المعتزلة وغيرهم .

وفي سنة خمس وأربعين ومائتين أمر المتوكل ببناء مدينة الماحوزة (٢)، وسماها الجعفري، وحفر نهرها وبني فيها قصر الخلافة الذي يقال له اللؤلؤة ، وأنفق على ذلك ألفي ألف دينار ، وفي بداية العام الذي تلاه دخلها المتوكل فنزل بقصر الخلافة فيها .

وفي شوال من سنة سبع وأربعين ومائتين كان مقتل الخليفة المتوكل على الله على يد ولده المنتصر بتحريض من الأتراك ، حيث وقع في أنفسهم أنه يريد تدبير المكايد لهم حتى يتخلص منهم ، فتولى بعده ابنه المنتصر الخلافة عنوةً رغم أن ولاية العهد كانت لأخيه المعتز ، وبعد ستة أشهر من خلافة المنتصر أصابته علة كان فيها حتفه ، ثم بويع بالخلافة للمستعين بالله أبي العباس أحمد بن مُحِّد المعتصم ، ثم خرجت عليه شرذمة من الأتراك ، فاقتتلوا مع جيشه أياماً ،

الخضري بك، ص ٢٨٥ - ٣٧٩ .

انظر : معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، ج ٢ ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) ، محمد بن جريـر الطـبري ، ج ٩ ، ص ١٥٤ - ٦٦٧ ، ج ١٠، ص ٧ - ١٥١، والبداية والنهاية ، لأبي الفداء الحافظ ابـن كثـير ، مــج ٥، ج ١٠، ص ٣٢٤ -٣٦٩ ، مج ٦ ، ج ١١ ، ص ٣ - ١٦٠ ، ومحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) ، محمد

<sup>(</sup>٢) الماحوزة : مدينة بالقرب من سامراء استحدثها أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بالله، وانتقل إليها وأقطع القواد منها قطائع فصارت أكبر من سامراء وشق إليها نهراً .

حتى قتل من الفريقين خلق كثير ، وانتهبت أماكن كثيرة من بغداد ، وجرت فتن منتشرة كثيرة جداً ، ثم استقر الأمر للمستعين ، وفي شهر صفر من سنة تسع وأربعين ومائتين وقعت فتنة عظيمة ببغداد ، حيث إن العامة كرهوا جماعة من الأمراء الذين قد تغلبوا على أمر الخلافة وقتلوا المتوكل واستضعفوا المنتصر والمستعين بعده ، فنهضوا إلى السجن فأخرجوا من كان فيه ، ونادوا بالنفير فاجتمع خلق كثير ، فنهبوا أماكن متعددة ، وتكرر الفعل نفسه في سامراء ففي ربيع الأول من السنة نفسها نهض أيضاً العامة وأخرجوا من في السجن ، ثم حصل قتال بينهم وبين الجيش ، واستمرت الفتن طويلاً ثم سكنت .

وفي سنة إحدى وخمسين ومائتين وقعت فتنة شنعاء بين جند بغداد وجند سامراء ، ودعا أهل سامراء إلى بيعة المعتز ، واستقر أمر أهل بغداد على المستعين ، ثم عقد المعتز لأخيه أبي أحمد بن المتوكل على حرب المستعين وجهز معه جيشاً من الأتراك لذلك ، فوقعت معارك وأحداث آلت بتوحيد الخلافة للمعتز .

وفي آواخر شهر رجب سنة خمس وخمسين ومائتين اجتمع الجند الأتراك على الخليفة المعتز طالبين أرزاقهم فلم يكن عنده ما يعطيهم فانهالوا عليه ضرباً وتعذيباً حتى خلع نفسه من الخلافة للمهتدي بالله ، ثم مات في شعبان بعد أن منعوا عنه الطعام والشراب ، وفي آواخر رجب وقعت في بغداد فتنة هائلة ، حيث لم يعلم العامة بما قام به أهل سامراء ببيعة المهتدي فدعوا إلى بيعة أحمد بن المتوكل أخي المعتز ، فقتل بسبب هذه الفتنة خلق كثير ، حتى سكنت الفتنة واستقرت الخلافة للمهتدي ، وكانت خلافة صالحة ، وبعد أقل من سنة قتل المهتدي في فتنة وقعت بينه وبين أحد قواد جيشه وأمرائه وهو موسى بن بغا ، فتولى الخلافة المعتمد على الله وهو أحمد بن المتوكل على الله .

وفي عهد الخليفة المعتمد على الله وقع في سنة منها في الناس وباء شديد وموت عريض ببغداد وسامراء وواسط وغيرها من البلاد ، ووقع في سنة أخرى في جميع بلاد الإسلام غلاء شديد ، وفي عهد المعتمد أيضاً وقعت حروبٌ طاحنةٌ مع الزنج ، حتى أفهم أحرقوا جامع البصرة ودوراً كثيرة وقتلوا خلقاً كثيراً ، وقد استطاع المعتضد بالله أبو العباس أحمد بن الموفق – ابن أخ المعتمد على الله – أن يتتبع الزنج ويهزمهم ويدحرهم من الأراضي التي استولوا عليها مثل بلاد واسط وأراضي دجلة ، وتابع والده أبو الموفق إجلاءهم من المنصورة والأهواز والمختارة، حتى تم

القضاء على دولة الزنج تماماً سنة سبعين ومائتين.

وفي سنة ثمان وسبعين ومائتين تحركت فتنة طائفة القرامطة ، وفي العام الذي يليه تُوفي الخليفة المعتمد الذي كان أول خليفة انتقل من سامراء إلى بغداد ثم لم يعد إليها أحد من الخليفة المعتمد الذي كان أول خليفة انتقل من سامراء إلى بغداد ثم لم يعد إليها أحد من الخلفاء ، بل جعلوا إقامتهم ببغداد ، وقد مكث في الخلافة ثلاثاً وعشرين سنة ، ثم بويع بالخلافة للمعتضد بالله الذي أحيا الله على يديه الخلافة بعدله وشهامته وجرأته ، واستوزر عبيد الله بن سليمان بن وهب .

وفي سنة ست وثمانين ومائتين ظهرت فتنة القرامطة مرة أخرى على يد رأسهم أبي سعيد الجنابي ، فأيده كثير من العرب ، وقويت شوكته جداً ، وتغلب على هجر وما حولها من البلاد، وفي العام الذي يليه جهز الخليفة إلى القرامطة جيشاً في عشرة آلاف مقاتل ، استطاع أبو سعيد الجنابي أن يأسرهم ويقتلهم جميعهم ، وترك أميرهم ليخبر الخليفة بما رأى .

وفي سنة تسع وثمانين ومائتين مات الخليفة المعتضد بالله ، ثم بويع بالخلافة المكتفي بالله أبي محمّد علي بن المعتضد بالله ، وتولى وزارته أبو الحسن القاسم بن عبيد الله الذي أدبه الإمام الزجاج ، وقد كان أيضاً وزيراً للمعتضد في آخر أيامه بعد وفاة أبيه ، وفي ولاية المكتفي بالله كثرت الفتن وانتشرت في البلاد ، وانتشرت القرامطة في الآفاق وقطعوا الطريق على الحجيج ، وأيضاً في ولايته فتحت أنطاكية .

وفي سنة خمس وتسعين ومائتين توفي أمير المؤمنين المكتفي بالله ، وتولى الخلافة أخيه المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد كأصغر خليفة يتولى الخلافة ، حيث كان عمره ثلاث عشرة سنة ، وفي ربيع الأول من سنة ست وتسعين ومائتين اجتمع جماعة من القواد والجند والأمراء على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز الخلافة ، فأجابهم على أنه لا يسفك بسببه دم ، ولقب بالمرتضي بالله ، إلا أن المقتدر لم يمكنه من الخلافة فاعتقله وقتله ، فعاد المقتدر بالله إلى الخلافة من جديد .

فيتبين مما سبق عدم استقرار الحالة السياسية في تلك الفترة بسبب نفوذ الأتراك في الدولة والسلطة ، وكثرة الاضطرابات والفتن فيها ، وتقلب أحوال الخلفاء فيها بين صالح يراعي العباد ويحكم بينهم بالعدل ، وبين طالح لا يراعي إلا نفسه وشهواته وجمع الأموال وحياة الترف والبذخ ، وبين من طالت مدة خلافته لأعوام طويلة وبين من قصرت خلافته لأشهر معدودة .

### (١) الحالة العلمية (٢)

رغم ما شاب الحياة السياسية من اضطرابات وعدم استقرار إلا أن الحياة العلمية في العهد العباسي بلغت مقاماً عالياً فازدهرت العلوم ازدهاراً بالغاً في شتى الفروع العلمية ، سواءً في علوم الشريعة والدين بشتى فروعها أو علوم اللغة والنحو والأدب أو علم التاريخ ، فظهر علماء أفذاذ برعوا وأبدعوا ، ولعل السبب في هذه النهضة العلمية يرجع إلى رغبة الخلفاء في النهوض بالدولة العباسية ، ففي القرن الذي عاش فيه الزجاج ظهر من الأئمة الأعلام المجتهدين الإمام أحمد بن محكم بن حنبل المحدث وصاحب المذهب الفقهى المشهور (ت ٢٤١ه) .

وممن ظهر في التفسير : عَبْد بن حَمِيد ( ت ٢٤٩ هـ ) ، وأبو جعفر مُحَمَّد بن جَرِيْر الطَّبَرِي ( ت ٣١٠ هـ ) .

وممن ظهر من القراء: أبو عمرو عبد الله بن ذَكُوَان (ت ٢٤٢ هـ) ، وأبو عُمَر حَفْص ابن عُمَر الدُّوْرِي (ت ٢٤٦ هـ) ، والبَزِّي أحمد بن مُحَّد بن عبد الله بن القاسم (ت ٢٥٠هـ)، وأبو شعيب صالح بن زياد السُّوْسِي (ت ٢٦١ هـ) ، وقُنْبُل وهو أبو عمرو مُحَّد بن عبد الرحمن المخرُّومي (ت ٢٩١ هـ) .

وممن ظهر في علم الحديث أو الجرح والتعديل: مُحَّد بن عبد الله بن عَمَّار المؤصِلي (ت ٢٤٢ هـ) ، وأبو مصعب الرُهْرِي راوي الموطأ عن مالك (ت ٢٤٢ هـ) ، والحسن بن الصَّبَّاح البَزَّار (ت ٢٤٩ هـ) ، ومُحَّد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح وإمام أهل الحديث في زمانه (ت ٢٥٦ هـ) ، والحسن بن عرفة بن يزيد (ت ٢٥٧ هـ) ، ومُسْلِم أبو الحسين القُشَيْرِي النَّيْسَابُوْرِي صاحب الصحيح (ت ٢٦١ هـ) ، وأبو زُرْعَة عُبَيْد الله بن عبد الكريم الرَّازِي (ت ٢٦٤ هـ) ، ويُونُس بن حَبِيْب راوي مسند أبي داود الطَّيَالِسي عنه الكريم الرَّازِي (ت ٢٦٢ هـ) ، وأبو عبد الله مُحَّد بن يزيد بن ماجة القَرْوِيْنِي (ت ٢٧٣ هـ) ، وأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتَاني (ت ٢٧٥ هـ) ، وأبو عبد الرحمن بَقِي بن مَخْلَد اللهُ الله عنه الرحمن بَقِي بن مَخْلَد الله الله المُحَد بن إدريس الرَّازِي (ت ٢٧٧ هـ) ، وأبو يوسف الأَنْدَلُسِي (ت ٢٧٧ هـ) ، وأبو حاتم مُحَد بن إدريس الرَّازِي (ت ٢٧٧ هـ) ، وأبو يوسف

<sup>(</sup>۱) انظر: البداية والنهاية ، لابن كثير ، مج ٥ ، ج ١٠ ، ص ٣٣٧ - ٣٦٩ ، مج ٦ ، ج ١١ ، ص ٥ - ١٦٠ ، و و ١٦٠ ، انظر و البداية والنهاية ، لابن العماد الإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري ، ج ٣ ، ص ١٨٥ - ٤٢٢ ، ج ٤ ، ص ٥ - ٥٩ .

يعقوب بن سفيان بن جُوَان الفارسي الفَسَوِي (ت ٢٧٧ هـ) ، و مُحَّد بن عيسى التِرْمِذِي (ت ٢٧٧ هـ) ، وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضَّحَّاك (ت ٢٨٧ هـ) ، وعبد الله بن أحمد بن حَنْبَل (ت ٢٩٠ هـ) ، وأحمد بن علي بن شُعَيْب النَّسَائِي (ت ٣٠٠ هـ) ، وأبو يعلى أحمد بن علي بن شُعَيْب النَّسَائِي (ت ٣٠٠ هـ) ، وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصِلي (ت ٣٠٧ هـ) ، وإبراهيم بن سفيان الفقيه راوي صحيح مسلم عنه (ت ٣٠٠ هـ) ، ومُحَّد بن إسحاق بن خُزَيْمة (ت ٣١١ هـ) .

وممن ظهر في الفقه: مُحَّد بن سَحْنُون المالكي (ت ٢٦٥ هـ) ، وداود بن علي الأصْبَهاني إمام أهل الظاهر (ت ٢٧٠ هـ) ، وأبو القاسم عثمان بن سعيد بن بَشَّار البغدادي (ت ٢٨٨ هـ) ، وبِشْر بن نَصْر بن منصور الشافعي (ت ٣٠٢ هـ) .

وممن ظهر من علماء النحو واللغة: أبو عثمان بكر بن مُحَّد بن عثمان المازِي البَصْرِي ( ت ٢٤٧ هـ ) ، وأبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله بن السُّكَّري النحوي اللغوي ( ت ٢٧٥ هـ ) ، وعبد الله بن مُسْلِم بن قُتَيْبَة الدَّيْنؤري ( ت ٢٧٦ هـ ) اللغوي والنحوي والنحوي والمؤلف في غريب القرآن والحديث ومشكل القرآن والحديث ، وسِيْبَوَيْه أبو بِشْر عمر بن عثمان بن قَنْبُر أستاذ النحاة ( ت ٢٨٠ هـ ) ، ومُحَّد بن يزيد بن عبد الأكبر الملقب بالمبَرَّد (١) عثمان بن قَنْبُر أستاذ النحاة ( ت ٢٨٠ هـ ) ، ومُحَّد بن يزيد بن سَيَّار الملقب بتَعْلَب ( ت ٢٩١ هـ)، ومُحَّد بن أحمد بن كَيْسَان ( ت ٢٩٩ هـ ) ، ومُحَّد بن أحمد أبو موسى المعروف بالجَّاحِظ ( ت ٣٠٥ هـ ) .

وممن برز من الشعراء: علي بن الجَهْم بن بدر القرشي الخُرَاسَاني ثم البغدادي (ت ٢٤٩هـ) ، وعلي بن العباس بن جريج أبو الحسن المعروف بابن الرُّومي (ت ٢٨٣هـ) ، والوليد بن عبادة - ويقال ابن عُبَيْد - ابن يحيى أبو عباد الطائي البُحْتُرِي (ت ٢٨٣هـ) ، ومُحَد بن أحمد بن مُحَد بن أحمد بن مُحَد بن بَسَّام (ت ٣٠٠هـ) .

وممن ظهر من المؤرخين : أحمد بن يحيى بن جابر البَلَاذُري ( ت ٢٧٩ هـ ) .

\_

<sup>(</sup>١) الْمُبَرَّد: بفتح الراء المشددة عند الأكثر، وبعضهم يكسر، وكلاهما صحيح. انظر: الأعلام، للَّزِرِكِّلِي، ج٧، ص ١٤٤.

### ٣) الحالة الاجتماعية :<sup>(١)</sup>

يظهر من عدم استقرار الحالة السياسية في الدولة العباسية ، وتقلب أحوال خلفائها، وكثرة الفتن والقلاقل والحروب ، كالحرب على الروم والزنج والقرامطة ، وكذلك ما وقع في البلاد من مجاعات وأوبئة وأمراض وغلاء شديد في الأسعار ، وظهور الطوائف والفرق المختلفة من الشيعة والمعتزلة والفلاسفة والمشعوذة والمتزندقة ، مما أثر ولا شك على استقرار بل ونماء الحياة الاجتماعية ، فقد كثر القتل بين الناس إما بسبب الحروب وإما بسبب المجاعات والأمراض ، وكثر كذلك الرقيق بسبب الحروب ، وانقسم الناس إلى قسمين : فكل من التصق بالطبقة الحاكمة من الأمراء والوزراء والندماء نال غالباً حظاً وافراً من الغناء والثراء والترف ، وكل من بعد عن دور الخلافة عاش حياةً متوسطةً في أحسن الأحوال إن لم يناله الفقر والكساد بسبب النهب والسلب وقطع الطريق على الحجيج التي كانت تحدث بين الفينة والأخرى ، وخزينة الدولة أيضاً انتهبها في الأغلب الأعم الخلفاء والوزراء وأقربائهم من الزوجات أو الأمهات أو البنات أو الأخوات ، بل قد تتدخل النساء في قرارات الخليفة وشؤون الدولة .

وقد كان يقيم بين المسلمين ببلاد الدولة العباسية عدد كبير من أهل الذمة ، مما سهل التعايش بين المسلمين واليهود والنصارى ، وكانت الأديرة منتشرة في كل أجزاء بغداد ، فكان اليهود والنصارى يؤدون طقوسهم الدينية بلا مضايقات ، إلا ماكان من بعض الخلفاء حيث أجبروهم على اتخاذ ملابس خاصة يعرفون بها ، ومنعهم من تعلية بيوتهم على أبنية المسلمين إذلالاً لهم وإخضاعهم للدولة الإسلامية .

<sup>(</sup>۱) انظر : التاريخ الإسلامي العام : الجاهلية - الدولة العربية - الدولة العباسية ، الدكتور علي إبراهيم حسن ، ص ٥٧٨ - ٥٩٢ .

الفصل الأول: المؤلف: حياته الشخصية وآثاره العلمية وفيه ثمانية مباحث: المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: (١)

قيل اسمه: إبراهيم بن السّري بن سهل الزجاج ، وقيل: إبراهيم بن مُحَّد بن السّري بن سهل الزجاج (٢)، والراجح هو القول الأول لأن معظم أصحاب التراجم ممن ترجم لعلماء التفسير أو اللغة والنحو والأدب ذكروا القول الأول ، والقليل منهم ذكروا القول الثاني ، وأيضاً جميع من ذكر اسم الزجاج ممن نسخ مؤلفه معاني القرآن وإعرابه ، من النسخ التي تم مقابلتها ، ذكروا أن اسمه هو إبراهيم بن السّري بن سهل الزجاج ، منهم أبو سعيد الحسن بن عبدالله السِّيرُافي النحويين النحوي، فهو أحد الناسخين لكتابه ، وأيضاً ألف كتاباً في التراجم باسم أخبار النحويين البصريين وذكر فيه أن من أصحاب أبي العباس مُحَّد بن يزيد أبو إسحاق بن السري الزجاج ، فمن السخ كتابه هم من أولى الناس بمعرفة اسمه . (٣)

ثم إن ممن حدَّث عنه صرح باسمه واسم أبيه ، فقد قال أبو العباس أحمد بن مُحَّد بن

<sup>(</sup>۱) انظر: أخبار النحويين البصريين ، لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي ، ص ۸۰ ، وطبقات النحويين واللغويين ، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ، ص ۱۱۱ ، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات كهال الدين عبدالرحمن بن محمد بن الأنباري ، ص ۱۸۳ ، ومعجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، ياقوت الحموي الرومي ، ج ۱ ، ص ۱٥ ، وإنباه الرواة على أنباء النحاة ، للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القِفطي ، ج ۱ ، ص ۱۹٤ ، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ، ص ٥٩ ، وطبقات المفسرين ، للحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي ، ص ٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر: الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم، لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق النديم المعروف بالوراق ، ج ۲ ، ص ۲ ، ، ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، ج ۱ ، ص ٤٩ ، وسير أعلام النبلاء ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان النهي ، ج ١٤ ، ص ٣٦٠ ، ومرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي، ج ۲ ، ص ١٩٦ ، والمقفئ الكبير ، لتقي الدين المقريزي، ج ١ ، ص ١٥٥ ، وشذرات النهب ، لابن العماد ، ج ٤ ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) أخطأ صاحب كتاب معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة ٢٠٠٢ م فـذكر أن اسم الزجـاج هـو إبراهيم بن أحمد السري بن سهل الزجاج .

انظر: معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة ٢٠٠٢م، كامل سلمان الجبوري، ج١، ص ١٥.

الوليد: حدّثنا إبراهيم بن السرى الزّجاج قال: قال مُجَّد بن يزيد المبرّد .(١)

وقال أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المززُبَان السِّيْرَافي: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ، قال : حدثنا أبو العباس مُحَّد بن يزيد المبَرَّد . (٢)

وقال أبو الحسن مُحَّد بن علي بِسطام: حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. فمن حدَّث عنه أيضاً هم أيضاً من أولى الناس بمعرفة اسمه . (٣)

وأماكنيته: أبو إسحاق.

وأما لقبه : الزَّجَّاج ، لُقب بذلك لأنه كان يخرط الزجاج . (١٤)

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: إنباه الرواة ، للقفطي ، ج ٢ ، ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر : جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، للحميدي أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بـن عبـد الله الأزدى ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر : طبقات النحويين واللغويين ، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ، ص ١١١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: أخبار النحويين البصريين ، السيرافي ، ص ٨٠ ، وطبقات النحويين واللغويين ، الزبيدي الأندلسي ، ص ١١١ ، ونزهة الألباء ، الأنباري ، ص ١٨٣ .

### المبحث الثانى: ولادته ونشأته ورحلاته العلمية: (١١)

لم أجد من أهل التراجم من ذكر ولادة أبي إسحاق الزجاج غير الزركلي ، فقد قدَّر أن ولادته كانت عام مائتين وواحد وأربعين للهجرة النبوية ، على اعتبار أنه تُوفي عام ثلاث مائة وأحد عشر للهجرة ، وعاش سبعين عاماً ، على أرجح الأقوال .

وقد نشأ رحمه الله تعالى بالجانب الغربي من بغداد في الموضع المعروف بالدويرة ، وبدأ حياته بداية بسيطة حيث كان يعمل في خِراطة الزجاج وكان كسبه في اليوم درهم ودانقان ، أو درهم ونصف ، ثم اشتهى أن يتعلم النحو ، فأخذ النحو أولاً عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ، ثم لزم أبا العباس المبرد ، وكان المبرد لا يُعلم مجاناً ، ولا يعلم بأجرة إلا على قدرها ، فتعاهد الزجاج نفسه أن يعطي المبرد كل يوم درهماً واحداً بشرط أن يبالغ في تعليمه ، فالتزم بدفع الدرهم حتى فرّق بينهما الموت .

ثم ذهب ليعلم النحو أولاداً من بني مارمة من الصّراة (٢)، وكان يتردد أيضاً حينها على المبرد ليطلب منه العلم ، ثم بعد مدة أرسله المبرد بطلب من عبيد الله بن سليمان وكان وزيراً للمعتضد ، ليكون مؤدباً لابنه القاسم ، فكان ذلك سبباً لغناه ، ومع ذلك كان يتردد على الطلب من المبرد بين الحين والأخرى ، ثم تولى القاسم بعد ذلك الوزارة فأصبح الإمام الزجاج نديماً له ، ثم ارتفعت مكانته حتى نادم المعتضد .

وذكر بعضهم أنه قدم مصر لفترة وجيزة ، ولعلها كانت في أواخر عمره .

<sup>(</sup>۱) انظر: إنباه الرواة ، للقفطي ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ – ۱۹۹ ، ومعجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ج ۱ ، ص ۱۵ – ۵۶ ، ص ۲۰ ، وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ، عبد الباقي عبد المجيد اليهاني ، ص ۱۲ ، والمقفى الكبير ، للمقريزي ، ج ۱ ، ص ۱۵ ، والأعلام ، لخير الدين الزركلي ، ج ۱ ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الصراة: نهر ينشعب من الفرات ويجري إلى بغداد.

انظر : الروض المعطار في خبر الأقطار ، محمد بن عبدالمنعم الحميري ، ص ٣٥٧ .

### المبحث الثالث: شيوخه: (١)

من أبرز شيوخ الإمام الزجاج:

1- أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سَيَّار ثعلب الشَيْبَاني مولاهم (٢): إمام الكوفيين في النحو واللغة ، وُلِد سنة مائتين ، وأخذ ثعلب العلم عن مُحُّد بن سَلَّام الجُمَحِي و مُحُّد بن زياد الأعرابي وعلي بن المغيرة الأُثْرَم وغيرهم ، وروى عنه الزجاج و مُحَّد بن العباس اليزيدي وعلي بن سليمان الأَخْفَش وإبراهيم بن مُحُّد بن عَرفة نِفْطَوَيه وأبو بكر بن الأنْبَاري وغيرهم ، ومن مؤلفاته : كتاب المصون في النحو ، وكتاب اختلاف النحويين ، وكتاب معاني القرآن ، وكتاب القراءات ، وكتاب الشعر ، وكتاب الوقف والابتداء ، مات رحمه الله لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين في خلافة المكتفى بن المعتضد وقد بلغ تسعين سنة وأشهراً.

٢- أبو العباس مُحَّد بن يزيد بن عبد الأكبر المبَرَّد الثمالي الأَزْدِي البصري (٣): النحوي اللغوي الأديب، ولد بالبصرة يوم الاثنين غداة عيد الأضحى سنة عشر ومائتين ، وأخذ عن أبي عمر الجرمي وأبي عثمان المازِين وأبي حاتم السِّجِستاني ، وأخذ عنه الزجاج وأبو بكر مُحَّد بن يحيى الصُّولي ونفطويه وغيرهم ، ومن مؤلفاته : الكامل في الأدب ، وكتاب المقتضب في النحو ، وكتاب الروضة ، وكتاب الاشتقاق ، وكتاب المذكر والمؤنث ، مات رحمه الله في شوال وقيل في ذي القعدة سنة خمس وثمانين ومائتين في خلافة المعتضد ، وقيل غير ذلك .

٣- أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الشَيْبَاني (٤): ولد في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة ومائتين ، وحدَّث عن أبيه وعن عبد الأعلى بن حماد وكامل بن طلحة ويحيى بن معين وغيرهم

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) انظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان، ج۱، ص ٤٩، وإشارة التعيين، لليهاني، ص ١٢، والمقفى الكبير، للمقريزي، ج۱، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته : معجم الأدباء ، لياقوت الحموي ، ج ۱ ، ص ٥٣٦ – ٥٥٤ ، وإنباه الرواة ، للقفطي ، ج ۱ ، ص ١٠٢ – ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته: إنباه الرواة ، للقفطي ، ج ٣ ، ص ٢٤١ - ٢٥٣ ، ومعجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ج ٦ ، ص ٢٦٧ - ٢٦٧ . ص ٢٦٧٨ - ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الحنابلة ، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء ، ج ٢ ، ص ٥ - ٢٠ ، وسير أعلام النبلاء ، للذهبي ، ج ١٣ ، ص ١٦ ٥ - ٢٢٥ ، والأعلام ، للزركلي ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، وسيتم التعريف به -في النص المحقق - في تخريج حديث رواه الزجاج عن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه .

كثير ، وحدَّث عنه النسائي حديثين والبَغَوِي وسليمان الطَبَرَاني وغيرهم كثير ، من مؤلفاته : الزوائد على كتاب الزهد لأبيه ، وكتاب زوائد المسند ، زاد به على مسند أبيه نحو عشرة آلاف حديث ، ومسند أهل البيت ، مخطوط ، وتُوفي في جمادى الآخرة سنة تسعين ومائتين ، وقد قال الإمام الزجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه ، في تفسيره لسورة المؤمنون : روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه كتاب التفسير وهو ما أجازه لي عبد الله ابنه عنه . (١)

(١) انظر : معاني القرآن وإعرابه ، إبراهيم بن السري الزجاج ، ج ٤ ، ص ٧ .

### المبحث الرابع: تلاميذه: منهم: (١)

1- علي بن عبد الله بن العباس بن المغيرة الجَوْهَري (٢): ولد سنة تسعين ومائتين ، حدَّث عن جعفر الفريابي و مُحَّد بن إبراهيم بن أبان السراج وعبد الله بن ناجية وغيرهم ، وحدث عنه مُحَّد ابن أبي الفوارس وعلي بن عبد العزيز الطاهري و مُحَّد بن جعفر بن عَلاَّن وغيرهم ، لم يذكر في ترجمته مؤلفات ألفها ، وروى عن الزجاج كتاب خلق الإنسان ، وتوفي يوم الثلاثاء لأربع خلون من شوال سنة خمس وستين وثلاث مائة .

7- أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق النَهَاوَنْدِي الزَّجَّاجي (٣): شيخ العربية في عصره ، ولد في نفاوند ونشأ في بغداد ، وسكن دمشق وتوفي في طبرية - من بلاد الشام - ، وأملى وحدَّث عن الزجاج ونفطويه وابن دريد وأبي بكر بن الأنباري وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن شرام النحوي وأبو مُحَّد بن أبي نصر ، ومن مؤلفاته : كتاب الجمل ، وكتاب الإيضاح في علل النحو ، وكتاب الزاهر في اللغة ، وكتاب المخترع في القوافي ، وكتاب الأمالي ، توفي سنة سبع وثلاثين وثلاث مائة وقيل غير ذلك .

٣- أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي (٤): ولد بمدينة فَسا - من أعمال فارس - سنة ثمانٍ وثمانين ومائتين ، أخذ عن أبي بكر بن السراج وأبي إسحاق الزجاج وأبي بكر مبرمان ، وأخذ عنه أبو الفتح عثمان بن جني وعلي بن عيسى الربعي وأبو طالب العبدي وأبو الحسين الزعفراني وغيرهم ، ومن مؤلفاته : كتاب الإيضاح في النحو ، وكتاب التكملة أيضاً في

(۱) انظر: تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها ، المعروف بتــاريخ بغداد ، الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابـت الخطيـب البغــدادي ، ج ٦ ، ص ٦١٤ ، ووفيــات الأعيان ، لابن خلكان ، ج ١ ، ص ٥٠ ، والبداية والنهاية ، لابن كثير ، مج ٦ ، ج ١١ ، ص ١٦٠ .

(٢) انظر ترجمته: تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي ، ج ١٣ ، ص ٤٤٧ - ٤٤٨ ، وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ولسان الميزان ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ج ٥ ، ص ٥٥٥.

(٣) انظر ترجمته: نزهة الألباء ، لابن الأنباري ، ص ٢٢٧ ، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، ج ٢ ، ص ٧٧ ، والإعلام ، للزركلي ، ج ٣ ، ص ٢٩٩ .

(٤) انظر ترجمته: نزهة الألباء ، لابن الأنباري ، ص ٢٣٢ - ٢٣٣ ، ومعجم الأدباء ، ياقوت الحموي ،ج ، ص ٨١ - ٨١ ، ووفيات الأعيان ، لابن خلكان ، ج ٢ ، ص ٨٠ - ٨٢ ، والأعلام ، للزركلي ، ج ٢ ، ص ١٧٩ - ١٨٠ . وص ١٧٩ - ١٨٠ .

النحو ، وكتاب الحجة في علل القراءات السبع ، وكتاب المقصور والممدود ، وكتاب التذكرة ، وتوفي رحمه الله يوم الأحد لسبع عشرة خلت من ربيع الأول ، سنة سبع وسبعين وثلاث مائة .

### المبحث الخامس: عقيدته:

أثنى بعض علماء المسلمين على عقيدة الإمام الزجاج ، فقد قال الإمام أبو البركات بن الأنباري عن الزجاج: (( وكان حسن العقيدة )) ، وقال الخطيب البغدادي عنه: ((كان من أهل الفضل والدين ، حسن الاعتقاد ، جميل المذهب )) .

وفي آخر حياته سمّع منه قوله (١): (( اللهم احشرين على مذهب أحمد بن حنبل ، فلعله يعتبر دليلاً على حبه وتمسكه لمذهب أهل السنة والجماعة )) .

وقد ورد في كتابه معاني القرآن أنه يرد على المرجئة بما يتوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة في تفسيره لسورة الليل في قوله تعالى : ﴿ فَأَندَرْتُكُمُّ نَارًا تَلَظِّن اللَّهَ لَا يَصَلَّهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى اللَّهُ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتُولَّى ﴾ (٢)(٣)، وكذلك يثبت رؤية المؤمنين لربحم في الآخرة كما ذكر ذلك في تفسيره لسورة المطففين في قوله تعالى : ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهُمْ يَوْمَهِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ﴾ (١)(٥).

<sup>(</sup>١) انظر : طبقات المفسرين ، للداودي ، ص ١٠ ، وطبقات المفسرين ، أحمد بن محمد الأدنه وي ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الليل ، الآيات رقم (١٣) وَ (١٤) وَ (١٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، ج ٥ ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين ، الآية رقم (١٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر: معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، ج ٥ ، ص ٢٣٢ .

### المبحث السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: (١)

يعتبر الإمام الزجاج من أعلام اللغة والنحو والتفسير ، وقد أفاد من علمه عبر القرون المتقدمة والمتأخرة علماء التفسير في مؤلفاتهم ، وعلماء اللغة في معاجمهم ومصنفاتهم اللغوية والنحوية .

قال عنه الخطيب البغدادي: ((كان من أهل الفضل والدين ، حسنَ الاعتقاد ، جميل المذهب وله مصنفات حسان في الأدب ، وقال عنه أبو البركات كمال الدين عبدالرحمن بن مُجَّد ابن الأنباري: كان من أكابر أهل العربية ، وكان حسن العقيدة ، جميل الطريقة ، وصنف مصنفات كثيرة )) .

وقال عنه أبو العباس شمس الدين أحمد بن مُحَّد بن خلكان : ((كان من أهل العلم بالأدب والدين المتين )) .

وقال عنه عبد الباقى عبد الجيد اليماني: (( وكان إماماً في العربية ، من أهل الدين )) .

وقد وصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء بأنه نحوي زمانه ، وكان أبو العباس المبرد يقدمه على سائر طلابه ، فقد روى أبو سليمان الخطابي عن أحمد بن الحسين الفرائضي قال: ((كان أصحاب المبرد إذا اجتمعوا واستأذنوا يخرج الآذن فيقول: إن كان فيكم أبو إسحاق الزجاج وإلا انصرفوا ، فحضروا مرة ولم يكن الزجاج معهم ؛ فقال لهم ذلك فانصرفوا ، وثبت رجل منهم يقال له عثمان، فقال للآذن: قل لأبي العباس: انصرف القوم كلهم إلا عثمان فإنه لم ينصرف، فعاد إليه الآذن وأخبره، فقال: قل له إن عثمان إذا كان نكرة انصرف ، ونحن لا نعرفك ، فانصرف راشداً .

وقال عنه شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري: كان يؤخذ من أدبه ، ويدرأ في نحور الأعداء بكتبه ، ولا عذر لمن وجد الجوهر ألا يلتقطه ، ولمن ملك الجوهر أن لا يخترطه ، وكان قدر هذه الدنيا معرفته بما ، وقطعه عنها صلته بسببها ، وكان ما يتصدق به أحب ماله

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج ٦، ص ٦١٤، ونزهة الألباء، لابن الأنباري، ص ١٨٣، ووفيات الأعيان، ابن خلكان، ج ١، ص ٤٩ – ٥٠، وإشارة التعيين، اليهاني، ص ١٢، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ج ١٤، ص ٣٦٠، ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار، لشهاب الدين أحمد بن يحيئ بن فضل الله العمري، ج ٧، ص ١١١.

إليه ، وأعز ما يدخره ما يقدمه مما في يديه لديه ، لا يخفيه سؤال ولا يخفيه عذرٌ عن نوال ، وصحب بني وهب وعني به الوزير ، فبيض سواد أمله ، وروض سوء ممحله ، وكان الوزير ممن خلقت يده للجود ، ورفده لما لا يسع معه الجحود ، فاتسعت جوانب ماله ، وسعت مواهب كفه لمآله )) .

### المبحث السابع: آثاره (١).

ألف الزجاج تصانيف كثيرة فمن المطبوع منها:

١- كتاب معاني القرآن وإعرابه ، وقد ابتدأ أبو إسحاق بإملاء كتابه هذا في صفر سنة خمس وثمانين ومائتين وأتمه في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاث مائة .

٢- كتاب خلق الإنسان أو كتاب الإنسان وأعضائه .

٣- كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف ، وصلنا برواية تلميذه أبي جعفر النحاس .

٤- كتاب المثلث ، في اللغة .

٥- كتاب تفسير أسماء الله الحسني ، وصلنا برواية أبي على الفارسي .

٦- كتاب فَعَلْتُ وأفعَلْت ، في تصريف الألفاظ.

ومن المؤلفات المخطوطة:

١ - كتاب الشجرة .

٢- كتاب الألفاظ.

٣- كتاب الرد على تعلب في الفصيح.

ومن المؤلفات المفقودة وقد ذكرها من ترجم له ، ولم تصل إلينا :

١- كتاب ما فُسِتر من جامع المنطق .

٢-كتاب الاشتقاق.

٣-كتاب القوافي .

٣-كتاب العَروض.

٤ - كتاب الفِرق.

٥- كتاب خلق الفرس.

(۱) انظر: نزهة الألباء ، لابن الأنباري ، ص ۱۸۳ ، وإنباه الرواة ، القفطي ، ج ۱ ، ص ۲۰۰ ، ومعجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ج ۱ ، ص ٦٣ ، ووفيات الأعيان ، لابن خلكان ، ج ١ ، ص ٤٩ ، وسير أعلام النبلاء ، للذهبي ، ج ١٤ ، ص ٣٦ ، وبغية الوعاة ، للسيوطي ، ج ١ ، ص ٤١٢ ، وطبقات المفسرين ، للداودي ، ص ١٠ ، وشذرات الذهب ، لابن العاد ، ج ٤ ، ص ٥ ، والأعلام ، للزركلي ، ج ١ ، ص ٤٠ .

- ٦- كتاب مختصر في النحو.
- ٧- كتاب شرح أبيات سيبويه .
  - ٨- كتاب النوادر .
- -9 كتاب الأنواء ، في علم النجوم والمطالع والكواكب .
  - ١٠- كتاب الأمالي ، في الأدب واللغة .
  - ١١- كتاب الفرق بين المؤنث والمذكر .

### المبحث الثامن : وفاته :(١)

توفي الزجاج في خلافة المقتدر بالله ببغداد ، قال أبو الفتح عبيدالله بن أحمد النحوي: توفي أبو إسحاق إبراهيم بن السَّري الزجاج النحوي في جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وثلاث مائة ، وقال غيره : مات يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلةٍ بقيت من الشهر ، وقيل : توفي في سنة مست عشرة وثلاث مائة ، وقد أناف على الثمانين ، وقيل : توفي سنة عشر وثلاث مائة ، وقد حدَّث عنه أبو العلاء المعري أنه سمع عنه ببغداد أنه لما حضرته الوفاة : سئل عن سنه فعقد لهم سبعين .

(۱) انظر: طبقات النحويين واللغويين ، للزبيدي ، ص ١١٢ ، وتاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي ، ج ٦ ، ص ١١٧ – ١٨٥ ، وإنباه الرواة ، للقفطي ، ج ١ ، ص ١١٧ – ١٨٥ ، وإنباه الرواة ، للقفطي ، ج ١ ، ص ١٩٨ ، وبغية الوعاة ، للسيوطي ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ومعجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ج ١ ، ص ٥٠ ، ووفيات الأعيان ، لابن خلكان ، ج ١ ، ص ٥٠ ، وشذرات النهب ، لابن العهاد ، ج ٤ ، ص

الفصل الثاني : كتاب معاني القرآن وإعرابه :

مقدمة: أهمية الكتاب:

تكمن أهمية الكتاب في نقاط أهمها ما يلى:

- ان الإمام الزجاج من أئمة الإسلام الذين أخذوا من العلوم نصيباً وافراً على اختلافها
   وكثرة تنوعها .
  - ٢) كثرة اختياراته وترجيحاته ومناقشاته لأئمة العربية والتفسير .
- ٣) عنايته بالقراءات القرآنية ، واحتفاؤه بها ، والدفاع عنها ، والاستدلال بها على المعاني والإعراب والتفسير .
- ٤) مكانة كتابه العلمية لدى العلماء ، وعنايتهم به روايةً وشرحاً واستدلالاً بأقواله والجنوح إلى اختياراته .
- ه) الموسوعة العلمية التي حملها بين دفتيه ، فقد جمع علوماً جمة من تفسير وإعراب ومعان
   وغير ذلك .
- 7) أن الإمام الزجاج حفظ في كتابه شطراً من تفسير الإمام أحمد بن حنبل ، فقد أورد في كتابه جزءاً من مروياته التي رواها إجازة عن ابنه عبد الله ، وقد نص أن جل ما أودعه في كتابه من الروايات الحديثية منه .
  - ٧) أن الكتاب من التراث العلمي المتقدم الذي ظهر في العصور الأولى ، والقرون المفضلة .

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وصحة نسبته إلى مؤلفه.

من خلال الاطلاع على نسخ المخطوطات المتوفرة ، لم ينص الإمام الزجاج على تسمية كتابه ، وقد نُقل إلينا برواية تلاميذه ، ومن تلك الروايات :

١) رواية أبي على الفارسي التي ذكرها ابن جني في كتابه المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، قال : (( وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي سماعًا مع من قرأ عليه كثيرًا من هذا الكتاب، وأنا حاضره عن أبي الحسن بن مُحَد بن عثمان الفارسي عن الدمشقي أيضًا، وأخبرنا أيضًا بما في كتاب المعاني عن أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج بسماعه منه )) . (١)
 ٢) ما ذكره الإمام أبو إسحاق أحمد بن مُحَد بن إبراهيم الثعلبي في مقدمة كتابه الكشف والبيان قال : (( معاني الزجاج : قرأت على أبي عثمان سعد بن مُحَد بن إبراهيم الحيري – وأخبرنا بالجملة – : أخبرنا أبو علي الفسوي وابن مقسم قالا : أخبرنا الزجاج ، وسمعت أبا القاسم الحسن بن معقر النيسائوري بما يقول : سمعت أبا الحسن مُحَد بن مسعود الفسوي بما يقول : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج )). (٢)

٣) ما ذكره ابن خير في روايته لكتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، قال : ((حدثني به القاضي ابن العربي إذناً ومشافهة قال : أخبرنا الشيخ الثقة أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ابن أيوب البَزَّاز البغدادي ، من أول سورة يونس وباقيه إجازة )) . (٣)

٥) ما ذكره ابن عطية عن شيوخه ، فذكر الفقيه الشيخ الجليل أبو عبد الله مُجَّد بن منصور بن مُجَّد ابن الفضل الحضرمي الساكن بالاسكندرية ، ثم قال : ((كتب إلي بخطه إجازة خاصة في رواية الشيخ أبي مُجَّد عبد الله بن الوليد الأندلسي نزيل مصر وتواليف الشيخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ورواياتهم ، فمن ذلك : معاني القرآن لأبي إسحاق إبرهيم بن السري الزجاج : أخبرني به أبي مُجَّد بن الوليد ، عن أبي العباس أحمد بن علي الكِسَائي ، قال : قرأت على أبي الحسن أحمد بن على الكِسَائي ، قال : قرأت على أبي الحسن أحمد بن مُحَّد بن الحسن بن يعقوب بن مِقسم المقرئ ، قال أبو إسحاق: كذا ،

\_\_\_

<sup>(</sup>١) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، ج ١ ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الكشف والبيان المعروف تفسير الثعلبي ، لأبي إسحاق أحمد بـن محمـد بـن إبـراهيم الثعلبـي ، ج ١ ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) قانون التأويل ، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي ، ص ٢٠٤ - ٢٠٥ .

وذكر أبو مُجَّد بن الوليد هذا السند عن الكسائي ، وذكره أبو العباس العُذري عن الكسائي عن أبي على الفَسَوي ، عن أبي إسحاق )) .(١)

7) ما ذكره ابن النجار البغدادي في ذيل تاريخ بغداد عن ترجمة عبيد الله بن خالد بن الحسن قال: (( روى كتاب معاني القرآن لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج عنه، رواه عنه أبو مُحَّد عبد الله بن مُحَّد بن قاسم القلعي المغربي، وذكر أنه قرأه عليه ببغداد في جامع المنصور في سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة )) . (٢)

٧) جاء في ترجمة عبد الله بن مُحَد بن القاسم بن حَزْم بن حَلَف الثَغْري ، أنه قال : (( وكان مما أخذنا عنه مما لم يكن عند شيوخنا: كتاب: معاني القرآن للزجاج قرئ عليه وسمعته حاشى سورة البقرة ، ثم قرأت عليه الكتاب من أوله إلى آخره )) .(٣)

٨) وجاء في ترجمة مُحَد بن أحمد بن أبي الجود أبو الفرج البغدادي أنه: سمع كتاب معاني الزجاج من على بن الحسن الجَصَّاص عنه.

و ثما يؤكد نسبة كتاب معاني القرآن وإعرابه إلى الإمام الزجاج أن بعض كتب التراجم قد نصت على ذلك .(٥)

(١) فهرس ابن عطية ، لأبي محمد عبد الحق بن عطية المحاربي الأندلسي ، ص ١١٥ - ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) ذيل تاريخ بغداد ، لأبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بـابن النجـار البغـدادي ، ج ٢، ص ٤٧

<sup>(</sup>٣) تاريخ علياء الأندلس ، لابن الفرضي أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي ، ص ٢٤٤ - ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية في طبقات القراء ، للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري ، ج ٢ ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر: الفهرست ، لابن النديم ، ص ٦٦ ، وتاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي ، ج ٦ ، ص ٦١٣ - ٢١٥ ، انظر : الفهرست ، لابن النديم ، ص ٦٠٠ ، ومعجم الأدباء ، لياقوت الحموي ، ج ١ ، ص ٦٣.

## المبحث الثاني : منهج المؤلف في كتابه .

لقد قام الباحث علال عبد القادر بندويش بدراسة علمية مستفيضة عن الإمام الزجاج ومنهجه في كتابه معاني القرآن وإعرابه ، لذا في هذا المبحث سأورد منهج الزجاج في كتابه بإيجاز. المطلب الأول : الملامح العامة لتفسير الزجاج :

- 1) الجمع بين التفسير بالمأثور والتفسير اللغوي والنحوي ، فقد وازن بينهما بما لا يطغى جانب على الآخر .
  - ٢) الاهتمام بالقراءات وبيان المعنى باختلاف القراءة .
  - ٣) كثرة الاستشهاد بالشواهد الشعرية في بيان معاني الكلمات المراد تفسيرها .

#### المطلب الثانى: التفسير بالمأثور:

المقصود بالتفسير بالمأثور: التفسير بما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته ، أو ما نقل عن الرسول عليهم ، أو ما نقل عن التابعين رحمهم الله تعالى .(١)

وقد أجاد واستفاض الإمام الزجاج في تفسير الكلمة أو الآية بنظيرهما في القرآن الكريم، من ذلك في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرْ أَقُلَ لَكُو لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ﴾ (٢) قال : (( ﴿ أَوْسَطُهُمْ أَلَرْ أَقُلَ لَكُو لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ﴾ (٢) قال : (( ﴿ أَوْسَطُهُمْ أَمَّةُ وَسَطًا ﴾ (٣) ))، وكذلك في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ وَجِانَ مَ يَوْمَ إِذِ بِجَهَنَهُ ﴾ (٤) قال : ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ (٥) )).

وأما تفسير الآية بالحديث النبوي فقد استشهد به ، ولكن لا تعدل كثرة استشهاده بالقرآن الكريم ، ولم يكن غالباً يعزو الأحاديث إلى مصادرها التي استقاها منها إلا ما رواها هو عن الإمام أحمد بما أجازه به ابنه عبد الله ، وغالباً يقول : (( وجاء في التفسير )) ، وأحياناً يقول : (( وجاء في الحديث )) ، ثم يورد الحديث بالمعنى وليس نصاً ، وغالباً ما يورد الحديث بصيغ تحتمل

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي ، ج ١ ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة القلم ، الآية رقم ( ٢٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية رقم (١٤٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر ، جزء من الآية رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ، الآية رقم (٩١) .

التضعيف عند المحدثين ، مثل : رُوي ، وقيل .

ومن أمثلة ذلك: في تفسيره لأول آية من سورة الكوثر قال: (( جاء في التفسير أن الكوثر نهر في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل ، حافَّتيه قباب الدر مجوف )) (۱)، وفي تفسيره لقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِ فِي كَنْ النّجِيمِ ﴾ (٢) قال : (( وجاء في الحديث : أن النبي عليه السلام أكل هو وجماعة من أصحابه تمراً – وروي بُسْراً – وشربوا عليه ماء فقال : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ، وجاء أن مما لا يسأل العبد عنه لباساً يواري سوأته وطعاماً يقيم به صلبه ، ومكاناً يكنه مِنَ الحَرِّ والبَرْدِ )) (١)(٤)، وفي تفسيره لقوله تعالى : ﴿ اللّهُ الصَّمَدُ ﴾ (٥) قال : (( روي في التفسير : أن المشركين قالوا للنبي ﷺ : انسب لنا ربك؟، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ, حَثُ فُواً أَحَدُ اللهِ اللهِ اللهِ عنه تفسيره لقوله ربك؟، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ, حَثُ فُواً أَحَدُ اللهِ عَلَى (( روينا عن النبي تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسْرُورًا ﴾ قال : (( روينا عن النبي تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسْرُورًا ﴾ قال : (( روينا عن النبي تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسْرُورًا ﴾ قال : (( روينا عن النبي تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسْرُورًا ﴾ قال : (( روينا عن النبي

.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، ج ٥ ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة التكاثر ، الآية رقم (٨) .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، ج ٥ ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) أصل الحديث الذي ذكره الإمام الزجاج حديثان ، أولها : أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة ، ومفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته جائعاً ، فلقي أبا أبكر وعمر أيضاً قد أخرجها الجوع، فذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار ، فضيفهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب وذبح لهم شاة ، فلها أن شبعوا ورووا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة )) وأما الحديث الثاني فقد أخرجه أهل السنن وغيرهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال : (( الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين )) ، إلا أن في سند الحديث راو مجهول ، وسيتبين تفصيل ذلك في قسم التحقيق في تفسير سورة التكاثر .

<sup>(</sup>٥) سورة الإخلاص ، الآية رقم (٢) .

<sup>(</sup>٦) سورة الإخلاص ، الآية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، ج ٥ ، ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>A) ورد هذا الحديث بطرق متعددة في إسناد كل منها ضعف ، وبمن أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه ، والطبري في تفسيره ، والطبراني في المعجم الأوسط ، والبيهقي في شعب الإيهان وغيرهم ، إلا أن جميع تلك الروايات المختلفة والمتعددة يقوي بعضها بعضاً ، ويجعل من السبب المذكور في نزول السورة سبباً صحيحاً ، وسيتبين تفصيل ذلك في التحقيق في موضع تفسير سورة الإخلاص .

<sup>(</sup>٩) سورة الانشقاق ، الآيتان رقم ( ٨ ) و ( ٩ ) .

وأنه من نوقش الحساب عُذِّبَ ))(١)(١) . أن ذلك العرض على الله عزَّ وجلَّ وأنه من نوقش الحساب عُذِّبَ )

وأما تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين ، فإن الإمام الزجاج يورد أقوالهم غالباً بلا عزو ، وأيضاً يوردها بصيغة التضعيف : قيل وروي ، إلا ما ندر ، فمن أمثلة ذلك : في تفسيره لأول سورة التين قال : ((قيل : التين دمشق والزيتون بيت المقدس ، وقيل : التين جبل عليه دمشق والزيتون جبلان، وقيل : التين والزيتون هذا دمشق والزيتون جبل عليه بيت المقدس، وقيل : والتين والزيتون جبلان، وقيل : التين والزيتون هذا التين الذي نعرفه وهذا الزيتون الذي نعرفه )) (٣)، وقد تبين أن هذه أقوال قد قالها إما الصحابة وإما التابعون. (٤)

وأما تفسير القرآن بذكر المرويات الإسرائيلية ، فقد تساهل الإمام الزجاج في ذكر قليلٍ من الروايات الإسرائيلية ولم يحكم بتضعيفها .

والمراد بالإسرائيليات في اصطلاح العلماء: تلك الروايات التي مصدرها بنو إسرائيل، فهي كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه ، وكتاب التفسير ، باب ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ ، وكتاب الرقاق ، باب من نوقش الحساب عذب ، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب إثبات الحساب .

صحيح البخاري ، مج ۱ ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، مج ۲ ، ج ۲ ، ص ۲۰۷ – ۲۰۸ ، مج ۳ ، ج ۸ ، ص ۱۳۹ ، وصحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ .

<sup>(3)</sup> قال كعب الأحبار وعبد الرحمن بن زيد: إن التين دمشق والزيتون بيت المقدس، وقال عكرمة: إنها جبلان، وقال ابن قتيبة: جبلان بالشام يقال لهما: طور تَيْنَا وطور زَيْتَا بالسريانية، وقال قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشق والزيتون الذي عليه بيت المقدس، وقال الضحاك: إنها مسجدان بالشام، وقال ابن زيد وكعب الأحبار وقتادة وعبدالرحمن بن غنيم: التين مسجد دمشق والزيتون مسجد إيلياء (بيت المقدس)، وقال ابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي ومقاتل والكلبي: هذا التين الذي نعرفه وهذا الزيتون الذي نعرفه.

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٣٧، وتفسير مقاتل، ص ٤٩٨، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٣٨٣، وتفسير البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٣٨٢، وتفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص ٣٣١، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٥٠١ - ٥٠٥، وزاد ص ٥٠١، ص ٣٤٤٨ - ٣٤٤٨، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج ٩، ص ١٦٨ - ١٦٩، والدر المنثور، للسيوطي، ج ١٥، ص ٥٠٨ - ١٥٥

أو نصراني ، بل كل ما دسه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من أخبارٍ لا أصل لها في مصدر قديم يسمى أيضاً إسرائيليات (١).

ومعلومٌ أن الإسرائيليات منها ما يوافق شرعنا فيجوز روايته ، ومنها ما يخالف شرعنا فيرد ولا يروى ، ومنها ما هو مسكوت عنه لا يخالف شرعنا ولم يأت ما يوافقه ، فهذا لا نصدقه لاحتمال أن يكون حقاً ، وقد أجاز بعض العلماء روايته وحكايته . (۲)

ومنهج الإمام الزجاج في تفسيره في الإسرائيليات - كما ذكر آنفا - أنه أورد رواياتٍ السرائيلية ولم ينتقدها أو يبين ضعفها مما يدل على تساهله في ذلك ، وإن كانت الروايات التي ساقها في تفسيره لم تكن بتلك الكثرة التي في كتب التفسير الأخرى ، ومن أمثلة ما ذكره الزجاج من إسرائيليات : في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ يَكَدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُمُ بَيْنَ مِن إسرائيليات : في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ يَكَدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَّيِّ وَلا تَبِي اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَوْا يُومُ الْحِسابِ ﴾ (٣) ، قال : (( ويروى في التفسير - أن قصة داود والملكين سببها أن إبليس - غضب الله عليه - تمثل له في صورة طير من ذهب فسقط بقربه، فأوى إليه ليأخذه فتنجي وطلبه حتى إذا قارب أن يتناوله تنحى فبصر داود في اتباع الطير بامرأة تغتسل، وبصرت به فتجللت بشعرها حتى سترها ويقال إنها امرأة أُورِيًا بن حَنًا، وُيرُوى أنه كتب إلى صاحب جنده أن يقدم أُورِيًا في حَرْبٍ كانت، فقدَّمَهُ فَقْتِلَ فتزوجَها دَاودُ، ويرُوى أن عليًا عليه السلام قال: من قال أن داود عليه السلام قارف من هذه المرأة ربيةً جَلَدُتُه مائة وستين جلدة، وكان في التفسير أن داود أحب أن يتلف أُورِيًا حتى يتزوج داود بامرأته ، وهذا - والله أعلم - إنماكان من داود على جهة عجَّة أن يتلف أُوريًا حتى يتزوج داود بامرأته ، وهذا - والله أعلم - إنماكان من داود على جهة عجَّة أن يتفق له ذلك من غير أن يتعمد أو يسعى في دم الرجل، فجعله الله له ذنباً لما أحبه ، ويجوز أن

<sup>(</sup>۱) التفسير والمفسرون ، الذهبي ، ج ۱ ، ص ۱۷٦ ، والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ، لمحمد ابن محمد أبي شهبة ، ص ۱۳ – ۱۰ ، والإمام الزجاج ومنهجه في كتابه معاني القرآن وإعرابه ، علال عبد القادر بندويش ، ص ۲۹٥.

<sup>(</sup>٢) التفسير والمفسرون ، الذهبي ، ج ١ ، ص ١٨٩ – ١٩١ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ، الآية رقم (٢٦) .

يكون كتب في أن يُقَدَّمَ أمام التابوت هذا الرجل لبأسه ونجدته في الحرب ورجا كفايته فاتفق مع ذلك أن أصيب وبه حلت له امرأته فعوتب على محبة امرأة رجل ليس له غيرها، ولداود تسع وتسعون امرأة، فكان ذلك من ذنوب الأنبياء، فلما بالغ في التوبة وجهد نفسه في الرغبة إلى الله في العفو حتى كاد أن يتلف نفسه تائباً ومُتَنَصِّلاً إلى الله من ذنبه، والله عز وجل قد وصف ذلك فقال: ﴿ وَالَّهُ عَرْ كَرُ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ مُ أُوّالُ ﴾ (١)(٢).

وقول على عليه السلام - صلى الله على داود ورحمه - يدل على صحة هذا التأويل، والله أعلم (7).

فيلاحظ على الإمام الزجاج رحمه الله خطؤه في إيراد هذه الرواية التي فيها تطاولٌ في حق مقام نبينا داود عليه السلام ، ثم إن التعليل الذي عقب به هذه الرواية عليل ، وكان من الأولى له تجنب مثل هذه الروايات التي ننزه أنبياء الله المعصومين عنها .

المطلب الثالث: الاستدلال بالقراءات القرآنية على المعاني والإعراب والتفسير:

معلومٌ أن هنالك قراءات يجوز القراءة بها لتوفر الشروط اللازمة لذلك وهي أن تكون أتت بطريق متواتر وموافقة لخط المصحف وموافقة للمشهور من العربية (٤)، وأن هنالك قراءة شاذة لا يجوز القراءة بها وإن كانت جاءت بطريق صحيح إلا أنها خالفت على الأقل أحد شروط القراءة الجائزة ، والإمام الزجاج قد اتبع منهجاً واضحاً في جعل القراءات مناراً له في تفسير الآيات وبيان معانيها أو إعرابها وقد التزم رحمه الله بالقراءات المتواترة ورد القراءات الشاذة في ذلك ، وهو في بيانه للقراءات فإنه يذكر القراءات التي قرئت بها الآية أو المفردة بدون عزو إلى من قرأ بها من بيانه للقراءات فإنه يذكر القراءات التي قرئت بها الآية أو المفردة بدون عزو إلى من قرأ بها من

سورة ص ، جزء من الآية رقم (١٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه الرواية المروزي في تعظيم قدر الصلاة ، وابن أبي شيبه في مصنفه في كتاب الفضائل ، والأثـر لا شك أنه من الموضوعات وقد ذكره الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضـوعات في كتب التفسير .

تعظيم قدر الصلاة ، محمد بن نصر المروزي ، ص ١٠٣ - ١٠٥ ، والمصنف ، لابن أبي شيبه ، ج ١٦ ، ص ٥٦٢ - ٥٦٥ ، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ، للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة ، ص ٢٥٦ - ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، ج ٤ ، ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) الإبانة عن معاني القراءات، لمكي بن أبي طالب حموش القيسي ـ، ص ٥٧ - ٦٣ ، وصفحات في علوم القراءات ، لعبد القيوم بن عبد الغفور السندي ، ص ٤٩ - ٧٧ .

القراء غالباً ، وقد يذكر أحياناً ذلك ، ومن أمثلة ذكر الزجاج للقراءات ورد القراءة الشاذة في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَبِ نِهِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشَّنَانًا لِيُمُوا أَعْمَالُهُم ﴾ (١) قال : (( والقراءة ﴿لِيُرُوا أَعْمَالُهُم ) ، ولا أعلم أحداً قرأ بها ، ولا يجوز أن يقرأ بما يجوز في العربية إذا لم يقرأ به من أخذت عنه القراءة (٢) )) (٣).

المطلب الرابع: التفسير بالرأي:

التفسير بالرأي: هو التفسير بالنظر والاجتهاد، فإذا اجتهد المفسر بكل ما يستطيع في بيان مراد الله تعالى من كلامه وفق لغة العرب ودلالة الشرع فهذا تفسيرٌ بالرأي معتبرٌ ومحمود لا حرج فيه.

وقد امتاز تفسير الزجاج بأنه تفسير لغوي: يعني ببيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب، من نثر وشعر وأساليب ، والإمام الزجاج قد أبدع في الأسلوب اللغوي في تفسير القرآن الكريم ، من ذلك في تفسيره لقوله تعالى: ﴿عُتُلِّ بَعَدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ قال: (( والزنيم جاء في اللغة أنه الملزق في القوم وليس منهم ، قال حسَّانُ بن ثابت الأنصاري :

وَأَنْتَ زَنِيمٌ نِيطَ فِي آل هَاشِمٍ \*\*\*\* كما نِيطَ حَلْفَ الرَّاكِبِ القَّدَحُ الفَرْدُ (٥))(١)

(١) سورة الزلزلة ، الآية رقم (٦) .

انظر : ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق : د. وليد عرفات ، ج ١ ، ص ٣٩٨ - ٣٩٩ ، وشرح ديوان حسان ابن ثابت الأنصاري ، عبدالرحمن البرقوقي ، ص ١٦٠ - ١٦١ .

ومعنى (نيط): يقول ابن منظور: ((يقال للدَّعِيِّ ينتمي إلى قوم مَنُوطٌ مُذَبَذَب، سمي مذبذباً لأنه لا يدري إلى من ينتمي فالريح تُذَبِّذِبُه يميناً وشهالاً، ورجل منوط بالقوم: ليس من مُصاصِهم)).

لسان العرب ، ابن منظور ، ج ١٤ ، ص ٣٢٩.

( القَدَح ) : هو الذي يُؤكل فيه ، ومعنى ( خلف الراكب القَدَحُ الفرد ) : يقول ابن منظور : (( و في الحديث : لا تجعلوني كقَدح الراكب أي لا تؤخروني في الذِّكُر ، لأن الراكب يُعَلِّقُ قَدَحه في آخر رَحُلِمِ

<sup>(</sup>٢) قرأ جمهور القراء: ﴿ لِيُسُرُوا ﴾ بضم الياء ، وقرأ الحسن والأعرج وحماد بن سلمة والزهري وأبو حيوة وقتادة والزعفراني ونصر بن عاصم و نافع في روايةٍ له: (ليرَوا) بفتح الياء ، وهي قراءة شاذة .

انظر: الكامل، لأبي القاسم الهذلي، ج ١٤، ص ٦٦٢، والمحرر الوجيز، لابن عطية، ج ٥، ص ١١٥، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج ٢٢، ص ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة القلم ، الآية رقم (١٣).

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل.

ويتعدى الزجاج أحياناً بيان المعنى اللغوي إلى بيان الأصل الذي اشتق منه ، فهو مولع بالاشتقاق ، فمن ذلك في تفسيره لقوله تعالى ﴿إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ وَالسَّمَةِ اللهُ وَيَعْوَنَ ﴾ (3) قال : (( يعني به المحافظين على الصلاة المكتوبة ، ويجوز أن يكون الذين لا يزيلون وجوههم عن سمت القبلة ولا يلتفتون ، فيكون اشتقاقه من الدائم وهو الساكن )) (٥).

\_

عند فراغه من ترحاله ويجعله خلفه )) .

لسان العرب ، لابن منظور ، ج١١ ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، ج ٤ ، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين ، الآية رقم (٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين ، جزء من الآية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة المعارج ، الآيتان رقم ( ٢٢ ) ، ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، ج ٤ ، ص١٧٣.

 <sup>(</sup>٦) سورة الحاقة، الآيتان رقم (١)، (٢).

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، ج ٤ ، ص١٦٦.

المطلب الخامس: الاتجاه الفقهي:

يظهر من تفسير الزجاج رحمه الله تعالى لآيات الأحكام أنه تعرض لتفسيرها بشكل عام ولم يتعرض للأحكام الفرعية المستنبطة من الآيات ، فإذا ظهر خلاف في فهم ظاهر الآية فإنه يبين الحلاف من غير تعصب مذهبي ، وإنما يذكر أقوال العلماء في المسألة ثم يبين أدلة كل قول ، وبعد ذلك يرجح ما وسعه اجتهاده من غير تحيزٍ لمذهب ولا إقصاء لمذهب آخر ، وأحياناً يبين اختلاف أقوال العلماء من غير ترجيح ، وقد تميز الإمام الزجاج عن غيره أنه يسوق أيضاً أقوال اللغويين وحججهم ، ومما يشهد لما ذكرناه ففي تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَتُ يُتَرَبِّهُم اللغويين وحججهم ، ومما يشهد لما ذكرناه ففي تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَتُ يُتَرَبِّهُم اللغويين وحججهم في معنى القرء (٢) ، ثم أنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوعٍ ﴾ (١) ذكر أقوال علماء الفقه وأهل اللغة وحججهم في معنى القرء (٢) ، ثم ذكر اجتهاده رحمه الله فقال : (( والذي عندي أن القرء في اللغة الجمع ، وأن قولهم قَريْتُ الماء في الحوض من هذا ، وإن كان قد ألْزِمَ الماء فهو جمعته ، وقولك قرأت القرآن أي لفظت به مجموعاً ، والقرد يُقْرئُ ، أي يجمع ما يأكل في بيته ، فإنما القرءُ اجتماع الدم في البدن ، وذلك إنما يكون والقرد يُقرئُ ، أي يجمع ما يأكل في بيته ، فإنما القرءُ اجتماع الدم في البدن ، وذلك إنما يكون في الطهر، وقد يكون اجتماعه في الرحم، وكلاهما حسن وليس بخارج عن مذاهب الفقهاء ، بل هو تحقيق المذهبين ، والمقرأة الحوضُ الذي يقرأ فيه الماءُ أي يجمع، والمقرأ الإناءُ الذي يقرأ فيه الطين ). (٣) .

ومن المسائل التي ذكر فيها أقوال العلماء من غير ترجيح لأحدها في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَسَئِيلِ ﴾ (٤) قال: (( ونحن نبين في هذه الآية ما قاله جمهور الفقهاء وما توجبه اللغة إن شاءَ الله ، أجمعت الفقهاء أن أربعة أخماس الغنيمة لأهل الحرب خاصة ، والخمس الذي شُمِّي في قوله : ﴿ فَأَنَّ لِللّهِ خُمُسَهُ وَلِلرّسُولِ ﴾ إلى آخر الآية في الاختلاف .

فأما الشافعي فذكر أن هذا الخُمس مقسوم على ما سمَّى الله جلَّ وعزَّ من أهل قسمته وجعل قوله: ﴿فَأَنَّ لِللهِ خُمُسَهُو ﴾ افتتاح كلام " عنده في هذا أن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ( ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج ، ج ١ ، ص ٢٥٩ - ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج ، ج ١ ، ص ٢٥٩ - ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ، جزء من الآية رقم (٤١) .

الأشياء كلها لله عزَّ وجلَّ ، فابتدأ وافتتح الكلام ، فإن قال قائل: ﴿فَأَنَّ لِلّهِ مُمْسَدُهُ ﴾ كما قال : ﴿يَسَعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِللّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ (١) ، ثم قسم هذا الخمس على خمسة أنصباء ، خمسٍ للنبي على وخمس ليتامى المسلمين لا ليتامى آل النبي على وخمس في المساكين مساكين المسلمين لا مساكين النبي على وخمس لابن السبيل ، ولا يرى الشافعي أن يترك صنفاً من هذه الأصناف بغير حظ في القسمة.

وبلغني أنه يرى أن يفضل بعضهم على بعض على قدر الحاجة ، ويرى في سهم الرسول على أن يصرف إلى ما كان النبي عليه يصرفه فيه ، والذي روِي أنه كان يصرف الخمس في عدد للمسلمين نحو اتخاذ السلاح الذي تقوى به شوكتهم ، فهذا مذهب الشافعي وهو على لفظ ما في الكتاب .

فأما أبو حنيفة ومن قال بقوله فيقسم هذا الخمس على ثلاثة أصناف، يسقط ما للرسول من القسمة ، وما لذوي القربي، وحجته في هذا أن أبا بكر وعمر لم يعطيا سهم ذوي القربي، وأن سهم النبي على ذهب بوفاته، لأن الأنبياء لا تورث ، فيقسم على اليتامي والمساكين وابن السبيل على قدر حاجة كل فريق منهم ويعطي بعضاً دون بعض منهم خاصةً ، إلّا إنّه لا يخرج القسم عن هُؤلاءِ الثلاثة.

وأما مذهب مالك فيروى أن قوله في هذا الخمس، وفي الفيء أنه إنما ذكر هؤلاء المسمون لأنهم من أهم من يدفع إليهم، فهو يجِيزُ أن يقسم بينهم، ويجيز أن يعطي بعضاً دون بعض، ويجوز أن يخرجهم من القسم إن كان أمر غيرهم أهم من أمرهم، فيفعل هذا على قدر الحاجة ، وحجته في هذا أن أمر الصدقات لم يزل يجري في الاستعمال على ما يراه الناس، وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلِيمًا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُم وَفِي الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيمًا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُم وَفِي الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالْمُعَنِينِ وَالْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيمًا وَٱلْمُؤلِّفَةِ فُلُوبُهُم وَفِي الله عزَّ وجلَّ وجلَّ والله على من هذه أو إلى ما شاءَ من هذه الأصناف، ولو كان ذكر التسمية يوجب الحق للجماعة لما جاز أن يُخَصَّ واحد دون غيره ، ولا أن يُنْقَصَ واحد مما يعطى غيره .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، جزء من الآية رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، جزء من الآية رقم (٦٠).

من حجج مالك في أن ذكر هؤلاء إنما وقع للخصوص قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللّهِ وَمَكَتِ حَدِد مالك في أن ذكر هؤلاء إنما وقع للخصوص قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللّهِ وَمَكَتِ حَدِيل وميكال وميكال في الجملة وذكرًا بأسمائهم لخصوصِهِمَا، وكذلك ذكر هؤلاء في القسمة والفيء والصدقة، لأنهم من يصرف إليه الأموال من البر والصدقة.

ومن الحجة لمالك أيضاً قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنفَقَتُم وَمِن الحجة لمالك أيضاً قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنفَقَ فِي البرعلى مِن خَيْرٍ فَلِلُورِلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ (٢) فللرجل أن ينفق في البرعلى هذه الأصناف وعلى صنف منها، وله أن يخرج عن هذه الأصناف، لا اختلاف بين الناس في ذلك ، هذا جهلة ما علمناه من أقوال الفقهاء في هذه الآية )) (٣).

المطلب السادس: الاتجاه العقدي:

ذكر في التعريف بالإمام الزجاج أن مذهبه العقدي حسن ، وأنه يسير في تفسيره لآيات القرآن على عقيدة أهل السنة والجماعة ، إلا أنه لوحظ عليه بعض الزلل في ذلك ، فهو في معظم تفسيره يسير على منهج السلف الصالح في الإقرار بأسماء الله وصفاته من دون تأويل إلا أنه في بعض المواطن كان له تأويل في صفات الله تعالى ، وهذا يتعارض مع منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ، حيث أنهم يجرون أسماء الله وصفاته على ظاهرها ، موقنين أن المعنى الظاهر من هذه الأسماء والصفات هو معنى حقيقي يليق بجلال الله وكماله ، ولا يمكن أن يشابه هذا المعنى صفات المخلوقين ، ولسنا بحاجة إلى تأويل صفات الله بحال من الأحوال (٤٠) .

ومن أمثلة ما وقع فيه الإمام الزجاج من تأويل للصفات في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّه عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ (٥) قال رحمه الله : (( والمحبة من الله لخلقه عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته ومغفرته وحسن الثناء عليهم )) (٦) . وقد ورد في تفسيره ما يرد به على أهل الإرجاء حيث قال في تفسيره لقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، جزء من الآية رقم (٩٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ( ٢١٥) .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ - ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة والجماعة ، عمر سليمان الأشقر ، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، الآية رقم (٣١) .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج ، ج ١ ، ص ٣٣٥.

﴿ فَأَندَرُتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿ لَا يَصْلَدُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن أَجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاء، فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر لقوله: ﴿ لَا يَصْلَدُهَا اللَّهِ مَن أَجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاء، فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر لقوله: ﴿ لَا يَصْلَمُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿ اللَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ وليس كما ظنوا، هذه نارٌ مَوْصوفة بعينها لا يصلى هذه النار إلا الأشقى اللّذي كذَّب وَتَوَلَّى، ولأهل النار منازل فمنها قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّذَيْفِقِينَ فِي ٱلدّركِ اللَّاشَقَى اللَّذي كذَّب وَتَوَلَّى، ولأهل النار منازل فمنها قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّذَيْفِقِينَ فِي ٱلدّركِ اللَّهُ اللَّذِي كَذَّب وَتَوَلَّى، ولأهل النار منازل فمنها قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّذَيْفِقِينَ فِي ٱلدّركِ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ أَن يُشْرَكُ بِهِ وَيَغَفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (٣) فلو كان به ، وقال عزّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يعذب ، لم يكن في قوله تعالى: ﴿ وَيَغَفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ فائدة، وكان يغفر ما دون ذلك )) (٤).

وورد في تفسير الإمام الزجاج أيضاً ما يرد فيه على الروافض فقد قال في قوله تعالى : ﴿فَمَا اَسْتَمْتَعُنُم بِهِ مِنْهُنَ فَاتُوهُنَ أَجُورَهُر وَ فَرِيضَة وَ (٥) : ((هذه آية قد غلط فيها قوم غلطاً عظيماً جداً لجهلهم باللغة ، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن قوله : ﴿فَمَا اَسْتَمْتَعُنُم بِهِ مِنْهُنَ ﴾ من المتعة التي قد أجمع أهل الفقه أنها حرام ، وإنما معنى قوله : ﴿فَمَا اَسْتَمْتَعُنُم بِهِ مِنْهُنَ ﴾ أي : فما نكحتموه ، على الشريطة التي جرت في الآية ، آية الإحصان : ﴿ أَن تَبْتَعُواْ بِأَمُولِكُم فَما نَعْ مِنْهُ وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله الله وَ الل

(١) سورة الليل، الآيات رقم (١٤)، (١٥)، (١٦).

-

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، جزء من الآية رقم (١٤٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، جزء من الآية رقم (٤٨)، وجزء من الآية رقم (١١٦).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج ، ج ٥ ، ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ، جزء من الآية رقم (٢٤) .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ، جزء من الآية رقم ( ٢٤) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، جزء من الآية رقم (٢٣٦) .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ( ٢٤١) .

مِنْهُنَ ﴾ المتعة التي هي الشرط في التمتع الذي تعمله الرافضة فقد أخطأ خطأ عظيماً ، لأن الآية واضحة بينة ))(١).

(١) معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج ، ج ٢ ، ص ٣١.

## المبحث الثالث: مصادره.

قد نص الإمام الزجاج على بعض ممن نقل عنهم سواءً روايةً عنهم أو من كتبهم ، وسأكتفي بذكر أسمائهم باعتبار تاريخ وفاتهم :

- ١) أبو عمرو بن العلاء ( ت ١٥٤ هـ ) .
- ٢) الخليل بن أحمد الفَرَاهِيْدِي ( ت ١٧٥ هـ ) .
- ٣) سِيْبَوَيْه عمرو بن عثمان بن قَنْبُر ( ت ١٨٠ هـ ) .
  - ٤) أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢٠٩ هـ).
  - ٥) أبو عبيد القاسم بن سَلام (ت ٢٢٤ هـ).
- ٦) ما رواه بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠هـ).

والإمام الزجاج يستقي أيضاً أقواله من علماء اللغة والنحو سواءً من أهل البصرة أو الكوفة ، وإن العلم الذي أودعه كتابه هو جهد بذله - بعد توفيق الله تعالى له - في الطلب من شيوخه سواء صرّح باسمائهم مثل المبرد وتعلب أم لم يصرح .

#### المبحث الرابع: قيمته العلمية.

ذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء نقلاً عن ابن النديم: أنه قرأ على ظهر كتاب معاني القرآن أن أبا إسحاق ابتدأ بإملاء كتابه الموسوم بمعاني القرآن في صفر سنة خمس وثمانين ومائتين وأتمه في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاث مائة .(١)

وهذا يعني أن أبا إسحاق استغرق مدة ستة عشر عاماً في التأليف لهذا الكتاب ، وأن الوقت الذي أملاه فيه كان في قمة نضجه الفكري ، مما يعطي قيمة علمية لهذا الكتاب ، ثم إن نقله في كتابه لأقوال كبار علماء اللغة والنحو يضفي على الكتاب قيمة علمية واسعة ومكانةً عظيمة ، كيف لا وهو ينقل عن الخليل وسيبويه وأبي عبيدة ، وتظهر قيمة الكتاب حين نعلم أنه ما إن انتهى من تأليفه للكتاب إلا وقد شاع سيطه في الآفاق فعكف على دراسته وتدريسه وشرحه والنقل عنه علماء التفسير واللغة والنحو وغيرهم ، فقد شرح كتابه أبو الحسن الورَّاق علي ابن عيسى بن علي الرُّمَّاني (ت ٢٨٥ه ه) (٢)، وشرح الأبيات التي استشهد بها الزجاج في كتابه أبو مُحِّد يوسف بن الحسن السيرافي (ت ٣٨٥ ه) (٣)، وتظهر قيمة الكتاب العلمية أيضاً حين نعلم أن مؤلفي معاجم اللغة مثل الأزْهري وابن منظور والزُبَيْدِي نقلوا عن تفسيره نصاً في بيان نعلم أن مؤلفي معاجمهم ، وأكاد أجزم أنه ما من عصرٍ من العصور سواءً في عصر انتهائه من تأليف الكتاب أو العصور التي تلته إلا وعلماء من أهل التفسير أو اللغة أو النحو أو غيرهم قد نقلوا عنه رحمه الله تعالى من كتابه معاني القرآن وإعرابه ، وهذا ما سنبينه – إن شاء الله – في نقلوا عنه رحمه الله تعالى من كتابه معاني القرآن وإعرابه ، وهذا ما سنبينه – إن شاء الله – في المبحث التالى.

(۱) معجم الأدباء ، ياقوت الحموى ، ج ١ ، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ج ٤ ، ص ١٨٢٧.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ، لابن خلكان ، ج ٧ ، ص ٧٣ .

## المبحث الخامس: أثره في الخالفين من بعده:

لكي ندرك الأهمية العلمية لكتاب الزجاج فسأكتفي بذكر مثالٍ واحد فقط لعلماء استفادوا ونقلوا عن الإمام الزجاج في تآليفهم ، ابتداءً من القرن الرابع الهجري وإلى وقتنا المعاصر مع ذكر شاهدٍ واحدٍ فقط لنقلهم عنه :

#### ١) القرن الرابع الهجري:

ممن نقل عن الإمام الزجاج أبو منصور مُحَّد بن أحمد الأزهري (ت ٣٧٠ هـ) في معجم تمذيب اللغة ، ففي بيانه لمعنى كلمة (ساق) ، قال : (( وقال الزجاج في قوله : ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقٍ ﴾ (١) : عن الأمر الشديد )) ، قال : (( وأخبرني عبد الله بن أحمد عن أبيه عن غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال ابن عباس في قوله : ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقٍ ﴾ : إنه الأمر الشديد )) ، قال : (( وقال ابن مسعود : يوم يكشف الرحمن عن ساقه )) (١) .

#### ٢) القرن الخامس الهجري:

ممن نقل عن الإمام الزجاج أبو الحسن على بن مُحَدَّ بن حبيب الماوَرْدِي (ت ٤٥٠ هـ) في تفسيره النكت والعيون ، قال في تفسير قوله تعالى : ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُورَ لَوَ يَعْيَمُا أَذُنُ وَعِيدٌ ﴾ (ت ٤٥٠ هـ) فَذَكُرةً وَتَعْيَمُا أَذُنُ وَعِيدٌ ﴾ (ت الزجاج : يقال وعيت لما حفظته في نفسك ، وأوعيت لما حفظته في غيرك )) (٤) .

#### ٣) القرن السادس الهجري:

ممن نقل عن الإمام الزجاج الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمّن نقل عن الإمام الزجاج الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي تفسير مُحمّد بن الجَوْزِي ( ت ٥٩٧ هـ ) في تفسيره زاد المسير في علم التفسير ، قال في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَٱلْعَادِينَتِ ضَبْحًا ﴾ (٥) : (( وقال الزجاج : ضبحها : صوت أجوافها إذا

<sup>(</sup>١) سورة القلم ، جزء من الآية رقم (٤٢)

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، ج ٩ ، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة ، الآية رقم (١٢)

<sup>(</sup>٤) انظر : النكت والعيون ، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، ج ٦ ، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٥) سورة العاديات ، الآية رقم (١)

عَدَتْ )) (١).

## ٤) القرن السابع الهجري:

ممن نقل عن الإمام الزجاج الإمام أبو عبد الله مُحَّد بن أحمد القرطبي (ت ٢٧٦ه) في تفسير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ، قال في تفسير قوله تعالى : ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَ قوله تعالى : ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰ آجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤُخِّرُ لَوَ قوله تعالى : ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُم عَن العذاب فتموتوا غير موتة المستأصلين بالعذاب )) (٣).

## ٥) القرن الثامن الهجري:

ممن نقل عن الإمام الزجاج العلامة مُحَد بن مكرَّم بن علي بن منظور (ت ٧١١ هـ) في معجم لسان العرب ، قال في بيانه لمعنى ( نشأ ) : (( وقال الزجاج ناشئة الليل ساعات الليل كلها ما نشأ منه أي ما حدث فهو ناشئة ))(٤).

## ٦) القرن التاسع الهجري:

ممن نقل عن الإمام الزجاج الإمام أبو حفص عمر بن علي بن عادل (ت ٨٨٠ هـ) في تفسيره اللباب في علوم الكتاب ، قال في تفسير قوله تعالى : ﴿ فَأَيْنَ تَذَهَبُونَ ﴾ (٥): ((وقال الزجاج : فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم )) (٢).

#### ٧) القرن العاشر الهجرى:

ممن نقل عن الإمام الزجاج في هذا القرن أبو السعود العمادي مُحَد بن مُحَد بن مُحَد بن مُحَد بن مُحَد بن مُحَد بن مصطفى (ت٩٨٢ هـ) في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، قال في تفسير

(۱) انظر: زاد المسير في علم التفسير ، لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، ج ٩ ، ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة نوح ، الآية رقم (٤)

<sup>(</sup>٣) انظر : الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور، ج ١٤، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة التكوير ، الآية رقم (٢٦)

<sup>(</sup>٦) انظر: اللباب في علوم الكتاب ، لأبي حفص عمر بن علي بن عادل ، ج ٢٠ ، ص ١٩٢ .

قوله تعالى : ﴿ يُدَخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١) : ((قال الزجاج : نصب الظالمين لأنَّ ما قبله منصوبٌ أي يُدخل من يشاءُ في رحمته ويعذبُ الظالمين ، ويكون أعدَّ لهم تفسيراً لهذا المضمر ))(٢).

#### ٨) القرن الحادي عشر الهجري:

ممن نقل عن الإمام الزجاج في هذا القرن أحمد بن مُحَد بن عمر شهاب الدين الخفاجي (ت ١٠٦٩ه) في تفسيره حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (الْمُسَمَّاة) عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ، قال في إعرابه لكلمة ﴿يَوْمَ ﴾ في قوله تعالى : ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِذِي لِللّهِ ﴾ " : ((قال الزجاج : إنه مبني على الفتح وهو في موضع رفع أو جر )) .

## ٩) القرن الثاني عشر الهجري:

ممن نقل عن الإمام الزجاج في هذا القرن السيد مُحَّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي ( وقت ) : (( وفي ) 1 ١٩٧ هـ ) في معجمه تاج العروس من جواهر القاموس قال في معنى ( وقت ) : (( وفي التنزيل العزيز ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُوِّنَتُ ﴾ (٥) قال الزجاج : جعل لها وقت واحد للفصل في القضاء بين الأمة )) (٦).

#### ١٠) القرن الثالث عشر الهجري:

ممن نقل عن الإمام الزجاج في هذا القرن أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الأُلُوْسِي (ت ١٢٧٠هـ) في تفسيره روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، قال في

(٢) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، لأبي السعود بن محمد العادي ، ج ٥ ، ص ٤٤١ - ٤٤٢ .

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان ، الآية رقم (٣١)

<sup>(</sup>٣) سورة الانفطار ، الآية رقم (١٩)

<sup>(</sup>٤) انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ( المُسَــَّاة ) عنايــة القــاضي وكفايــة الــراضي عــلى تفســير البيضاوي ، أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي ، ج ٨ ، ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة المرسلات ، الآية رقم (١١)

<sup>(</sup>٦) انظر : تاج العروس من جواهر القاموس ، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، ج ٥ ، ص ١٣٣ .

معنى قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُم ﴾ (١) : (( المعاذير : الستور بلغة اليمن واحدها معذار وحكى ذلك عن الزجاج أي ولو أرخى ستوره )) (٢) .

## ١١) القرن الرابع عشر الهجري:

ممن نقل عن الإمام الزجاج في هذا القرن مُحَّد جمال الدين القاسِمِي (ت ١٣٣٢ هـ) في تفسيره محاسن التأويل ، قال في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ (٣) : ((قال الزجاج : الغاسق البارد )) (٤) .

## ١٢ ) القرن الخامس عشر الهجري:

ممن نقل عن الإمام الزجاج في القرن المعاصر الأستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي في تفسيره التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، قال : ((قال الزجاج في آية: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لَّكَحُوبُونَ ﴾ (٥) : في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى في القيامة ، ولولا ذلك ذلك ما كان في هذه الآية فائدة، ولا خسّت منزلة الكفار بأنهم يحجبون )) (٦) .

(١) سورة القيامة ، الآية رقم (١٥)

<sup>(</sup>٢) انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي ، ج ٢٩ ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفلق ، الآية رقم (٣)

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل ، محمد جمال الدين القاسمي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) سورة المطففين ، الآية رقم (١٥)

 <sup>(</sup>٦) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة مصطفى الزحيلي، مج ١٥، ج ٣٠، ص ٤٩٦.
 ٤٩٦.

القسم الثاني: التحقيق من أول سورة القلم إلى آخر سورة الناس

## نسخ المخطوط

بفضل الله تعالى تم الحصول على خمس نسخ مختلفة المصدر للمخطوط، أربعة منها تم الحصول عليها وتصويرها من معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرئ، وهي على النحو التالي:

• النسخة الأولى: الخزانة العامة بالرباط ٣٣٣ ق، وقد رمزت لها بالرمز (ط).

تاريخ النسخ: ٣٨٧ هـ

عدد الأسطر: ١٣ سطراً

عدد الألواح: ٨٩ لوحاً.

ملاحظة : طغت الرطوبة على الورقات الأخيرة رطوبة شديدة .

• النسخة الثانية: مجلس الشورى ٤٦٨٥ ، بإيران ، وقد رمزت لها بالرمز (ش).

تاريخ النسخ: ٥٠٢ هـ

عدد الأسطر: ٣٨ سطر

نوع الخط: أندلسي قديم.

القياس: ١٨ × ٢٤ سم

ملاحظة : رطوبة تحت الأسطر الأولى من الصفحات ، وبها ترميم وبقع .

• النسخة الثالثة: المكتبة: فيض الله رقم ٤٤، وقد رمزت لها بالرمز (ف).

تاريخ النسخ: ٢٦٨ هـ

عدد الأسطر: ٢٣ سطراً

القياس: ١٦ × ٥ قاتم

الناسخ: أبو سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي النحوي، توفي ٣٦٨ هـ.

• النسخة الرابعة: المكتبة السليمانية ١٨٩، بتركيا، وقد رمزت لها بالرمز (م).

تاريخ النسخ : ٥٨٩ هـ

عدد الأسطر: ١٩ سطراً

عدد الألواح: ٢٠١

نوع الخط: نسخ جميل

القياس: متوسط

الناسخ: الحسين البغدادي.

• النسخة الخامسة: المكتبة البريطانية ٨٢٤٨، وقد رمزت لها بالرمز (ب).

عدد الأسطر: ٢٦ سطراً

عدد الألواح: ٣٦٧ لوحاً

المقياس: ٢٥× ١٩.٥ سم

وهذه تم الحصول عليها وتصويرها من مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية بالرياض.

النسخة الأساس والمقابلات بين النسخ:

تم اختيار النسخة (ب) وهي نسخة المكتبة البريطانية كنسخة أساس، تعتمد في الأصل، ويقابل عليها النسخ الأخرى، وذلك للأسباب التالية:

- 1) لأن النسخة حوت جميع السور المراد دراستها ما عدا سورة الناس ، فقد احتوت على تفسير كامل السور من سورة القلم إلى سورة الفلق .
- لقلة الطمس في النسخة وندرته ، فهي وإن أصابتها رطوبة ماء في الجانب الأعلى منها إلا
   أن معالر حروفها لر تطمس في الغالب كما طمست في النسختين (ش) و (ف).
- ٣) أن هذه النسخة حوت هوامش لفوائد مهمة من كتب التفسير مما يجعل لها قيمة علمية إضافية ، ودليلاً واضحاً على زيادة اهتهام من الناسخ وعنايته بها .
- إن جميع النسخ الأخرى ما عدا النسختين (ش) و (ف) حوت سقطاً في بعض سورها على النحو التالى:
- أ- النسخة (م): سقط منها آخر ثلاث آيات من تفسير سورة التين وإلى نهاية سورة الناس .

#### ب- النسخة (ط): سقط منها:

- ا) من بداية تفسير الآية الخامسة من سورة القيامة وإلى نهاية تفسيرالآية السابعة من سورة الإنسان.
- ٢) من بداية تفسير الآية الثانية والثلاثين من سورة عبس وإلى نهاية تفسير
   سورة البلد.

ولريتم اختيار النسخة (ش) كنسخةٍ أساس رغم أنها حوت جميع السور بلا نقص، وذلك للأسباب التالية:

- ا) أن رطوبة الماء التي أصابت النسخة طمس كثيراً من جوانبها وأطرافها ، فهي وإن كانت كاملة في سورها إلا أن مقدار الطمس الذي أصابها بسبب الرطوبة لا يؤهلها لأن تكون النسخة الأم ، ففي كل لوحة من النسخة يوجد بها طمس بسبب الرطوبة أو ترميم أو بقع .
- ٢) أن الطمس الذي أصاب كثيراً من جوانبها وأطرافها جعل من الصعوبة تحديد موضع

نهاية كل صفحة من صفحاتها بالضبط كها هو المتبع في النسخة الأم. ولريتم أيضاً اختيار النسخة (ف) كنسخةٍ أساس رغم أنها حوت جميع السور بلا نقص، بسبب إصابتها برطوبة ماء مما طمس جزءاً كبيراً من أطراف ألواحها.

# سورة القلم <sup>(۱) (۲)(۳)</sup> مكنة <sup>(٤)</sup>

## بيْي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِي (٥)

(١) مثبتة من النسخة (ب) وورد في باقي النسخ ((سورة ن))، وكلا الاسمين صحيح، وإن كان الأصح هو ما أُثبت.

انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، ج ٢٠، ص ٢٧٢، وأسهاء سور القرآن وفضائلها، منيرة محمد ناصر الدوسري، ص ٤٧٣ – ٤٧٤.

- (٢) اختصاراً للهامش فإنه في النسخة (ط) يبدأ في بداية تفسير السورة بقوله: ((من سورة كذا وكذا- ويسمي السورة )) ، ما عدا سورة النازعات قال: ((سورة والنازعات)) ، ومن سورة الليل إلى نهاية الكتاب يذكر اسم السورة مباشرة من غير أن يذكر قبلها كلمة "سورة" فيقول مثلاً: ((والليل إذا يغشي )) ، ما عدا سورة الإخلاص قال: ((سورة الإخلاص)).
- (٣) ورد في هامش النسخة (ب): روى أبي بن كعب أنه عليه السلام قال: ((من قرأ سورة ن أعطاه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم)).

تعليق: ورد هذا الحديث ضمن حديثٍ طويل يذكر فضل كل سور القرآن سورة سورة ، وقد أخرجه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان وأخرجه الواحدي في التفسير الوسيط، حيث يذكران فضل كل سورة قبل تفسيرها ، وأخرجه الزمخشري في الكشاف ، حيث يذكر فضل كل سورة بعد الانتهاء من تفسيرها ، وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه الموضوعات أنه حديث موضوع ، ورد من طريقين: الطريق الأول بإسناد فيه بُزيع بن حسان أبو الخليل وهو متروك الحديث ، والطريق الثاني فيه مخلد بن عبد الواحد وهو منكر الحديث جداً ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقات ، وقد اتفقا بزيغ ومخلد على رواية الحديث عن على بن زيد ، وقد قال أحمد ويحيى : على بن زيد ليس بشيء .

انظر: الكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ، ١ ، ص ٥ ، و الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، لأبي الحسن علي ابن أحمد الواحدي النيسابوري ، ج ٤ ، ص ٣٣٢ ، والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، ج ٦ ، ص ١٩٣ ، والموضوعات من الأحاديث المرفوعات ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، ج ١ ، ص ٣٩٠ – ٣٩٤ ، وكل الأحاديث في فضائل السور التي ذكرها الناسخ فيهامش النسخة ( ب ) هي من هذا الباب .

- (٤) اختصاراً للهامش فإن تصنيف السور المكي منها والمدني ذكر فقط في النسخة ( ب ) ، ولم يذكر في النسخ الأخرى .
- (٥) اختصاراً للهامش فإنه في النسخة (ط) لريذكر التسمية مطلقاً إلا في موضعين هما: الموضع الأول: بعد انتهاء تفسير الآية السادسة من سورة المدثر ، ذكر الناسخ أنه تم الجزء الحادي

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ نَ ۗ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسَطُّرُونَ ﴾ (١) وقرئت : بإدغام النون في الواو ، وقرئت : بتبيين النون عند الواو (٢)(٣)، وقرئت (٤): ﴿ نُونَ والقلم ) بفتح النون (٥)، والذي اختار إدغام

والخمسين ، ثم ذكر أنه ابتدأ الجزء الثاني والخمسين فذكر التسمية ثم شرع في تفسير الآية الثامنة من سورة المدثر.

الموضع الثاني: بعد انتهاء تفسير الآية الثانية والثلاثين من سورة عبس وشرع في تفسير سورة الشمس ذكر التسمية أيضاً.

وفي النسختين (ب) وَ (ش) فإن الأصل أن الناسخين يقدمان التسمية على اسم السورة ، وخالف في ذلك الناسخ في النسخة (ب) في سورة الحاقة وسورة البلد وسورة الكوثر وما بعدها ، فقد قدم اسم السورة على التسمية ، ولريذكر التسمية في سورتي المزمل والمدثر .

وأما بالنسبة للنسختين (م) وَ (ف) فإن الناسخين سارا على نسق واحد وهو تقديم اسم السورة على التسمية ، ولذلك فإنني سأذكر التسمية دائماً قبل تفسير الآية الأولى مباشرة من كل سورة ، أي بعد ذكر اسم السورة ، وهذا وفقاً لما سارت عليه النسخة (ش) والنسخة (ب) في غالبها .

- (١) سورة القلم، آية رقم (١).
- (٢) قوله: ((بتبيين النون عند الواو)) ساقط من النسخة (ف)، وقوله: ((عند الواو)) مطموسٌ في النسخة (ط).
- (٣) قرأ بإدغام النون في الواو: الكسائي ويعقوب بن جعفر عن نافع وكذلك روى الكسائي عن أبي بكر عن عاصم ، وقرأ بتبيين النون عند الواو: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والأعشى وروى ذلك الحلواني عن قالون عن نافع وكذلك روى حفص عن عاصم وحسين الجعفي عن أبي بكر عن عاصم وكذلك قال يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم .

انظر: السبعة في القراءات، أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس مجاهد، ص ٦٤٦، والحجة للقراء السبعة، أبي علي الحسن بن عبدالغفار الفارسي، ج ٦، ص ٣٠٩، والتذكرة في القراءات الشمان، لأبي الحسن طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون المقرئ الحلبي، ج ٢، ص ١١٥، والتبصرة في القراءات السبع، لأبي محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني القرطبي، ص ٧٠٥، والتيسير في القراءات السبع، للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، ص ١٨٣.

- (٤) ساقطةٌ من النسخة (ش).
- (٥) قرأ بفتح النون : ( نَ ) سعيد بن جبير وعيسيى بن عمر، وهي قراءةٌ شاذة .

انظر: إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسهاعيل النحاس، ج٥، ص٣، ومختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه، ص، ١٦٠، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج ٢١، ص ١٣٥، وتفسير البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، ج٨، ص ٣٠٢، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف المعروف

النون في الواو (١) كانت [ النون ] (٢) ساكنة أو متحركة ، لأن الذي جاء في التفسير يباعدها من (٣) الإسكان والتبيين ، لأن من أسكنها وبينها (٤) فإنما يجعلها حرف هجاء (٥) والذي يدغمها فجائز أن يدغمها وهي مفتوحة (١).

وجاء في التفسير (٢)؛ أن ( نُون ) الحوت التي دُحيت عليها سَبْعُ الأرضين (^)، وجاء في التفسير (٩) أيضاً (١٠)أن النون : الدواة (١١)(١١)، ولم يجئ في التفسير كما فسرت حروف

=

بالسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٨ .

(١) قوله: ((النون في الواو)) مطموس في النسخة (ط).

(٢) مثبتة من النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف)، وورد في النسختين (ب) وَ (م) ((الـواو)) وهـو خطأ لأن الواو لا تكون إلا متحركة .

- (٣) قوله: (( يباعدها من )) مطموس في النسخة ( ط ) .
  - (٤) ساقطةٌ من النسخة (م).
- (٥) قوله: (( يجعلها حرف هجاء )) مثبت من النسختين ( ب ) و ( م ) ، و قوله: (( حرف هجاء )) مطموس في النسخة ( ط ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( يجعلها حروف هجاء )) ، وذكر في النسخة ( ف ) : (( جعلها حرف هجاء )) .
  - (٦) قال في النسخة (ف): ((والذي دغمها يريد أن يدغمها وهي مفتوحة )).
    - (٧) قوله : (( في التفسير )) مطموس في النسخة ( ط ) .
- (٨) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وذكر في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) : ((أن نون الحوت الذي دحيت عليه سبع الأرضين)).
  - (٩) قوله : (( في التفسير )) مطموس في النسخة ( ط ) .
    - (١٠) ساقطة من النسخة (ش).
- (١١) ورد في هامش النسخة ( ب ) قوله : (( عن ابن عباس : أن الرحم ن مجموع الـرحمن ، وقيــل : الـدواة ، وهي أليق بالدواة )) .
  - التعليق: قول ابن عباس لمر أجد له أصلاً ولا معنى .
- (١٢) ورد عن ابن عباس من رواية أبي ظبيان عنه ، وورد عن مجاهد ومقاتل ومرة الهمداني وعطاء الخراساني والكلبي أنهم قالوا في معنى (النون): ((الحوت الذي تحت الأرض السابعة))، وورد عن ابن عباس من رواية ثابت الشمالي عنه والحسن وقتادة والضحاك أنهم قالوا أن معنى (النون): ((الدواة)).

انظر: تفسير الإمام مجاهد بن جبر، للإمام مجاهد بن جبر، ص ٦٦٨، وتفسير مقاتل بن سليمان، لقاتل بن سليمان، لقاتل بن سليمان بن سليمان بن بشير الأزدي، ج ٣، ص ٣٨٦، وتفسير غريب القرآن، لأبي محمد عبدالله بن

الهجاء (۱)، فالإدغام جائزٌ كانت حروف الهجاء أو لم تكن (۲)، والتبيين والإسكان (۳) لا يجوز أن يكون فيه إلا حرف هجاء.

وجاء في التفسير: (( أن أول<sup>(٤)</sup> ما خلق الله القلم ، فقال له <sup>(٥)</sup>: اكتب ، فقال : أي <sup>(٦)</sup>ربِّ ، وما أكتب ؟ قال : القدر ، فجرى <sup>(٧)</sup> القلم بما هو كائنٌ إلى <sup>(٨)</sup> يوم القيامة وكان أي أبي لَهب <sup>(١٢)</sup>). ((١٢) [ ٢٥٧ / أ]

=

مسلم بن قتيبة ، ص ٤٧٧ ، وتفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠ - ١٤٤ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ٢٠ ، ص ٥ .

- (١) مطموسة في النسخة (ط).
- (٢) قوله : (( فالإدغام جائزٌ كانت حروف الهجاء أو لمرتكن )) مثبت من النسخة (ب) ، وورد في النسخ ( م) وَ (ط) وَ (ف) : ((فالإدغامُ كانت حروفُ الهجاءِ أو لمرتكن جائزٌ )) ، وورد في النسخة (ش) : (( فالإدغامُ كانت حروفُ هجاءِ أو لمرتكن جائزٌ )).
  - (٣) مطموسة في النسخة (ط).
  - (٤) قوله: (( أن أول )) مطموس في النسخة ( ط ) .
    - (٥) مثبتة من النسخة (ب) فقط.
      - (٦) ساقطةٌ من النسخة (م).
  - (٧) قوله : (( القدر ، فجرئ )) مطموس في النسخة ( ط ) .
    - (٨) ساقطة من النسخة (ش).
    - (٩) مطموسة في النسخة (ب).
  - (١٠) قوله : (( القلم ﴿ تَبَّتُ )) مطموس في النسخة ( ط ) .
    - (١١) سورة المسد ، جزء من آية رقم (١).
  - (١٢) رُوِي هذا الأثر بهذا النص موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وقد أخرجه الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة وابن بطة في الإبانة الكبرى والثعلبي في تفسيره والبغدادي في تاريخ بغداد والبيهقي في القضاء والقدر عن طريق هُشيم بن بشير ، قال : حدثنا منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن أبي ظبيان عن ابن عباس .

وهشيم بن بشير: ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفى.

انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي ، ج ٣٠ ، ص ٢٨٣ ، وتقريب التهذيب ، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ص ١٠٢٣ .

والحكم بن عتيبة: ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربها دلس.

انظر : تهذیب الکهال ، للمزي ، ج ۷ ، ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ، وتقریب التهذیب ، لابن حجر ، ص ۲۶۳ =

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ معناه : وما (١) تكتب الملائكة.

وقوله تعالى : ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ (٢) بِمَجْنُونِ ﴾ (٣) هذه (٤) مسألة من أبواب النحو تحتاج إلى تبيين ، قوله : ﴿ أَنتَ ﴾ هو اسمُ ﴿ مَا ﴾ (٥) ، وَ ﴿ بِمَجْنُونِ ﴾ : الخبر (٢) ، وَ ﴿ بِمَجْنُونِ ﴾ : الخبر (٢) ، موصول بمعنى النفي ، المعنى : انتفى عنك (٧) الجنون بنعمة ربك ، كما تقول : أنت بنعمة الله فَهِـــــمُ ، وما أنت بنعمة الله جـــاهل (٨) ، و تأويـــله : فارقك الجهل بنعمة

فيكون الأثر بهذا السند ضعيفاً.

انظر: السنة ، للإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل الشيباني ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ، والإبانة الكبرئ ، لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكُبَري المعروف بابن بَطَّة ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، وتاريخ بغداد ، لله عبيد الله بن محمد بن عمد بن محمد بن موسئ للخطيب البغدادي ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، والقضاء والقدر ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ البيهقي ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ - ٧٥٧ .

وقد ورد هذا الأثر بنحوه من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس وأخرجه الطبري في تفسيره والحاكم في مستدركه ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

انظر : جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ١٤١ ، والمستدرك على الصحيحين ، للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، ج ٢ ، ص ٥٨٦ .

وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور أن هذا الأثر ورد عن ابن عباس ، وقد أخرجه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الأسهاء والصفات والخطيب في تاريخه والضياء في المختارة .

الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال الدين السيوطي ، ج ١٤ ، ص ٦١٧ - ٦١٨ .

- (١) قوله : ((معناه : وما )) مطموس في النسخة (ط).
  - (٢) ساقطة من النسخة (ش).
  - (٣) سورة القلم ، آية رقم (٢).
- (٤) قوله: (( بِمَجْنُونِ ﴾ هذه )) مطموس في النسخة (ط).
- (٥) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ط)، و قوله : ((قوله : ﴿أَنْتَ﴾ هـو اسـم)) مطمـوس في النسـخة (ف)، وورد في النسـخة (ش) : ((قوله : ﴿أَنتَ﴾ هو اسم مبتدأ )).
  - (٦) دخول الباء على خبر (ما) و (ليس) يفيد تأكيد المعنى .

انظر: دليل المسالك إلى ألفية مالك ، عبد الله بن صالح الفوزان ، ج ١ ، ص ٢٢١ .

- (٧) ساقطةٌ من النسخة (ط).
- (٨) لفظ الجلالة والكلمة التي بعدها مطموسان في النسخة (ط).

الله (۱)، وهذا جوابٌ لقولهم (۲): ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجَنُونٌ ﴾ (۱). قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجَرًا (١) غَيْرَ مَمْنُونِ ﴾ (٥) أي : غير (١) مقطوع ، وجاء في التفسير: غير محسوب. (٧)

 $\sqrt[6]{2}$  وقيل: على القرآن (١١)، وقيل: على القرآن على القرآن (١١)، وقيل: على القرآن (١١)، والله (١) أعلم (٢): أنت على الخلق الذي أمرك الله به في (٣) القرآن .

(١) من قوله: ((بنعمة ربك )) إلى قوله: ((بنعمة الله )) مطموس في النسخة (ف).

(٢) مطموسة في النسخة (ط).

(٣) سورة الحجر ، آية رقم (٦).

(٤) من قوله تعالى في النص : ﴿ لَمَجْنُونُ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا ﴾ مطموس في النسخة ( ف ) .

(٥) سورة القلم ، آية رقم (٣).

(٦) قوله : (( أي : غير )) مطموس في النسخة ( ط ) .

(V) قال به مجاهد رحمه الله تعالى .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٦٦٨، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٣، ١٤٩، والنكت والعيون تفسير الماوردي، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ج ٦، ص ٦١، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية، ج ٥، ص ٣٤٦، وتفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، ج ٤، ص ٣٦٢.

(٨) سورة القلم ، آية رقم (٤).

(٩) قوله تعالى : ﴿لَعَلَىٰ خُلُقٍ ﴾ مطموس في النسخة (ط)، ومن قوله تعالى - في السنص - : ﴿لَعَلَىٰ خُلُقٍ ﴾ إلى قول المصنف : ((قيل : على )) مطموس في النسخة (ف).

(١٠) ذكر هذا القول ابن عباس ومقاتل.

تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ١٥٠ – ١٥١ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٢ ، ص ٢٦ – ٤٢٩ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٨ ، ص ٤٢٨ – ٤٢٩ ، وتفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ، للإمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخازن ، ج ٤ ، ص ٣١٥ – ٣١٦.

(١١) لما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالـت : ((كان خلقه القرآن)) .

وأصل الحديث في صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ، أن سعد بن هشام بن عامر سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال : يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ، قالت : فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن .

وقوله جل وعز: ﴿ فَسَنَبُصِرُ وَيُبَصِرُونَ ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ (١) معنى ﴿ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ (٥): الذي قد (٦) فُتِنَ بالجنون ، قال أبو عبيدة (٧): (( معنى الباء الطرح ، المعنى : أيكم المفتون ، قال : ومثله قول الشاعر (٨):

نضرب بالسيف ونرجو بالفرج ))(٩)

قال معناه : نرجو الفرج (۱۰)، وليس كذلك ، المعنى : نرجو كشف ما نحن فيه بالفرج ، أو نرجو النصر بالفرج ، والباء في ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ لا يجوز أن تكون لغواً ، وليس هذا جائزاً في

\_\_\_\_\_\_

صحیح مسلم ، ج ۱ ، ص ۳۳٦ .

- (١) مطموسة في النسخة (ط).
- (٢) وردت زيادة في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( أي )) .
  - (٣) قوله : (( به في )) مطموس في النسخة ( ف ) .
    - (٤) سورة القلم ، الآيتان رقم (٥) ، (٦).
- (٥) قوله : (( معنى ﴿ ٱلْمُفْتُونُ ﴾ )) ساقط من النسخة ( ف ) .
  - (٦) ساقطةٌ من النسخة (ف).
- (۷) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ، تيم قريش مولى لهم ، النحوي ، وكان من أجمع الناس للعلم ، وأعلمهم بأيام العرب وأخبارها ، أخذ عن يونس وأبي عمرو ، وأخذ عنه أبو عبيد وأبو حاتم والمازني ، يقال إنه ولد في سنة ١١٠ هـ في الليلة التي مات فيها الحسن البصري ، وهـ وأول من صنف غريب الحديث وله مصنفات كثيرة من أبرزها : مجاز القرآن ومعاني القرآن وغريب القرآن ، بلغ ٩٣ سنة ومات سنة ٢٠٩ هـ ، وقبل غير ذلك .

انظر : طبقات النحويين واللغويين ، للزبيدي ، ص ١٧٥ - ١٧٨ ، وإنباه الرواة ، للقِفطِي ، ج ٣ ، ص انظر : طبقات النحويين واللغويين ، للزبيدي ، ص ٢٧٦ - ١٧٨ .

(A) البيت من الرجز للنابغة أبو ليلى الجعدي ، واختلف في اسمه فقيل : قيس بن عبدالله ، وقيل : عبدالله بن قيس ، وقيل : حبان بن قيس بن عبدالله ، وقد أورد هذا البيت في ديوانه في قافية الجيم ، وأصله :

نحنُ بَنُو جَعْدَةَ أُربَابُ الفَلَجُ نَحُنُ مَنَعُنَا سَيْلَهُ حَتَّى اعْتَلَجُ نَضْرِبُ بالبِيضِ ونَرْجُو بالفَرَجُ

ومعنى (البيض): السيوف.

انظر : ديوان النابغة الجعدي ، للدكتور واضح الصمد ، ص ٤٨ .

- (٩) انظر : مجاز القرآن ، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ .
  - (١٠) ورد في النسخة (م) قوله: ((قال: معنى نرجو الفرج)).

العربية في قول أحد من أهلها .

وفيه قولان للنحويين فقالوا: المفتون ههنا بمعنى الفتون ، والمصادر تجيء على المفعول ، تقول العرب : ليس لهذا معقُول ، أي عَقل (١) ، وليس له معقود رأي ، بمعنى عقد رأى ، وتقول : دعه إلى ميسور ، بمعنى : إلى يسر (٢) ، فالمعنى : فستبصر وييصرون بأيكم الفتون (٣) ، وفيه قول آخر : بأيكم المفتون أبالفرقة التي أنت فيها أوفرقة الكفار (٤) التي فيها أبو جهل والوليد بن المغيرة المخزومي (٥) ومن أشبههم ، فالمعنى على هذا : فستبصر ويبصرون في أي الفريقين (١) المجنون ، أفي فرقة الإسلام أم في فرقة الكفر . (٧)

وقوله تعالى : ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾ (^) أي (٩): ودُّوا لو تصانعهم في الدين فيصانعونك.

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُطِعُ (١٠٠ كُلُ حَلَافٍ مَ هِينٍ ﴾ (١١) (١١) فعيلٌ من المهانة ، وهي القلة ، ههنا القلة (١٣) في الرأي والتمييز.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) قوله : (( ليس لهذا معقُول ، أي عَقل )) مثبت من النسخة (ب) فقط .

<sup>(</sup>٢) قوله : (( دعه إلى ميسور ، بمعنى : إلى يسر )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط ، وأما باقي النسخ فورد فيها : (( دعه إلى ميسورة ، بمعنى يسرة )) .

<sup>(</sup>٣) مثبتة من النسختين ( ب ) و ( م ) ، وأما باقي النسخ فورد فيها : (( الجُنُون )) .

<sup>(</sup>٤) مثبت من النسخة ( ب ) فقط ، وأما باقي النسخ فورد فيها : (( بِأَيِّكُمُ الْمُفْتُونُ أبا لفرقة التي أنت فيها أم فرقة الكفار )) .

<sup>(</sup>٥) ساقطةٌ من النسخة (ط).

<sup>(</sup>٦) مطموسٌ على جزء من الكلمة في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٧) انظر: الزاهر في بيان معاني كلمات الناس، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، ج١، ص ٣٢٦ - ٣٢٧، وتهذيب اللغة، للأزهري، ج١١، ص ٢٩٩، ولسان العرب، لابن منظور، ج١٠، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٨) سورة القلم ، آية رقم (٩).

<sup>(</sup>٩) ساقطةٌ من النسخة (م).

<sup>(</sup>١٠) قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُطِعُ ﴾ساقط من النسخة (ط).

<sup>(</sup>١١) سورة القلم ، آية رقم (١٠).

<sup>(</sup>١٢) وردت زيادةٌ في النسخة ( ف ) : ((مهين )).

<sup>(</sup>١٣) مطموسةٌ في النسخة (ش) .

وقوله تعالى: ﴿ هُمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ (١)، الهماز الذي (٢) يغتاب الناس.

وقوله تعالى : ﴿ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾ (٣) معناه (٤): كان يمنع (٥) أهله وولده ولحُمته من الإسلام ، وجاء في التفسير: أنه الوليد بن المغيرة المخزومي ، وكان موسراً كثير (٦) المال ، وكان له عشرة (٧) بنين فكان يقول لهم وللحمته : من أسلم منكم منعته رفدي (٨).

وقوله تعالى: ﴿ مُعَدَدٍ أَشِهِ ﴾ أي: متجاوزٌ في الظلم (٩) ، وأثيم: أي أثيم بربه (١٠)، أي: (١١) باعتدائه وذنبه . [ ٢٥٧/ ب ]

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ عُتُلِّ بَعَدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ (١٢) جاء في التفسير: أن العُتُل ههنا الشديد الخصومة ، وجاء في (١٢) التفسير : أنه الجافي الخُلق اللئيم الضريبة (١٤)، وهو في اللُّغَةِ : الغليظ

(١) سورة القلم ، آية رقم (١١).

(٢) مثبت من النسخة ( ب ) فقط ، أما باقي النسخ فورد فيها : ﴿ هُمَّازٍ ﴾ .

(٣) سورة القلم ، آية رقم (١٢).

(٤) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

(٥) قوله :((كان يمنع )) مطموس في النسخة (ش) .

(٦) قوله : (( موسراً كثير )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(٧) وردت زيادة في النسخة (م): ((أولاد)).

(٨) قاله ابن عباس ومقاتل.

تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ، والنكت والعيون ، للاوردي ، ج ٦ ، ص ٦٣ ، ومعالر التنزيل ، للبغوي ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ، وزاد المسير ، لابن الجوزى ، ج ٨ ، ص ٣٣١.

(٩) قوله : ((متجاوز في الظلم )) مثبت من النسخة (ب)، وورد في النسخ (م) وَ (ط) وَ(ف) : ((مجاوزٌ في الظلم )) .

(١٠) قوله : (( وأثيم : أي أثيم بربه )) ساقط من النسخة ( ف ) .

(١١) قوله : (( أي : أثيم )) ساقط من النسخة ( م ).

(١٢) سورة القلم ، آية رقم (١٣).

(١٣) من قوله تعالى - في السنص - : ﴿ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾ إلى قول المصنف: (( وجاء في )) مطموس في النسخة ش ) .

(١٤) قال الكلبي والفراء أن معنى العُتل: الشديد الخصومة بالباطل، وقال الحسن البصري وقتادة معناه: الفاحش اللئيم الضريبة، وقال الحسن البصري أيضاً: فاحش الخلق لئيم الضريبة.

انظر: تفسير القرآن، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، ج ٢، ص ٣٠٨، ومعاني القرآن، للفراء، ج ٣، =

الجافي<sup>(١)</sup>.

والزنيم جاء في  $(^{(7)})$  اللغة : أنه الملزق في القوم وليس منهم  $(^{(7)})$ ، قال حسَّانُ بن ثابت الأنصاري  $(^{(3)})$ :

وَأَنْتَ زَنِيمٌ نِيطَ فِي آل هَاشِمٍ \*\*\*\* كما نِيطَ حَلْفَ الرَّاكِبِ القَدَحُ الفَرْدُ (٦)(١) وقيل: إن الزنيم الذي يُعرَف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها (٨)، والزنمتان المعلقتان عند

ص ۱۷۳ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ۲۳ ، ص ١٦١ - ١٦٤ ، وزاد المسير ، لابـن الجـوزي ، ج ٨ ، ص ١٧٣ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢١ ، ص ١٥٠ .

- (۱) انظر: تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ۲ ، ص ۲۷۰ ، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، لإسهاعيل ابن ما د الجوهري ، ج ٥ ، ص ١٧٥٨ ، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، نشوان بن سعيد الحميري ، ج ٧ ، ص ٤٣٥٨ .
  - (٢) من قوله : (( الضريبة )) إلى قوله : (( جاء في )) مطموس في النسخة ( ش ) .
- (٣) انظر : العين ، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ج ٧ ، ص ٣٧٥ ، وتهذيب اللغة ، للأزهري، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، والمحكم والمحيط الأعظم ، لأبي الحسن علي بن إسهاعيل بن سيده المرسي المعروف بابن سيده ، ج ٩ ، ص ٦٦.
  - (٤) ساقطةٌ من النسخة (ط).
- (٥) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي ، يكنى أبا الوليد وقيل: أبو عبدالرحمن وقيل أبو الحسام ، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ، وهب له النبي صلى الله عليه وسلم جاريته سيرين أخت مارية ، فأولدها عبدالرحمن بن حسان ، فهو وإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنا خالة ، وممن روى عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير، توفي وله مائة وعشرون سنة ، عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام ، واختلف في سنة وفاته ، فقيل توفي في خلافة على رضي الله عنه قبل سنة أربعين ، وقيل مات سنة خمسين وقيل مات سنة أربع وخمسين .

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي النمري، ص ١٦٣ - ١٦٧، وأسَدُ الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، ج ٢، ص ٦ - ٩، والإصابة في تمييز الصحابة، لشيخ الإسلام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاني المعروف بابن حجر، ج ٢، ص ٨.

- (٦) من قوله : (( آل هاشم )) إلى قوله : (( القدح )) مطموس في النسخة ( ف ) ، ومطموس في النسخة ( ش ) قوله : (( الراكب القدح الفرد )).
  - (٧) البيت من الطويل ، سبق بيان مفرداته الغريبة في مبحث الدراسة للكتاب ومؤلفه .
  - (٨) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسخ ( م ) وَ ( ط ) وَ ( ش ) : (( بزنمتيها )) .

حلوق المِعْزَى<sup>(۱)</sup>.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾ (٢) وقرئت : على لفظ الاستفهام (٣)(٤)، والمعنى معنى التوبيخ ، وَمَوْضِعُ ﴿ أَن ﴾ نَصبٌ على وجهين ، (٥) على معنى أَلِأَنْ كان (٢) ذا مال وبنين يَقُولُ : ﴿ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ السَطِيرُ ٱلْأَوّلِينَ ﴾ (٧) ، فيكون ﴿ أَن ﴾ نصبًا (٨) بمعنى : قال ذلك لأن كان ذا مال وبنين ، أي جعل مجازاة النعمة التي حُوِّلَمَا في (٩) المال والبنين الكفر بآياتنا ، وإذا جاءت ألفُ (١٠) الاستفهام فهذا هو القول لا يصلح غيره ، وقيل في التفسير: ولا تطع كل حلاف مهين أن كان ذا مال وبنين أي لا (١١) تطعه ليساره وعدده (١٢)،

جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ١٦٥ - ١٦٧ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٣٦ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٨ ، ص ٣٣٠ . وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٨ ، ص ٣٣٣ .

(٢) سورة القلم ، آية رقم (١٤).

(٣) من قوله : (( بالشركما تعرف الشاة )) إلى قوله : (( على لفظ الاستفهام )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٤) قرأها بغير استفهام ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وحفص عن عاصم والكسائي عن أبي بكر عن عاصم، وقرأ بالاستفهام (أأن كان) بهمزتين حمزة وكذلك روئ يحيئ عن أبي بكر عن عاصم. انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٢٤٦، وإعراب القراءات السبع وعللها، أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه، ج ٢، ص ٣٨٢، والحجة، للفارسي، ج ٢، ص ٣١٠، والتبصرة، لمكي بن أبي طالب، ص ٧٠٥ - ٧٠٠، والتيسير، للداني، ص ٢١٣.

- (٥) ورد في جميع النسخ ما عدا النسخة (ب) قوله: ((أحدهما)).
  - (٦) قوله : (( أَلِأنُ كان )) مطموس في النسخة ( ف ) .
    - (٧) سورة القلم ، آية رقم (١٥).
- (٨) ساقطةٌ من النسخة (م)، وورد في النسخة (ش): ((نصبٌ )).
  - (٩) في جميع النسخ ما عدا النسخة (ب): ((من)).
    - (١٠) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .
    - (١١) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .
- (۱۲) انظر: جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ١٦٩ ، والكشاف ، للزمخشري ، ج ٦ ، ص ١٨٣ ١٨٤ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٨ ، ص ٣٣٣ ، وتفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، للإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر ، ج ٣٠ ، ص ٨٥ ، وتفسير النسفي ، ج ٣ ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>١) قال بهذا القول: ابن عباس وسعيد بن جبير.

وَ ﴿ أَسَاطِيرُ ﴾ مرفوعةٌ بإضمار هي ، المعنى : إذا تتلى عليه آياتنا قال هي أساطير الأولين ، أي : هي أكاذيب الأولين ، وواحد الأساطير أسطورة.

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ سَنَسِمُهُ, عَلَى ٱلْخُرُطُومِ ﴾ (١) معناه: سَنَسِمُهُ على أنفه، والخرطوم الأنف، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ سَنَسِمُهُ, عَلَى ٱلْخُرُطُومِ ﴾ (١) معناه يعرف به أهل النار من اسوداد وجوههم، وجائز والله أعلم أن يفرده بِسمة لمبالغته في عداوة النبي عليه السلام (٢)، فيخصُّ من التشويه بما يبين به من غيره كما كانت عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) عداوةً يبين بما من غيره.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا بَلُوْنَاهُمْ كُمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١) ﴾ (٥)،

وَ ﴿ الْجُنَّةِ ﴾ : البستان ، وهؤلاء قوم بناحية اليمن كان لهم أب يتصدق من جنته (٦) على المساكين (٧) ، فجاء في التفسير : أنه كان يأخذ منها قوت سنته ، ويتصدق بالباقي (٨) ، وجاء أيضاً : أنه كان يترك للمساكين (٩) ما أخطأه المنْجَل (١٠) ، وما كان في أسفل الأَكْدَاس (١) ، وما أخطأه القطاف من العنب وما خرَّج البساط (٢) الذي يُبسَطُ تحت النخلة إذا صُرمَتْ ، فكان

(١)سورة القلم ، آية رقم (١٦).

<sup>(</sup>٢) مثبتة من النسختين (ب) وَ (ش) ، ووردت في النسخة (م) ((لتغاليه في عداوته النبي صلى الله عليه وسلم)) . وورد في النسختين (ط) وَ (ف) : ((لتغاليه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم)) .

<sup>(</sup>٣) في النسختين ( ب ) وَ ( ف ) اكتفى الناسخان بالصلاة والسلام على النبي اختصاراً بقولهما : ((صلى الله عليه )) .

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ف) أكمل الناسخ الآية فقال: ﴿ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) سورة القلم ، جزء من الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٦) وردت زيادة في جميع النسخ ما عدا النسخة (ب): ((هذه)).

<sup>(</sup>٧) ذكر ابن حجر في الفتح أن هذه الرواية أخرجها سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن عكرمة . انظر : فتح الباري ، لابن حجر ، ج ٨ ، ص ٥٢٩ .

<sup>(</sup>٨) أخرج هذه الرواية عبدالرزاق في تفسيره ، والطبري في جامعه عن معمر عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد عن قتادة .

انظر: تفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٠٩ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ١٧٢ ، والدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٤ ، ص ٦٣٦ .

<sup>(</sup>٩) وردت زيادةٌ في النسخة (ط): ((من الزرع)).

<sup>(</sup>١٠) المنجل: بكسر الميم وفتح الجيم ، حديدةٌ ذاتُ أسنانٍ يُقضَبُ بها الزَّرعُ ويُحصد بها . انظر: لسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٤ ، ص ٥٧ ، و تاج العروس ، للزبيدي ، ج ٣٠ ، ص ٤٥٧ .

يجتمع من ذلك شيء كثير ، فقال بنوه : نحن جماعة ، وإن فعلنا بالمساكين ماكان يفعل أبونا ضاق (٣) علينا الأمر فحلفوا لَيَصْرِمُنَّهَا بِسُدْفة (٤) من الليل.

قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴾ (٥) فحلفوا (٦) ولم يقولوا : إن شاء الله ، فلما كان الوقت [ ٢٥٨ / أ ] الذي اتَّعَدُوا فِيه في أول الصبح بِسُدْفة غَدَوْا إلى جنتهم ليصرموها. (٧)

﴿ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدِ قَدِرِينَ ﴾ (٨) جاء في التفسير : على جِدٍّ من أمرهم ، وقال أهل اللغة غير هذا ثلاثة أقوال: أحدها: وغدوا على قصدٍ أي قادرين عند أنفسهم على قصد جنتهم لا يحول بينها وبينهم (٩) آفةٍ ، وقيل : وغدوا على منع قادرين (١٠) من قولهم : حارَدَت السَّنة إذا منعت خيرها ، وقيل : على غضبِ (١١١)، فأما الحرد الذي هو القصد فأنشدوا فيه :

(١) الأكداس : جمع كُدُس أو كَدُس ، وهي العَرَمَة أو الكومة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك ، والكُدُس من الطعام : ما يُجمع .

انظر : العين ، للفراهيدي ، ج ٥ ، ص ٢٠٤ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٢ ، ص ٤٥ ، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ، للأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر ، ج ٣ ، ص ١٩١٤ .

- (٢) قوله : (( وما خرج البساط )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسخ ( م ) وَ ( ط ) وَ ( ش ) : (( وما خرج عن البساط )) ، وورد في النسخة (ف): ((وما خرج من البساط)).
  - (٣) ساقطة من النسخة (ط).
- (٤) السُّدُفة : الظُّلُمَة ، وتأتي أيضاً بمعنى اختلاط الظلمة والضوء معاً مثل وقت ما بين صلاة الفجر إلى أول الإسفار.

انظر: شمس العلوم ، للحميري ، ج ٥ ، ص ٣٠٢٧ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢٣ ، ص ٤٨٩ .

- (٥) سورة القلم ، آية رقم (١٨).
- (٦) وردت في النسخة ( ب ) فقط .
- (٧) أخرج هذه الرواية الثعلبي في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما . انظر : الكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ١٦ .
  - (٨) سورة القلم ، آية رقم ( ٢٥).
- (٩) قوله : (( بينها وبينهم )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ط ) ، وورد في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : ((بينهم وبينها)).
  - (١٠) ساقطةٌ من النسخة (م).
- (١١) انظر: كتاب العين ، للفراهيدي ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ١٨١ ، وتهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٤ ، ٤١٧ - ٤١٤ ، والصحاح تاج اللغة ، للجوهري ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ .

أَقْبَلَ (١) سَيْلُ جاء مِنْ أَمْرِ الله (٢) \*\*\*\* يَحْرِدُ حَرْدَ الجَنَّةِ المَغِلَّه (٣) أَمْرِ الله (عَلَّه (٢) \*\*\*\* يَحْرِدُ حَرْدَ الجَنَّةِ المَغلَّة (٤)(٥).

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ الُّونَ ﴾ (٢)(٧).

قوله تعالى : ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفُ مِن رَّبِكَ وَهُمْ نَآيِهُونَ ﴾ (٨) أي : أرسل الله عليها عذاباً من السماء فاحترقت كلها.

﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ ﴾ (٩) أي: فأصبحت كالليل سواداً.

﴿ فَنَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴾ أَنِ ٱغَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ﴾ (١٠) أي : إن كنتم عازمين على صرام النخل (١١)(١).

(١) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسخ (ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( قد جاء )).

(٢) قوله : ((من أمر الله )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ورد فيها : ((من عند الله )) .

(٣) نسب هذا البيت من الرجز إلى قطرب بن المستنير .

والمُغِلّة : مأخوذة إما من الغُلّة التي هي شدة العطش وحرارته أو من الغَلّـة التي هي الــدخل كِـراءِ دار وأَجُر غلام وفائدة أَرض .

لسان العرب ، لابن منظور ، ج ٣ ، ص ١١١ ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ص ١١٠ ، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي ، ج ١٠ ، ص ٣٥٦ ، وسمط الآلي المحتوى على اللآلي في شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري الأونبي ، تحقيق : عبدالعزيز الميمني ، ج ١ ، ص ٣١ – ٣٢ .

(٤) ساقطة من النسخة (م).

(٥) قال الحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والفراء ومجاهد: معنى ﴿عَلَىٰ حَرْدِ ﴾: على جـد، وقال الفراء وأبو عبيدة وابن قتيبة أن معناها: على قصد، وقال أبو عبيدة وابن قتيبة أيضاً أن معناها: على منع، وقال سفيان أن معناها: على حنق أي غضب.

تفسير مجاهد، ص ٦٦٩، ومعاني القرآن، للفراء، ج ٣، ص ١٧٦، ومجاز القرآن، لأبي عبيدة، ج ٢، ص ٢٦٥ - ٢٨٠، وجامع البيان، للطبري، ص ٢٦٥ – ٤٨٠، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٣، ص ١٧٦ - ١٧٩.

- (٦) سورة القلم ، آية رقم (٢٦).
  - (٧) ساقطةٌ من النسخة (ط).
- (٨) سورة القلم ، آية رقم (١٩).
- (٩) سورة القلم ، آية رقم (٢٠).
- (١٠) سورة القلم ، الآيتان رقم (٢١) ، (٢٢) .
- (١١) قوله : (( أي : إن كنتم عازمين على صرام النخل )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسخ ( م )  $\underline{\underline{e}}$

﴿ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ﴾ (٢) أي (٣): يسرون الكلام بينهم به ﴿أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْمَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴾ (٤) ، والتخافث : إسرار الكلام (٥).

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهَا ﴾ (٦) محترقة ﴿ فَالْوَأْ إِنَّا لَضَآلُّونَ ﴾ (٧) أي : قد ضللنا طريق جنتنا ، أي : ليست هذه ، ثم علموا أنها عقوبة فقالوا : ﴿ بَلْ نَحُنُّ مَكُّرُومُونَ ﴾ (٨) أي : حرمنا ثمر جنتنا بمنعنا المساكين.

﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرْ أَقُلَ لَكُو لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ﴾ (٩)،

﴿ أَوْسَطُهُمْ ﴾ : أعدلهم ، من قوله (١٠): ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ (١١) أي : (١٢)، ﴿ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴾ قال لهم: استثنوا في يمينكم ، لأنهم أقسموا لَيَصْرِمُنَّهَا مصبحين ولم

ومعنى التسبيح ههنا: الاستثناء ، وهو أن يقولوا (١٣): إن شاء الله ، فإن قال قائل التسبيح (١٤)

(ش) وَ (ف) : ((على الصرام، صرام النخل)) ، وورد في النسخة (ط) : ((أي : عازمين على الصرام، صرام النخل)).

(١) صرام النخل: بمعنى قطع وجز العذق عن النخل لجني الثمر.

العين ، للفراهيدي ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٣٢ ، ص ٤٩٧ .

(٢) سورة القلم ، آية رقم ( ٢٣) .

(٣) ساقط من النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف).

(٤) سورة القلم ، جزء من آية رقم (٢٤).

(٥) وهو أيضاً بمعنى التشاور سراً.

انظر: العين، للفراهيدي، ج٤، ص ٢٣٩، والمحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، ج٥، ص ١٥٣.

(٦) سورة القلم ، بداية آية رقم (٢٦).

(٧) سورة القلم ، نهاية آية رقم (٢٦) .

(٨) سورة القلم ، آية رقم ( ٢٧ ) .

(٩) سورة القلم ، آية رقم ( ٢٨ ) .

(١٠) ورد في النسخة (م) قوله: ((من قولهم)).

(١١) سورة البقرة ، جزء من آية رقم (١٤٣).

(١٢) ورد في النسخة ( ف ) قوله : ((عدو لا ً )) .

(١٣) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وورد في النسخ (م ) وَ ( ط ) وَ ( ش ) : (( يقول )) .

(١٤) من قوله : (( ههنا الاستثناء )) إلى قوله : (( قائل التسبيح )) ساقط من النسخة ( ف ) .

تقول (١): سبحان الله ، فالجواب في ذلك أن كل ما عظمت الله به (٢) فهو تسبيح ، لأن التسبيح في اللغة ( $^{(1)}$  وفيما جاء عن النبي عليه السلام: تنزيه الله عن السوء ( $^{(1)}$ )، فالاستثناء تعظيم الله والإقرار بأنه لا يقدر أحد ( $^{(0)}$  أن يفعل فعلاً إلا بمشيئته عزَّ وجلَّ .

فالمعنى في قوله : ﴿ إِنَّا بَلُونَهُمْ كُمَا بَلُونَا أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ (٢) أي : بلونا أهل مكة حين دعا عليهم رسول الله على مُضَرَ (٧) واجعلها

انظر: البحر الزخار، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، ج ٣، ص ١٦٤، وكتاب الدعاء، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ج ١، ص ١٥٩١ – ١٥٩٤، والمستدرك على الصحيحين، للحاكم أبي عبد الله النيسابوري، ج ١، ص ٢٨٦، وكتاب الأسماء والصفات، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ج ١، ص ١٠٤ – ١٠٦.

- (٥) ساقطةٌ من النسخة (ف).
- (٦) سورة القلم ، جزء من الآية رقم (١٧).
- (٧) مضر: هي قبيلة عظيمة من العدنانية القبيلة التي ينسب إليها قريش ، ومضر بن نزار بن معد بن عدنان ، أخو ربيعة بن نزار ، وهما القبيلتان العظيمتان اللتان يقال فيهما : (أكثر من ربيعة ومضر) ، كانت ديارهم حَيِّز الحرم إلى السروات ، وما دونها من الغور ، وما والاها من البلاد لمساكنهم ومراعي أنعامهم من السهل والجبل وامتدت ديارها بقرب من شرقي الفرات ، وكانت ديارهم بالجزيرة بين دجلة والفرات مجاورة الشام ، وكانوا أهل الكثرة والغلب بالحجاز من سائر بني عدنان وكانت لهم رياسة مكة ، ويجمعهم فخذان عظيمان : خندف وقيس بن عيلان .

انظر: الأنساب، للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، ج ١١، ص ٣٥٧، وتاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن

<sup>(</sup>١) قوله : (( أن تقول )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وورد في النسخة ( ط ) : (( أن يقال )) ، وورد في النسخة ( ش ) : (( أن يقولوا )) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ((ما عظمت الله به ))مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ف) ، وورد في النسخة (ط) : ((كل ما عُظِّم اللهُ به ))، وورد في النسخة (ش) : ((كل ما عظمتَ به الله )) .

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٤ ، ص ٣٣٨ ، ومقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،ج ٣ ، ص ١٢٥ ، وشمس العلوم ، للحميري ، ج ٥ ، ص ١٩٥١ .

<sup>(</sup>٤) عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صالى الله عليه وسلم عن تفسير (سبحان الله)، قال: ((هو تنزيه الله عن كل سوء))، أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأيضاً أخرجه البزار في مسنده، وأخرجه الطبراني، في كتاب الدعاء، في باب تفسير التسبيح، وأخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات.

عليهم (١) سنين كسني يوسف )) (٢)، فابتلاهم الله عز وجل بالجدب والهلاك (٣) وذهاب الأقوات (٤) كما بلى أصحاب هذه الجنة باحتراقها وذهاب قوتهم منها.

وقوله تعالى : ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ تَحَكَّمُونَ ﴾ (٥) هذه الألف ألف

=

الأكبر ، لعبدالرحمن بن خلدون ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ - ٣٥٩ ، ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، عمر رضا كحّاله ، ج ٣ ، ص ١١٠٧ .

(١) ساقطةٌ من النسخة (ف).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الصلاة ، باب يهوي بالتكبير حين يسجد وقال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ، وكتاب الاستسقاء ، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : (( واجعلها عليه م سنين كسني يوسف )) ، وكتاب الجهاد والسير ، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة ، وكتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ اَينَتُ لِلسَّ آبِلِينَ ﴾ ، وكتاب التفسير ، باب ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّهُ ﴾ ، وباب ﴿ فَأُولَتٍكَ عَسَى ٱللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُم ۗ وكان ٱللهُ عَفُواً عَفُورًا ﴾ ، وكتاب الدعوات ، باب الدعاء على المشركين ، وكتاب الإكراه.

وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة .

قال الإمام النووي رحمه الله: (( اشدد وطأتك: الوطأة: بفتح الواو وإسكان الطاء وبعدها همزة وهي البأس))، وقال ابن حجر رحمه الله: (( أي خذهم بشدة، وأصلها من الوطء بالقدم والمراد الإهلاك، لأن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه)).

وقال ابن حجر رحمه الله أيضاً: (( المراد بسني يوسف: ما وقع في زمانه عليه السلام من القحط في السنين السبع )) ، ثم قال: (( وأضيفت إليه لكونه الذي أنذر بها ، أو لكونه الذي قام بأمور الناس فها)).

- (٣) مثبتة من النسخة (ب ) فقط .
- (٤) قوله : ((وذهاب الأقوات)) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ورد فيها : ((وذهاب الأموال)) .
  - (٥) سورة القلم ، الآيتان رقم (٣٥) ، (٣٦).

الاستفهام (1)، ومجازها ههنا التوبيخ والتقرير (٢)، وجاء في التفسير [ ٢٥٨ / ب] : أن بعض كفار قريش (٣) قال : إن كان ما تذكرون أن لهم في الآخرة حقاً ، فإن لنا في الآخرة أكثر منه كما أنَّا في الدنيا أفضل منهم (٤)، فوبخهم الله فقال : ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ (٥).

وكذلك : ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴾ ، معناه (٦): أيُّ شئ لكم في هذه الدعوى ، وكذلك ﴿ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴾ معناه : على أي أحوال الكفر تجرون حكمكم.

﴿ أَمْ لَكُورِ كِنَابُ (٧) فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُورٍ فِيهِ لَمَا تَغَيِّرُونَ ﴾ (٨) أي : أعندكم كتاب من الله

(١) ورد في النسخة (م) : (( استفهام )) .

(٢) نوع الاستفهام: استفهام إنكاري.

انظر: فتح القدير ، للشوكاني ، ج ٥ ، ص ٣٨٣ ، والتحرير والتنوير ، لابن عاشور ، مج ١٢ ، ج ٢٩ ، ص ٩١ م

(٣) قريش: قبيلة عظيمة اختلف في تسميتها ، والصحيح أنها سميت بذلك لاجتهاعها من قولهم فلان يتقرش مال فلان أي يجمعه شيئاً إلى شيء ، واعتمد جمهور النسابين أن أبا قريش هو النضر بن كِنانة بن خُزيمة ابن مُدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وتنقسم قريش إلى قسمين عظيمين : قريش البطاح الذين ينزلون الشعب بين أخشبي مكة وهم قبائل كعب بن لؤي ، وقريش الظواهر الذين ينزلون خارج الشعب وهي قبائل بني عامر بن لؤي بن يَخُلُد بن النضر ، ويرجع الفضل لجمع قريش وجعلها قبيلة عظيمة الشأن إلى قصي بن كلاب الذي جمعهم من مواضعهم من شبه الجزيرة العربية وحارب خُزاعة وأجلاهم عن البيت فولي البيت وجمع قومه من منازلهم إلى مكة ، وقريش تعتبر أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة .

انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ، لأبي العباس القلقشندي ، ص ٣٩٧ - ٣٩٨ ، ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، عمر رضا كحاله ، ج ٣ ، ص ٩٤٧ - ٩٥١ ، وجامع أنساب قبائل العرب، للسرحاني ، ص ١٣٢ - ١٣٥ .

- (٤) قوله : (( أنَّا في الدنيا أفضل منهم )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( ط ) وَ ( ش ) ، وورد في النسخة ( م ) : (( لنا في الدنيا أفضل منه )) ، وورد في النسخة ( ف ) : (( أنَّا في الدنيا أفضل )) .
- (٥) تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٣٨٩ ، والكشاف ، للزمخشري ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، وتفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) ، لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٣٠٨ .
- (٦) مثبتــة مـــن النســختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النســخة ( ش ) : ((﴿ مَا لَكُو ﴾ معناه ههنا ))، وورد في النسـختين ( ط ) وَ ( ف ) : (( ﴿ مَا لَكُو ﴾ معناها )) .
  - (٧) قوله تعالى في النص : ﴿ لَكُرْ كِنَبُّ ﴾ مطموس في النسخة (ش) .
    - (٨) سورة القلم ، الآيتان رقم ( ٣٧ ) ، ( ٣٨ ).

عزَّ وجلَّ أن لكم <sup>(١)</sup> لما تخيرون <sup>(٢)</sup>.

﴿ أَمْ لَكُو أَيْمَانٌ ٢٠٠ عَلَيْنَا بَلِغَةً ﴾ (١) معناه مؤكدة (٥) ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ إِنَّ لَكُو لَمَا

تَخَكُّمُونَ ﴾ (٦) أي : حَلِفٌ على ما تدعون في حكمكم (٧).

وقوله تعالى : ﴿ سَلُّهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ ﴾ (٨)

والزعيم: الكفيل والضامن ، والمعنى: سلهم أيهم كَفَلَ (٩) بذلك .

قوله: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ عِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾ (١١) عَن سَاقِ ﴾ (١١) أي : فليأتوا (١٢) بشركائهم (١٣) يوم القيامة (١٤).

(١) وردت زيادة في النسخ (م) وَ (ط) وَ (ش): ((فيه)).

(٢) قوله : (( أي : أعندكم كتاب من الله عز وجل أن لكم لما تخيرون )) ساقط من النسخة ( ف ) .

(٣) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(٤) سورة القلم ، بداية آية رقم ( ٣٩).

(٥) قوله : ((معناه مؤكدة )) ساقط من النسخة (ش) .

(٦) سورة القلم ، نهاية آية رقم (٣٩).

(٧) قوله : (( حَلِفٌ على ما تَدَّعُونَ في حكمكم )) : مثبت من النسخة (ب) ، وورد في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ش) وَ (ف) : (( حُلِف لكم على ما تَدَّعُونَ في حكمكم )) ، وورد في النسخة (ط) : (( أُحُلِف لكم على ما تَدَّعُونَ في حكمكم )) . تَدَّعُونَ في حكمكم )) .

(٨) سورة القلم ، آية رقم (٤٠).

(٩) ورد في النسخة (ط) : ((كفيل)) .

(١٠) قوله تعالى - في النص - : ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ ﴾ مثبت من النسخة (ب)، ومطموس في النسخة (م)، من النسختين (ط) وَ (ف) .

(١١) سورة القلم ، آية رقم (٤١) ، وبداية آية رقم (٤٢).

(١٢) من قوله تعالى - في النص - : ﴿ بِنَالِكَ زَعِيمٌ ﴾ إلى قول المصنف : (( أي : فليأتوا )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(۱۳) من قوله تعالى - في النص - : ﴿عَن سَاقِ ﴾ إلى قول المصنف : (( بشر كائهم )) ساقط من النسختين ( ط ) وَ ( ف ).

(١٤) قوله: ((يوم القيامة )) ساقط من النسختين (م) وَ (ط) .

ومعنى ﴿ يُكُمُنَفُ عَن سَاقِ ﴾ (١) في اللغة: يُكشَفُ عن الأمر الشديد (٢)(٣). قال الشاعر (٤):

قد شمرت عن ساقها فشُدُّوا \*\*\*\* وجدَّت الحرب (٥) بكم فَجِدُّوا والقوس فيها وترُّ (٦) عُرُدُّ. (٧)

(١) قوله تعالى - في النص - : ﴿ يُكْشُفُ عَن سَاقٍ ﴾ مطموس في النسخة (ش) .

(٢) قوله : (( في اللغة : يكشف عن الأمر الشديد )) مطموس في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) .

(٣) انظر: تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٩ ، ص ٢٣٣ ، والخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، ج ٣ ، ص ٢٥١ . والصحاح تاج اللغة ، للجوهري ، ج ٤ ، ص ١٤٩٩ .

(٤) قوله : (( قال الشاعر )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( ط ) وَ ( ش ) ، وورد في النسخة ( م ) : (( وأنشدوا))، ومطموس في النسخة ( ف ) .

(٥) من قوله : (( قد شمرت )) إلى قوله : (( وجدت الحرب )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٦) قوله: (( والقوس فيها وتر عرد )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(٧) قافية البيت الثاني:

#### مثل ذراع البكر أو أشدّ

وهذان البيتان من الرجز ذكر بعضهم أنها لحنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي ، حيث ذكر ذلك الدكتور محمد أحمد الدالي محقق كتاب الكامل ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، ج ٢ ، ص ٤٩٤ ، وأحال في ذلك إلى ما ذكره الإمام محمد بن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، وأيضاً ما ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي في كتاب نقائض جرير والفرزدق ، ج ٢ ، ص ٧٧ – ٧٣ ، إلا أن البيت الأول يختلف في كلا الكتابين عها ذكره المبرد في الكامل ، حيث ذكرا :

قَدُ شَاعَ أَشْيَاعُكُمُ فجِدُّوا \*\*\* ما عِلَّتي وأنا مُؤدٍ جَلَّدُ

وفي كتاب جمهرة اللغة ، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دُرَيد ، ج ٢ ، ص ٦٣٣ ، أورد المؤلف البيت الثاني فقط ، وذكر محقق الكتاب الدكتور رمزي منير بعلبكي أن البيت منسوبٌ في زيادات المطبوعة إلى حنظلة ابن ثعلبة ، وفي كتاب تاج العروس ، للزبيدي ، ج ٨ ، ص ٣٧٢ ، ذكر المؤلف أن الأبيات لحنظلة بن سيار ثم ذكرها فقال :

ما عِلَّتِي وأنا مُؤدٍ جَلَّدُ \*\*\* والقوسُ فيها وتَرُّ عُرُدٌّ \*\*\* مِثلُ جِرَان العَودِ أو أشدُّ.

وعلق على ذلك في الهامش المحقق الدكتور عبدالعزيز مطر فذكر : أن للرجز روايات .

وذكر العلامة محمد عبدالغني حسن في تحقيقه لكتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن ، للشريف الرَّضِي، ص ٣٤٢ ، أن البيتين ينسبان إلى رشيد بن رميض العنزي ، وأحال في ذلك إلى هامش العقد الفريد ، للفقيه أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، طبع لجنة التأليف والترجمة ، ولم أستطع أن أقف على نسخة الطبعة المذكورة لعدم توافرها ، ولم أقف أيضاً على من ذكر ذلك غيره .

### وجاء في التفسير (١): فيما أخبرنا (٢) عبد الله بن أحمد بن حَنْبَل (٣) قال:حدثنا أبي (٤)(٥)

=

فبذلك يتضح أن البيت الثاني لا شك أنه لحنظلة بن ثعلبة ، وأن الراجح في نسبة البيت الأول أيضاً لـ ه ، وأن الأبيات لها عدة روايات .

ومعنى ( عُرُدُّ ) : شديد ، انظر : لسان العرب ، لابن منظور ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٨ ، ص ٣٧٢ .

- (۱) تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٣٩٠ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ١٨٦ ١٩٦ ، وتفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ، للحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ٢٢ .
  - (٢) قوله : (( فيها أخبرنا )) مطموس في النسخة ( ف ) .
- (٣) عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ، أبو عبدالرحمن البغدادي، وَلَـدُ الإمامُ صاحب المذهب الحنبلي ، وُلِدَ سنة ٢١٣ هـ ، إمامٌ ثقة حافظٌ ناقدٌ محدث بغداد ، ، ممن روئ عنهم أبيه وإبراهيم بن الحجاج الشامي وخلف بن هشام البزار المقرئ وسفيان بن وكيع الجراح و يحيى بن معين ، وممن روئ عنه النسائي وأحمد بن سلمان النجاد و دعلج بن أحمد السجستاني وسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني وعبد الله بن إسحاق المدائني ، من مصنفاته : كتاب السنة وكتاب الرد على الجهمية وكتاب الجمل ، مات سنة ٢٩٠ هـ ، وله بضع وسبعون سنة .

انظر: طبقات الحنابلة ، لابن أبي يعلى ، ج ٢ ، ص ٥ - ٢١ ، وتهذيب الكمال ، للمزي ، ج ١٤ ، ص ١٥٥ - ٢٩٢ ، وسير أعلام النبلاء ، للذهبي ، ج ١٣ ، ص ٥١٦ - ٥٢٦ .

(٤) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ، ثم البغدادي ، أبو عبدالله ، خرجت به أمه من مرو وهي حامل ، فولدته ببغداد وبها طلب العلم ، ثم طاف البلاد ، وُلِد سنة ١٦٤ هـ ، شيخ الإسلام وأحد الأئمة وصاحب المذهب الفقهي المعروف ، ثقة حافظ فقيه حجة ، وقد ثبت وصبر في فتنة خلق القرآن ، ممن روى عنهم بشر بن المفضل وإسهاعيل بن علية وسفيان بن عيينة وأبي داود الطيالسي والشافعي ، وممن وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود ويحيى بن معين ووكيع ، من مصنفاته المسند والناسخ والمنسوخ والتاريخ ، مات سنة ٢٤١ هـ ، وله سبع وسبعون سنة .

انظر : طبقات الحنابلة ، لابن أبي يعلى ، ج ١ ، ص ٨ - ٤٣، وتهذيب التهذيب ، لا بن حجر، ج ١ ، ص ٤٣ - ٤٤ ، وسير أعلام النبلاء ، للذهبي ، ج ١١ ، ص ١٧٧ - ٣٥٨ .

(٥) قوله: ((حدثنا أبي)) في النسخة (ش) تكرر مرتين خطأً ففي المرة الثانية قال: ((نا أبي)).

# قال :حدثنا مُحَدِّد بن جَعْفَرِ يعني غُنْدَر $(1)^{(1)}$ ، عن شعبة $(7)^{(1)}$ عن إبراهيم فأندَر $(7)^{(1)}$ ، عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم

(۱) محمد بن جعفر الهذلي ، مولاهم ، أبو عبدالله الهذلي ، مولاهم البصري ، الحافظ ، المجود ، المعروف بغُندر ، صاحب الكرابيس ، ولد سنة بضع عشرة ومائة ، وكان ربيب شعبة بن الحجاج وجالسه نحواً من عشرين سنة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال العيشي : إنها سهاه غندراً ابن جريج ، كان يكثر الشغب عليه ، قال : وأهل الحجاز يسمون المشغب غُندراً ، ممن روئ عنهم حسين بن المعلم وعوف الأعرابي وابن جريج وشعبة وسعيد بن أبي عروبة ، وممن روئ عنه علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن راهويه وخليفة بن خياط ، مات سنة ١٩٣ هـ.

انظر: تهذيب الكهال، للمزي، ج ٢٥، ص ٥ - ٩، وتهذيب التهذيب، لابن حجر، ج٣، ص ١٠٢ - ١٠٠٠. ص ٥٣١ - ١٠٠٠.

(٢) قوله: (( يعني غندر )) ساقط من النسخة ( ط ) .

(٣) شعبة بن الحجاج بن الوَرِّد: أبو بَسطام الأزدي العَتكي ، مولاهم الواسطي ، الإمام الثقة الحافظ الحجة المتقن العابد ، أمير المؤمنين في الحديث ، عالم أهل البصرة وشيخها ، سكن البصرة من الصِّغر ، ورأى الحسن ، وأخذ عنه مسائل ، قيل : وُلِد سنة ٨٠ هـ ، في دولة عبدالملك بن مروان ، وقال أبو زيد الهَرَوي : ولد سنة ٨٢ هـ ، وهو أكبر من الثوري بعشر سنين ، ممن حدّث عنهم أنس بن سيرين وإسهاعيل بن رجاء وعمرو بن دينار ويحيى بن أبي كثير وأيوب السختياني ، وممن حدث عنه سفيان الثوري ومحمد بن جعفر غندر وأبو إسحاق الفزاري وسليمان بن حرب وحجاج بن نصير ، توفي بالبصرة في أول سنة ١٦٠ هـ ، وعمره سبع وسبعون سنة .

انظر: تهذيب الكيال، للمزي، ج ١٢، ص ٤٧٩ - ٤٩٥، وتهذيب التهذيب، لابن حجر، ج ٢، ص ١٦٦ - ٢٢٨ وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ج ٧، ص ٢٠٢ - ٢٢٨

(٤) مغيرة بن مقسم : الإمام العلامة ، الثقة ، أبو هشام الضبي ، مولاهم ، الكوفي ، الأعمى ، الفقيه ، يُلحق بصغار التابعين ، روى عن أبيه وأبي وائل وأبي رزين الأسدي وإبراهيم النخعي وسياك بن حرب ، وروى عنه سليان التيمي وشعبة والثوري وإبراهيم بن طهان وزائدة بن قدامة ، قال ابن فضيل : كان يدلس ، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال : حدثنا إبراهيم ، مات سنة ١٣٦ هـ على الصحيح .

تهـ ذيب الكـــال ، للمــزي ، ج ٢٨ ، ص ٣٩٧ - ٤٠٣ ، وتهــذيب التهــذيب ، لابــن حجــر ، ج ٤ ، ص ١٨ - ١٣٨ . وسير أعلام النبلاء ، للذهبي ، ج ٦ ، ص ١٠ - ١٣ .

(٥) إبراهيم بن عبدالله بن معبد بن العباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي المدني ، ذكره ابن حبان في الثقات في طبقة أتباع التابعين ، وقال ابن حجر أنه : صدوق ، روى عن أبيه وعن عم أبيه عبد الله بن عباس وروى عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ، وروى عنه نافع مولى عمر وأخوه عباس بن عبد الله وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج .

الطبقات الكبير ، لمحمد بن سعد بن منيع الزهري ، ج ٧ ، ص ٤٧٣ ، وتهذيب الكهال ، للمزي ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، وتهذيب التهذيب ، ج ١ ، ص ٧٣.

# قال ابن عباس (١)في قوله تعالى: ﴿ [يَوْمَ ] (٢) يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾: (( عن (٣) الأمر الشديد )) (٤)،

(۱) أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى القرشي الهاشمي ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحبر هذه الأمة وعالمها وفقيهها ومفسرها ، وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث ، وخالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ابن خالة خالد بن الوليد ، ولد في الشعب قبل خروج بني هاشم منه وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ، وكان ابن خمس عشرة سنة إذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما رجحه الإمام أحمد في ذلك ، وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يجبه ويدنيه ويقربه ويشاوره مع أجلة الصحابة ، شهد عبد الله بن عباس مع على رضى الله عنها الجمل وصفين والنهروان ، ومات عبد الله بن عباس بالطائف سنة ثمان وستين في أيام ابن الزبير وكان ابن الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف ومات بها وهو ابن سبعين سنة وقيل ابن إحدى وسبعين سنة ، وصلى عليه محمد بن الحنفية .

انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر، ص ٤٢٣ - ٤٢٦، وأسد الغابة، لابن الأثير، ج ٣، ص ٢٩١ - ٢٩٥ ، وأسد الغابة، لابن حجر، ج ٤، ص ٩٠ - ٩٤ .

- (٢) مثبتةٌ من النسخة ( ش ) فقط ، وساقطة من باقي النسخ ، وقد أثبتُها لأنها وردت في الكتب التي أخرجت هذا الأثر.
  - (٣) مثبت من النسخة (ب) فقط.
- (٤) يتبين من دراسة سند هذا الحديث الذي رواه الزجاج أنه حديث ضعيف بسبب أن مغيرة إذا لريصر-ح بالتحديث من إبراهيم فهو مدلس .

وقد أخرجه البيهقي أيضاً في الأسماء والصفات من طريقين :

الطريق الأولى : من طريق عبد الله بن المبارك قال : حدثنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، وقد أخرجه من نفس الطريق الطبري .

وأسامة بن زيد إما أن يكون الليثي وإما أن يكون العدوي وكلاهما حدثا عن عكرمة وروى عنهما ابن المبارك ، فإذا كان أسامة بن زيد الليثي : فهو مختلف فيه فمنهم من وثقه مثل العجلي ومنهم من ضعفه مثل يحيى بن سعيد ، وقال الأثرم عن الإمام أحمد ليس بشيء ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال ابن حجر : صدوق يهم .

انظر: وتهذيب التهذيب، لابن حجر، ج١، ص١٠٨، وتقريب التهذيب، لابن حجر، ص١٠٨ ص١٢٣ - ١٢٣.

وأسامة بن زيد العدوي : قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه أن أسامة : منكر الحديث ضعيف ، وقال عنه ابن حجر : ضعيف من قبل حفظه ، وقال النسائي : ليس بالقوي .

انظر : تهذيب التهذيب ، لابن حجر ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، وتقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ١٢٣ =

=

انظر: جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ١٨٧ ، والأسماء والصفات ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، ج ٢ ، ص ١٨٣ - ١٨٤ .

والطريق الثانية : من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

وعبد الله بن صالح بن مسلم الجهني : قال عنه ابن حجر : صدوق كثير الغلط ، وقال أحمد بن صالح : متهم ليس بشئ ، وقال النسائي : ليس بثقة .

انظر: تهذیب التهذیب ، لابن حجر ، ج ۲ ، ص ۳٤٥-۳٤٦ ، وتقریب التهذیب ، لابن حجر ، ص ٥١٥.

انظر : الأسماء والصفات ، للبيهقي ، ج ٢ ، ص ١٨٤.

وذكر السيوطي في الدر المنثور أنه أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن منده والبيهقي من طريق إبراهيم النخعي ، وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسهاء والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس .

انظر : الدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٤ ، ص ٦٤٣ - ٦٤٥ .

وليس في قول ابن عباس تأويل لصفات الله تعالى ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (( ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال : ﴿ يَوْمَ يُكُمْنَفُ عَن سَاقِ ﴾ نكرة في الإثبات لر يضفها إلى الله ، ولريقل عن ساقه ، فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل )) .

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنـ ه محمد ، جمع و ترتيب : مبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنـ ه محمد ، ح. ٢ ، ص ٣٩٤ – ٣٩٥ .

وقال ابن مسعود (١): (( يكشف الرحمن جل ثناؤه عن ساقه ، فأما المؤمنون فيخرون له (٢) سُجَّداً وأما المنافقون (٣) فتكون ظهورهم طبقاً طبقاً كأن فيها السفافيد(٤) ))(٥)، فهذا ما روينا في

(۱) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب هُذيل بن مُدِرِكَة بن إلياس بن مُضَر أبو عبدالرحمن الهذلي ، حليف بني زهرة ، الإمام الحبر ، فقيه الأمة ، أسلم قديهاً حيث قال : لقد رأيتني سادس ستة ، ما على ظهر الأرض مسلمٌ غيرنا ، وهو أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهاجر الهجرتين جميعاً إلى الحبشة وإلى المدينة ، آخا النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الزبير ، وصلى القبلتين ، وشهد بدراً ، وأحداً ، والخندق ، وبيعة الرضوان ، وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهد اليرموك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي أجهز على أبي جهل ، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بالجنة ، قال عن نفسه رضي الله عنه : أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد ، تولى القضاء وبيت المال بالكوفة عاملاً لعمر ، توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة ٣٢ هـ وهوابن سبع وستين سنة ، ودفن بالبقيع .

انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر، ص ٤٠٧ - ٤١١، وأسد الغابة، لابن الأثير، ج ٣، ص ٤٦١ - ٤٠١، وأسد الغابة وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ج ١، ص ٤٦١ - ٥٠٠.

(٢) لم يرد إلا في النسخة (ب) فقط.

(٣) قوله : (( وأما المنافِقون )) مثبت من جميع النسخ ، إلا في النسخة ( م ) ورد فيها : (( والمنافقون )) .

(٤) السفافيد: جمع سَفُّود، وهي حديدة ذاتُ شُعَبٍ مُعَقَّفَة يُشُوك بها اللحم.

لسان العرب ، لابن منظور ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٨ ، ص ٢٠٨ .

(٥) وقد أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه في كتاب الفتن ، وأخرجه حنب ل بن إسحاق في كتاب الفتن ، و أخرجه المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة ، وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ، وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الفتن والملاحم ، وفي كتاب الأهوال ، عن طريق سفيان بن سعيد الثوري عن سلمة بن كُهيل عن أبي الزعراء ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقد تعقبه الذهبي حيث لم يحتجا الشيخان بأبي الزعراء ، وأبو الزعراء هو عبد الله بن هانئ الكندي ، وقال البخارى : لا يتابع في حديثه .

انظر: المصنف لابن أبي شيبه ، للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي- ، ج ٢١، ص ٢٨١ - ٢٨٥ ، والفتن ، للحافظ أبي علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ، ص ١٥٥ - ١٦٣، وتعظيم قدر الصلاة ، للإمام محمد بن نصر المروزي ، ج ١ ، ص ٣٠٧ - ٣٠٨ ، والضعفاء الكبير ، لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي ، ج ٢ ، ص ٣١٤ - ٣١٦ ، والمستدرك على الصحيحين ، للحاكم، ج ٤ ، ص ٦٦٥ - ٢٥٦ ، وتهذيب التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٤٨ .

وأخرجه أيضاً الطبراني في معجمه الكبير عن طريق أبي نعيم قال : حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء ، وأبو نعيم هو ضرار بن صرد ، قال البخاري والنسائي عنه : متروك الحديث .

انظر : المعجم الكبير ، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، ج ٩ ، ص ٤١٣ - ٤١٦ ، وتهذيب

التفسير وما قال أهل اللغة.

قال أبو إسحاق : هذا تأويل (١) قوله ﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۗ ﴿ خَشِعَةً اللَّهِ مُودِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ خَشِعَةً اللَّهِ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَ

وقوله : ﴿ رَهُفُهُمْ ذِلَّةً ﴾ (٣) معناه : تَغشاهم ذِلَّةٌ (٤).

﴿ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ (٥) يعني به (٦) في الدنيا.

وقوله تعالى : ﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ (٧) ومثله قوله (٨) : ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ (٩) ، مـــعناه (١٠): لا تــشــغل قلبك به ، كِـلْهُ إلى فــإنى

------

التهذيب ، لابن حجر ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ .

وقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ، والسيوطي في الدر المنثور ، وقال السيوطي : (( وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه ، والبيهقي في البعث والنشور ، عن ابن مسعود ... ))

انظر: تفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٣٦٦ - ٣٣٦٨ ، والدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٠ ، ص ٢٥٢ - ٣٠٨ .

وقد أخرج البخاري بطريق آخر في صحيحه في كتاب التفسير ، باب ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقٍ ﴾ ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( يكشف ربنا عن ساقه ، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ، ويبقى من كان يسجد رئاءً وسمعة ، فيذهب ليسجد ، فيعود ظهره طبقاً واحداً )) .

انظر: صحيح البخاري، مج ٢، ج ٦، ص ١٩٨.

- (١) قوله : (( قال أبو إسحاق : هذا تأويل ))ساقط من النسخة ( ط ) .
  - (٢) سورة القلم ، نهاية آية رقم ( ٤٢ ) ، وبداية آية رقم ( ٤٣ ).
    - (٣) سورة القلم ، جزء من آية رقم (٤٣).
- (٤) قوله : ((معناه : تَغشاهم ذِلَّةٌ مثبت من جميع النسخ )) ، إلا النسخة (ش) ورد فيها : ((معنى تَغشاهم ذِلَّةٌ )) .
  - (٥) سورة القلم ، نهاية آية رقم (٤٣).
    - (٦) ساقط من النسخة (ف).
  - (٧) سورة القلم ، بداية آية رقم (٤٤).
  - (٨) وردت زيادة في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) وهي : (( قوله )) .
    - (٩) سورة المدثر ، آية رقم (١١).
    - (١٠) ساقط من النسخة (ب) : (( في اللغة )).

أُجازيه (١)، ومثله (٢) قول

الرجل : ذرين وإياه (٣) وليس أنه منعه به (٤) ولكن تأويله كِلْهُ إليَّ فإني أكفيك أمره .

وقوله تعالى : ﴿ فَأَصْبِرُ (٥) لِكُثْرِ رَبِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ ﴾ (٦) يعني به (٧) : يونس عليه السلام .

﴿ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ (٨) أي: مملوء غما وكرباً.

وقوله تعالى : ﴿ لَّوْلَا أَن تَدَرَكُهُ نِعْمَةٌ مِّن رَبِّهِ عَلَنُهُ إِلَّعَرَآ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴾ (٩) والمعنى :أنه قد (١٠) نبذ بالعراء وهو غير مذموم ، ويدل (١١) على ذلك أن النعمة قد شَمِلته.

قوله: ﴿ فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ أَبُهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّالَّا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالَّ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا اللّم

الخالي ، قال الشاعر:

رَفَعْتُ رِجلاً لا أَخافُ عِثارَها \*\*\*\* ونَبَذْتُ بالبَلَدِ العَراء ثيابي (١٤)

(۱) انظر: تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١٥ ، ص ١١ ، والمحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده ، ج ١٠ ، ص ١٦٢.

(٢) مثبت من النسخة (ب) ، وأما باقى النسخ فقال : ((ومنه )) .

(٣) ساقطةٌ من النسخة (ش).

(٤) مثبت من النسخة (ب)، وأما باقى النسخ فقال : ((منه)).

(٥) مثبتة من جميع النسخ كما هو مثبتٌ من القرآن ، إلا النسخة (م) ورد فيها : ﴿ واصبر ﴾ وهو خطأ .

(٦) سورة القلم ، بداية آية رقم (٤٨).

(٧) ساقطةٌ من النسخة (ط).

(٨) سورة القلم ، نهاية آية رقم (٤٨).

(٩) سورة القلم ، آية رقم ( ٤٩ ) .

(١٠) ساقط من النسخة (م).

(١١) في النسخة (ش): ((والدليل)).

(١٢) سورة القلم ، بداية آية رقم (٥٠).

(١٣) ساقط من النسخة (ط).

(١٤) البيت من الكامل ، قاله : قيس بن جعدة الخزاعي .

انظر : مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٢٠١ ، ومعاني القرآن الكريم ، للإمام أبي جعفر النحاس ، ج ٦ ، ص ٥٩ .

وقد نسبه المبرد في الكامل وابن عطية في المحرر الوجيز إلى الهذلي وهذا غير صحيح ، لأن البيت الذي قاله

قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِن يَكَادُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمِ ﴾ (١) وقرئت (٢): (لَيُرْهِقُونَكَ) بالهاء (٣) ولكن هذه (٤) تخالف المصحف أعني الهاء (٥) ، والقراءة على ما وافق المصحف ، وهذه الآية تحتاج إلى فضل إبانة في اللغة فأمَّا ما رُوِيَ في التفسير: فروي أن الرجل من العرب كان إذا أراد أن يعتان شيئاً ، أي يصيبه بالعين بحَوَّع ثلاثة أيام ، ثم يقول للذي يريد أن يعتانه : لا أرى كاليوم إبلاً أو شاءً (٦) أو ما أراد ، المعنى لمَّ أَر كإبل أراها اليوم إبلاً فكان يصيبها بالعين بهذا القول. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم (٧) لما سمعوا منه الذكر كما كانوا (٨) يقولون لما يريدون أن يصيبوه (٩) بالعين (١١) ، فأما مذهب (١١) أهل اللغة فالتأويل عندهم (١٢): أنهم من شدة إبغاضهم يصيبوه (٩) بالعين (١١) ، فأما مذهب (١١) أهل اللغة فالتأويل عندهم (١٢): أنهم من شدة إبغاضهم

=

أبو خراش الهذلي شبيه به وهو:

ورَفَعْتُ ساقاً لا يُخافُ عِثارُها \*\*\*\* وطرحتُ عني بالعَراء ثيابي

انظر: الكامل، للمبرد، ج ١، ص ٣٦٠، والمحرر الوجيز، لابن عطية، ج ٥، ص ٣٥٤، ديوان الهذليين، ج ٢، ص ١٦٨.

- (١) سورة القلم ، بداية آية رقم (٥١).
  - (٢) في النسخة (ف): ((وتُقرأ)).
- (٣) ساقطة من النسخة (ش)، ووردت زيادة أيضاً فيها: (بأبصارهم).
  - (٤) ساقطةٌ من النسخة (ف).
- (٥) قرأ نافع : (ليَزْلِقُونَك) بفتح الياء ، وقرأ باقي السبعة : ﴿لَيُزْلِقُونَكَ ﴾ بضم الياء ، وقرأ ابن مسعود وابن عباس : (ليُزهِقونك) بالهاء ، وهي قراءة شاذة .
- انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٤٧ ، ومختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦١ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج٢ ، ص ٣٨٣، والحجة ، للفارسي ، ج٢ ، ص ٣١٣ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢١٣ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج٥ ، ص ٣٥٤ .
  - (٦) قوله : (( إبلاً أو شاءً )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( م ) ورد فيها : (( إبلاً وشاءً )).
  - (٧) من قوله : ((لر أر كإبل )) إلى قوله : (( فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم )) مطموس في النسخة ( ف ).
    - (٨) مثبتة من النسخة ( ب ) فقط.
    - (٩) قوله : (( أن يصيبوه )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ش ) ورد فيها : (( أن يصيبه )) .
- (۱۰) انظر :معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، وتفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٤٨٢ ، والنكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٨ ، ص ٣٤٣ ٣٤٤ .
  - (١١) قوله: ((بالعين ، فأما مذهب )) مطموس في النسخة (ف).
    - (١٢) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

وعدواتهم يكادون بِنَظَرهم نَظَر البغضاء أن يصرعوك  $(1)^{(1)}$ ، وهذا مستعمل في الكلام ، يقول القائل : نظر فلان إلي  $(1)^{(7)}$  نظراً يكاد  $(2)^{(1)}$  يصرعني به  $(3)^{(1)}$  ، ونظراً يكاد  $(3)^{(1)}$  نظراً يكاد  $(4)^{(1)}$  نظراً لو أمكنه معه  $(4)^{(1)}$  أكلي أو أن يصرعني لفعل  $(4)^{(1)}$ ، وهذا بين  $(4)^{(1)}$  واضح والله أعلم .

(۱) قوله : (( أن يصرعوك ))مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( م ) ورد فيها: (( يصرعونك )).

<sup>(</sup>۲) انظر: مقاییس اللغة ، لابن فارس ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٦ ، ص ٧١ ، العروس ، للزبیدي ، ج ٢٥ ، ص ٤١٣ .

<sup>(</sup>٣) قوله : (( نظر فلان إلي )) مثبت من النسخة (ب ) فقط ، وورد في باقي النسخ : (( نظر إليّ فلانٌ )) .

<sup>(</sup>٤) قوله : (( نظراً يكاد )) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من النسختين (ش) وَ ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطةٌ من النسخة (ش).

<sup>(</sup>٧) ساقطةٌ من النسخة (م).

<sup>(</sup>A) قوله: (( أكلي أو أن يصرعني )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ط ) ورد فيها: (( أكلي وأن يصرعني )) .

<sup>(</sup>٩) مثبت من النسخة (ب) فقط.

# سورة الحاقة (١)

#### مكية

#### ببَيْكِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰ ِٱلرَّحِيكِمِ

قوله تعالى : ﴿ ٱلْحَاقَةُ ۞ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ (٢) .

﴿ ٱلْمَا قَدُّ ﴾ (٣) الأولة (٤): مرفوع (٥) بالابتداء ، وَ ﴿ مَا ﴾ رفع بالابتداء أيضاً .

وَ ﴿ ٱلْحَاقَةُ ﴾ الثانية خبر ﴿ مَا ﴾ (٦) والعائد (٧) على ﴿ مَا ﴾ ﴿ ٱلْحَاقَةُ ﴾ الثانيةُ ، على

تقدير : الحاقة ما هي ، والمعنى (^) تفخيم شأنها ، واللفظ لفظ استفهام (٩) كما تقول : زيد ما

هو ، على تأويل التعظيم لشأنه في (١٠) مدحِ كان أو ذم.

وَ ﴿ **اَلْحَاقَةُ** ﴾: الساعة والقيامة ، وسميت الحاقة لأنها تحق (١١) كل إنسان بعمله من خير شر (١٢).

وكذلك ﴿ وَمَا آذرنك مَا الْحَاقَةُ ﴾ (١٣) معناهُ: أي شيء أعلمك ما الحاقة ، ﴿ وَمَا ﴾ موضعها رفع ، وإن كان بعد ﴿ أَذَرَنك ﴾ لأن ما كان في لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، المعنى ما

التعليق : سبق بيان أن الحديث موضوع في أول تفسير سورة القلم ص ٦٧ .

- (٢) سورة الحاقة ، الآيتان رقم (١) ، (٢) .
  - (٣) ساقطةٌ من النسخة (م).
  - (٤) مثبتة من النسخة (ب) فقط.
  - (٥) ورد في النسخة (ط): ((رفعٌ )).
- (٦) قوله : (( خبر ﴿ مَا ﴾ )) مثبت من النسخ ( ب) و ( م ) و ( ط ) ، وورد في النسختين ( ش ) و ( ف ) :
   (( خبرُهَا )) .
  - (٧) وردت زيادة في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( هنا )) .
    - (٨) وردت زيادة في غير النسخة ( ب ) : (( عليٰ )) .
  - (٩) مثبت من النسخة (ب) فقط ، وورد في النسخ الأخرى : ((الاستفهام)).
- (١٠) مثبت من النسخ ( ب ) وَ (ط ) وَ ( ش )، وورد في النسخة ( م ) : (( على ))، وساقط من النسخة ( ف).
  - (١١) وردت زيادة في النسخة (م): ((علي )).
  - (١٢) قوله : (( خير أو شر )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط ، وورد في النسخ الأخرى : (( خير أو شر )) .
    - (١٣) سورة الحاقة ، آية رقم (٣).

<sup>(</sup>١) ورد في هامش النسخة (ب) قوله : ((روى أبي بن كعب ﷺ قال : من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حساباً يسراً )) .

أعلمك أيَّ شيءٍ الحاقةُ.

ثم ذكر الله عزَّ وجلَّ من كذب بالحاقة والساعة وأمر البعث والقيامة وما (١) نزل بهم وعظاً (٢) لأمَّة مُحَد عَلَيْ فقال : ﴿ كُذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ اللَّهَ اللهُ اللهُ

﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهُلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ﴾ (1) ومعنى ﴿ بِالطَّاغِيَةِ ﴾ عند أهل اللغة: بطغيانهم ، وفاعلة قد تأتي بمعنى المصادر نحو عافية وعاقبة (٥) ، والذي يدل عليه معنى الآية والله أعلم أنهم أهلكوا بالرجفة الطاغية ، كما قال : ﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأَهُلِكُوا وَ ٢٥٩ / ب ] بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَالِيَةٍ ﴾ (١) .

يقال (٧) للشيء العظيم عاتٍ وعاتية ، وكذلك أهلكوا بالطاغية ، ودليل الوصف بالطغيان في الشيء العظيم قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ (٨) ﴾ (٩) ، فوصف الماء بالطغيان لجاوزته (١٠) القَدْرَ في الكَثْرة ، وكذلك أهلكوا بالطاغية ، والله أعلم.

وقوله : ﴿ بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَاتِيَةٍ (١١) ﴾ أي (١٢) : بريح شديدة البرد جدًّا ، والصَّرُّ والصَّرَّة : شدّة البردِ ، وصَرْصَرُ متكررٌ فيها البردُ ، كما تقول قد قلقلت الشيء ، وأَقْلَلتُ الشيء (١٣) إذا

<sup>(</sup>١) ساقطةٌ من النسخة (ف).

<sup>(</sup>٢) ورد في النسخة (ط): ((واعظاً)).

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة ، آية رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة ، آية رقم (٥).

<sup>(</sup>٥) انظر : تهـذيب اللغـة ، للأزهـري ، ج ٨ ، ص ١٦٧ ، والصـحاح تـاج اللغـة ، للجـوهري ، ج ٢ ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحاقة ، آية رقم (٦).

<sup>(</sup>٧) ورد في النسختين (م) وَ (ش) : (( فقيل )).

<sup>(</sup>٨) في جميع النسخ غير النسخة (ب) تم إكمال الآية: ﴿ فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴾.

<sup>(</sup>٩) سورة الحاقة ، آية رقم (١١).

<sup>(</sup>١٠) ورد في النسخة (ط): ((لتجاوز)).

<sup>(</sup>١١) ساقطةٌ من النسخ (م) وَ (ط) وَ (ش).

<sup>(</sup>١٢) ساقط من النسخة (ف).

<sup>(</sup>١٣) قوله : (( وأقللت الشيء )) : مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( ط ) وَ ( ف ) ، ومطموس في النسخة ( ش ) ، وورد في النسخة (م ) : (( وأقلتُ الشيء )).

رفعته من مكانه ، إلا أن قلقلته رَدَّدْتُه أي كررت رفعه (۱) ، وأَقْللتُه (۲) رفعته وليس فيه دليل تكرير ، وكذلك صَرْصَرٌ وصَلْصَلَ وَصَلَّ (۳) ، إذا سمعت صوت الصرير غير مكرر قلت قد صَرَّ وَصَلَّ ، فإذا أردت (۱) أن الصوت تكرر قلت : قد صَلْصَلَ ، وصَرْصَرَ (۱) .

وقوله تعالى : ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ (٦)

معنى ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ :أقامها عليهم كما شاء (٧) ، ومعنى ﴿ حُسُومًا ﴾: دَائمَةٌ وقالوا : مُتَابِعةٌ (١) (٩) ، فأما ما توجبه اللغة (١٠) فعلى معنى تَحْسِمُهم حُسُوماً أَي : تُذْهِبُهُمْ وتُفْنِيهِمْ (١٢)(١١)

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) قولـه: (( أي كـررت رفعـه )) مثبـت مـن النسـخة ( ب ) ، وورد في النسـخ ( م ) وَ ( ط ) وَ ( ش ) : (( وكررت رفعه )) .

<sup>(</sup>٢) مثبتة من النسختين (ب) و (ط) ، وورد في النسختين (م) وَ (ش) : (( وأقلتُه )) ، والصحيح ما تم إثباته لأنه موافق للمعاجم .

<sup>(</sup>٣) من قوله: ((قلقلته رددته)) إلى قوله: ((وصَلَصَلَ وَصَلَ )) مطموس في النسخة (ف)، وأما قوله: ((صرصر وصر وصلصل وصل)) فهو مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش)، وورد في النسخة (ط): ((صر وصر صر وصر صر وصلصل)).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( فإذا أردت )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١٢ ، ص ١٠٦ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٦)سورة الحاقة ، جزء من آية رقم (٧).

<sup>(</sup>٧) مطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٨) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ورد فيها : ((متتابعة )) .

<sup>(</sup>٩) قال قتادة ومقاتل في معني ﴿ حُسُومًا ﴾: دائمة ، وقال ابن مسعود وعكرمة ومجاهد معناها : متتابعة وتباعاً

تفسير مجاهد، ص ٢٧٦، وتفسير مقاتل، ج ٣، ص ٣٩٢، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٣٩٢، ووفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٣١٢، وجامع البيان، للطبري، ج ٣٦، ٢١١ – ٢١٣.

<sup>(</sup>١٠) قوله : (( فأما ما توجبه اللغة )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط ، وأما بـاقي النسـخ فقـال :(( والـذي اللغة )) .

<sup>(</sup>١١) مطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>١٢) انظر : تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٤ ، ص ٣٤٤ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٣١ ، ص ٤٨٩ .

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾ (١)

﴿ أَعْجَازُ نَخْلٍ ﴾: (٢) أصولُ نخلٍ ، وقيل خاوية للنخل لأن النخل يذكر ويُؤنثُ ، يقال : هذا نخلُ حسن ، وهذه نخل حَسَنَةٌ ، فخاوية على التأنيث ، وقال في موضع آخر : ﴿ أَعُجَازُ نَغْلِ مُنقَعِرٍ ﴾ (٣).

وقوله : ﴿ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ ﴾ (١)

وقُرِئَتْ: (وَمَن قِبَلَهُ) (٥)(٢) ، فمن قال: (ومن (٧) قِبَلَهُ) فمعناه: (٨) وتُبَاعُه ، ومن قال: ﴿ وَمَن قَبْلَهُ ﴾ فمعناه: (٨) وتُبَاعُه ، ومن قال: ﴿ وَمَن قَبْلَهُ ﴾ فالمعنى : من تقدمه ، ﴿ وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴾ (٩) الْمُؤْتَفِكَاتُ : الذين ائتفكوا (١٠) بذنوبهم التي أعظمها الإفك ، وهو الكذبُ في أمر الله وجل بأنهم (١٢) كفروا وكذّبوا بالرسل فلذلك قيل لهم مؤتفكون ، وكذلك الذين ائتفكت بهم الأرض ، أي خسف بهم إنما معناه : انقلبت (١٣) بهم كما يقلب الكذاب الحقّ إلى الباطل ،

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٦٤٨، وإعراب القراءات، لابن خالويه، ج ٢، ص ٣٨٥، والحجة، للفارسي، ج ٦، ص ٣١٤، والتبصرة، لمكي بن أبي طالب، ص ٢٠٧، والتيسير، للداني، ص ٢١٣.

(٦) قوله : (( وقُرئَتُ: ( وَمَن قِبَلَهُ ) )) ساقط من النسخة ( م ) .

(٨) من قوله : (( حسن ، وهذه نخلة )) إلى قوله : (( فمعناه )) مطموس في النسخة ( ش )

(٩) سورة الحاقة ، نهاية آية رقم (٩).

(١٠) من قوله تعالى - في النص - : ﴿ وَمَن قَبْلَهُ ﴾ إلى قول المصنف : (( الذين ائتفكوا )) مطموس في النسخة (ش ) .

(١١) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( ط ) وَ ( ش ) ، وورد في النسختين ( م ) وَ ( ف ) : (( هلكوا )) .

(١٢) مطموسةٌ في النسخة (ش) .

(١٣) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ط)، وورد في النسختين (ش) وَ (ف): ((قُلِبَت)).

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ، جزء من آية رقم (٧).

<sup>(</sup>٢) وردت زيادةٌ في النسخة ( ش ) : (( أي )) .

<sup>(</sup>٣) سورة القمر ، جزء من آية رقم ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة ، بداية آية رقم (٩).

<sup>(</sup>٥) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة وعاصم في غير رواية أبان : ﴿ قَبْلَهُۥ ﴾ ، وقرأ أبـو عمـرو والكسـائي وعاصم في رواية أبان : ( قِبَلَهُ ) .

<sup>(</sup>٧) ساقط من النسخة (ط).

ومعنى ﴿ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴾: بالخطأ العظيم ، والدليل على (١) أن من عظيم آثامهم الكذب قوله : ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ ﴾ (٢) لأنهم كذبوا رسلهم (٣).

﴿ (٤) أَخُذَةً رَّابِيَةً ﴾ (٥): معنى ﴿ رَّابِيَّةً ﴾: تَزِيد عَلَى الأَخْذَاتِ (٦).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴾ (٧) ، معنى (٨) ﴿ طَغَا ٱلْمَآءُ ﴾ :

طما وارتفع (٩)، ومعنى ﴿ ٱلْجَارِيَةِ ﴾ (١٠) أي :سفينة نوحٍ عليه السلام والله أعلم (١١).

وقوله تعالى : ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُورَ نَذَكِرَةً ﴾ (١٢) معناه (١٣): لنجعل هذه الفعلة لكم تذكرة ،

إغراقُ قوم نوح ونجاته والمؤمنين معه .

وقوله تعالى : ﴿ وَتَعِيماً أَذُنُ وَعِيلَا ﴾ (١٤) معناه : أَذُنُ تحفظ ما سمعت وتعمل به ، أي : ليحفظ السامع ما يسمع ويعمل به، تقول (١٥) [ ٢٦٠ / أ ] لكل شيء حفظته في نفسك :

(١) ساقطةٌ من النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف).

(٢) سورة الحاقة ، بداية آية رقم (١٠).

(٣) مثبتة من النسختين (ب) وَ (ف) ، وورد في النسختين (م) وَ (ش) : ((رُسلَه)) ، وورد في النسخة (ط) : ((رسولهم)).

(٤) في النسختين (ش) وَ (ف) بدأ بأول الآية : ﴿ فَأَخَذَهُمْ ﴾ .

(٥) سورة الحاقة ، نهاية آية رقم (١٠).

(٦) معنى رابية : زائدة .

انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، ج ١٠، ص ٣٢٧، ولسان العرب، لابن منظور، ج ٥، ص ١٢٧.

(٧) سورة الحاقة ، آية رقم (١١).

(٨) ساقطةٌ من النسختين (ط) وَ (ف).

(٩) وردت زيادة في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) : ((جداً )) .

(١٠) في النسخة (ش) ورد فيها : ﴿ فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴾ .

(١١) قوله: (( والله أعلم )) ساقط من النسخة ( ط ) .

(١٢) سورة الحاقة ، بداية آية رقم (١٢).

(١٣) في النسخة (ش) قال : ((أي)).

(١٤) سورة الحاقة ، نهاية آية رقم (١٢).

(١٥) مثبتة من النسخة (ب) فقط ، وورد في باقى النسخ : ((يقال)) .

وَعَيْتُه ، يقال : قد (١) وَعَيْتُ العلم وَوَعَيْتُ ما قلت ، وتقول لما حفظته في غير نفسك (٢): أَوْعَيْتُه ، يقال أوعيتُ المتاع في الوعاء.

وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَخَةٌ وَحِدَةٌ ﴾ (٣) القراءة فيها (١): بالرفع في ﴿ نَفَخَةٌ ﴾ على ما لم يسم فاعله (٥)، وذكر الأخفش (٢): (نفخة وَاحِدةً) بالنَصْبِ ولم يذكر أقرئ بما أم لا (٧)، وهي في العربية جائزة على أن قولك في الصور يقوم مقام ما لم يُسمَ فاعله ، تقول : نُفِخ

(١) ساقطةٌ من النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف).

تفسير القرآن العزيز ، أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي زمنين ، ج ٥ ، ص ٢٨ ، والمحرر الوجيز ، لا بن عطية ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ – ٣٥٩ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٣٥٨ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٨ ، وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ .

(٦) الأخفش: هو سعيد بن مسعدة المجاشعي ، مولى بني مجاشع ، يكنى أبا الحسن ، أخذ النحو عن سيبويه وصحب الخليل وكان معلماً لولد الكسائي ، حدث عن الكلبي والنخعي وهشام بن عروة وحماد بن الزبرقان ، وروى عنه أبو حاتم السجستاني ، ويعرف بالأخفش الصغير ، من مصنفاته : كتاب الأوسط في النحو ، وكتاب تفسير معاني القرآن ، وكتاب العروض وكتاب الاشتقاق وكتاب الأصوات ، وتوفي سنة ٢١٥ هـ.

انظر: طبقات النحويين واللغويين ، للزبيدي ، ص ٧٧ - ٧٤ ، وإنباه الرواة ، للقفطي ، ج ٢ ، ص ٣٦ - ٣٦ ، وبغية الوعاة ، للسيوطي ، ج ١ ، ص ٩٠ - ٩٩١ .

(٧) لمر أجد في مؤلفات الأخفش ما نقله الزجاج عنه هنا ، سواءً في كتابه معاني القرآن ، أو في كتبه المطبوعة الأخرى ، ولعل الزجاج نقله من كتب الأخفش المفقودة .

وقرأ (نفخةً) بالنصب: أبو السمال.

انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦١ ، والكشاف ، الزمخشري ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٣٥٩ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢١ ، ص ١٩٧ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٢) قوله : (( وتقول لما حفظته في غير نفسك )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( ويقال لكل ما حفظته في غير نفسك )) ، وورد في النسخة ( م ) : (( ويقال ما حفظته في غير نفسك )).

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة ، آية رقم (١٣).

<sup>(</sup>٤) ساقطةٌ من النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف).

<sup>(</sup>٥) قرأ جمهور القراء: ﴿ نَفُخُهُ ﴾ بالرفع.

في الصور نفخاً (۱)، ففي الصور على لفظ الجر (۲)، والمعنى: ثُفِخ الصورُ نفخةً واحدةً (۱)، هذا على من نصب نفخة واحدة (٤)، ومن رفع فعلى معنى (٥) نُفخ نفخةٌ واحدةٌ في الصور، فأما تذكير نفخ فلو كان نفخت في الصور نفخةٌ (٦) جاز لأنه تأنيث ليس بحقيقي، فتذكيره جائز (٧)، لأن النفخة والنفخ بمعنى واحد، ومثله: ﴿فَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ عِلَي معنى الوعظ، وقال في موضع آخر: ﴿ قَدُ جَآءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُم ﴾ المعنى معنى الوعظ،

وقوله جل وعز : ﴿ وَأُنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذِ وَاهِيَةٌ ﴾ (١٠) يقال لكل ما ضعف جدًّا قد وَهِي فهو واهٍ ، ويجوز ﴿ وَاهِيَةٌ ﴾ : بإمالة الألف والواو لكسرة الهاء.

وقوله تعالى : ﴿وَٱلۡمَلَكُ عَلَىٓ أَرۡجَآبِهَا ﴾ (١١) المعنى الملائكة على جوانبها ، ورَجَاكل شيء ناحيته مقصورٌ ، والتثنية رَجَوان والجمع أَرْجَاءِ.

﴿ وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِذِ ثَمَنِيلَةً ﴾ (١٢) يـروى: (( ثمانيـة أمـلاك أَرْجُلُهـم في تخـوم الأرض (١٣) السابعة والعَرْشُ فوق رُؤوسِهِم وَهُمْ مُطْرِقُونَ يُسَبِّحُونَ )) (١٤).

<sup>(</sup>١) من قوله : (( وذكر الأخفش )) إلى قوله : (( ونفخ في الصور نفخاً )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : (( ففي الصور على لفظ الجر )) مثبت من النسختين (ب )وَ (م) ، وورد في النسختين (ش ) وَ(ف) : (( ففي الصور على لفظ الخفض )) ، والعبارة ساقطةٌ من النسخة (ط) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ((نُفِخ الصورُ نفخةً واحدةً )) مثبت من النسختين ( ب )وَ ( م ) ، وورد في النسخة ( ط ) : (( نُفِخَ الصورُ نفخةً )) . الصورُ نفخةً )) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ((هذا على من نصب نفخة واحدة )) ساقط من النسخة (م).

<sup>(</sup>٥) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) قوله : (( واحدةٌ في الصور، فأما تذكير نفخ فلو كان نفخت في الصور نفخةٌ )) ساقط من النسخة (م).

<sup>(</sup>٧) قوله : (( فتذكيره جَائِز )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ، جزء من آية رقم ( ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٩) سورة يونس ، جزء من آية رقم ( ٥٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الحاقة ، آية رقم (١٦).

<sup>(</sup>١١) سورة الحاقة ، بداية آية رقم (١٧).

<sup>(</sup>١٢) سورة الحاقة ، نهاية آية رقم (١٧).

<sup>(</sup>١٣) تخوم الأرض: بمعنى حدود ومعالر الأرض.

انظر : تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٧ ، ص ٣١٧، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٣١ ، ص ٣٢٣ - ٣٢٤ . (١٤) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ، وابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال ، ومحمد بـن نصر ـ المـروزي في

قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِى كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآقُهُ الْقَرْءُواْ كِنْبِيهُ ﴾ (١) يروى: (((٢) إذا كان يوم القيامة (٣) عُرض الخلق ثلاث عَرَضاتٍ في الاثنتين (٤) منها الاحتجاج والاعتذار والتوبيخ، وفي الثالثة تنثر الكتب (٥)(١) فيأخذ الفائز كتابه بيمينه والهالك كتابه بشماله )) (٧).

=

تعظيم قدر الصلاة ، والطبراني في الأحاديث الطوال ، والبيهقي في البعث والنشور ، كلهم عن طريق إسهاعيل بن رافع المديني عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضى الله عنه .

إسهاعيل بن رافع المديني: ضعيف الحفظ ، انظر: تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ١٣٩.

محمد بن يزيد بن أبي زياد : مجهول الحال ، انظر : تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٩٠٨ .

محمد بن كعب القرظي: ثقة عالم ، انظر: تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ١٩٩١.

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف إسهاعيل بن رافع ، ولجهالة محمد بن يزيد بن أبي زياد ، ولإبهام رجل من الأنصار لريسم .

انظر: مسند إسحاق بن راهويه ، للإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ، ج ١ ، ص ٨٤ - ٥ ، والأهوال ، للحافظ ابن أبي الدنيا ، ص ١٦٩ ، وتعظيم قدر الصلاة ، للمروزي ، ج ١ ، ص ٢٨٣ - ١٠٤ ، والأحاديث الطوال ، للحافظ سليان بن أحمد الطبراني ، ج ١ ، ص ١٠٤ - ١١٤ ، والبعث والنشور ، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، ص ٣٣٦ - ٣٤٤

- (١) سورة الحاقة ، آية رقم (١٩).
- (٢) وردت زيادةٌ في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( أنه )) .
  - (٣) قوله : ((كان يوم القيامة )) ساقط من النسخة (ف).
- (٤) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( اثنتين )) .
- (٥) قوله: (( تُنثر الكتب )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ورد فيها: (( تنثيرُ الكتب )).
  - (٦) وردت زيادةٌ في النسخة (ف): ((وتنثرته أيضاً)).
- (٧) أخرجه وكيع بن الجراح في كتاب الزهد، وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه عنه أيضاً الإمام الطبري في تفسيره، وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه عن ابن أبي شيبه عن وكيع، في كتاب الزهد، باب ذكر البعث، وأيضاً أخرجه عن وكيع البزارُ في مسنده، كلهم عن علي بن علي بن رفاعة عن الحسن البصري عن أبي موسئ الأشعري رضى الله عنه.

وأخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، في زيادات نعيم بن حماد، وأخرجه عن ابن المبارك البغويُ في شرح السنة، في كتاب الفتن، باب قول الله عز وجل: ﴿ إِنَ كَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ ﴾ عن طريق علي بن علي بن رفاعة عن الحسن البصري عن أبي موسى الأشعري.

قال البوصيري : (( هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع ، الحسن لريسمع من أبي موسى ، قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة )) .

=

#### وَ ﴿ هَا فَهُم ﴾ أمر للجماعة بمنزلة هاكم ، تقول للواحد : هَاءَ يا رجل ، وللاثنين : هاؤما يا

وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في العرض، عن طريق علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لريسمع من أبي هريرة، وقد رواه بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لريسمع من أبي موسى.

وقد ذكر في تهذيب التهذيب لابن حجر أن الحسن البصري لريسمع ولرير أبا هريرة وكذلك أبا موسى الأشعرى ، فبذلك يتضح انقطاع الحديث.

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء موقوفاً عن طريق عبد الله بن المبارك عن على عن الحسن عن عامر بن عبد قيس .

قال أبو نعيم: ((كذا رواه عامر موقوفا، ورواه علي بن زيد عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مرفوعا، ويشبه أن يكون عامر بن عبد قيس سمعه من أبي موسى فأرسله لأن عامرا بمن تلقن القرآن من أبي موسى وأصحابه حين قدم البصرة وعلم أهلها القرآن، ورواه مروان الأصفر عن أبي وائل عن عبد الله موقوفا)).

وأخرجه يحيى بن معين موقوفاً عن طريق مروان الأصفر عن أبي وائل عن ابن مسعود . ومروان الأصفر: ثقة ، انظر: تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٩٣٢ .

وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي ، وهو أيضاً ثقة ، انظر: تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٤٣٩ .

فالحديث بهذا الإسناد الموقوف صحيح.

قال الدارقطني في العلل: ((يرويه وكيع عن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً ، وغيره يرويه موقوفاً ، والموقوف هو الصحيح )).

انظر: الزهد، للإمام وكيع بن الجراح، ص ٦٤٩، والزهد، ويليه كتاب الرقائق، شيخ الإسلام عبدالله ابن المباك، والجزء الثاني من حديث يحيى بن معين، ص ١٩٣، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ٣٧، ص ٢٨٤، وسنن ابن ماجه، لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، ص ٢٦١، وسنن الترمذي، للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ص ٢٥، والبحر الزخار، للبزار، ج ٨، ص ٢٧٠ - ٧٧، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٣، ص ٢٣٠ - ٢٣١، والعلل الواردة في الأحاديث النبوية، للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، ج ٧، ص ٢٥١، وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، ج ٢، ص ٩٤، وشرح السنة، للإمام الحسين ابن مسعود البغوي، ج ١٥، ص ١٥٦، وتهذيب التهذيب، لابن حجر، ج ١، ص ٣٩٠.

رجلان ، وللثلاثة : هَاؤُمُ يا رجال ، وللمَرْأَةِ : هاءِ يا امرأَةُ ، بكسر الهمزة ، وللاثنتين : هاؤما ، وللجماعة النساء: هَاؤنَّ ، وفي هذه ثلاث لغات قد ذكرتها في غير كتاب القرآن (١).

وقوله تعالى : ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُكَنِّي حِسَابِيَهُ ﴾ (٢) معناه : إني أيقنتُ بأني أحاسب وأبعث (٣)، فأمَّا ﴿كِنْبِيَهُ ﴾ وَ ﴿ حِسَابِيَهُ ﴾ فالوجه: أن يوقف على هذه الهاءات ولا يوصل ، لأنها أدخلت للوقف ، وقد حذفها قوم في الوصل ولا أحب مخالفة المصحف ، ولا أن أقرأ بإثبات الهاء في الوصل (٤)، وهذه رؤوس آياتٍ فالوجه أن يوقف عندها (٥)، وكذلك قوله : ﴿ وَمَا أَدُرُكُ مَا هِــَهُ ﴾ (٢)(٧).

<sup>(</sup>١) قوله : (( وفي هذه ثلاث لغات قد ذكرتها في غير كتاب القرآن )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، ومطموس في النسخة (ط) عبارة: ((وفي هذه ثلاث لغات قد ذكرتها))، وورد في النسختين (ش) وَ ( ف ) : (( وفي هذا لغات قد ذكرتها في غير كتاب القرآن )) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة ، آية رقم ( ٢٠).

<sup>(</sup>٣) قوله : (( معناه : إني أيقنتُ بأني أحاسب وأبعث )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ورد فيها : ((معناه أي أيقنتُ بأني أحاسب وأبعث )).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( ولا أن أقرأ بإثبات الهاء في الوصل )) مثبت من النسختين ( ب )وَ ( م ) ، وورد في النسختين : (ط) وَ (ش) : ((ولا أن أقرأ بإثبات الهاءات في الوصل ))، وورد في النسخة (ف) : ((ولا أن أقرأ بها أثبت الهاءات في الوصل)).

<sup>(</sup>٥) اتفق القراء السبعة على الوقف على الهاء في ﴿ كِنَبِيمَ ﴾ وَ ﴿ حِسَابِيمٌ ﴾، ولم يختلفوا في إثبات الهاء في الوصل والوقف، إلا أن يعقوب الحضرمي، وهو أحدرواة القراءات العشر المتواترة، حـذف مـنهما الهـاء في الوصل ، فبذلك يكون الإمام الزجاج فضل ما ذهب إليه جمهور القراء في الوقف على الهاءات دون الوصل ، وفي حال الوصل ففضل ما ذهب إليه يعقوب في حذف الهاءات ، وتعبير الإمام الزجاج بالحب هو تعبير تفضيل وليس تعبير هوى ، حيث إن كلتا القراءتين متواترتين .

انظر : السبعة ، لابن مجاهد ، ص ١٨٩ ، والتذكرة ، لابن غلبون ، ج ٢ ، ص ٥٩٦ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، والنشر في القراءات العشر ، للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقى الشهير بابن الجزري ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر " المسمى " منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات ، للشيخ أحمد بن محمد البنا ، ج ٢ ، ص ٥٥ ٥

<sup>(</sup>٦) سورة القارعة ، آية رقم (١٠).

<sup>(</sup>٧) اتفق القراء السبعة في إثبات الهاء في ﴿ مَا هِيَهُ ﴾ في الوقف ، واختلفوا في إثباتها حال الوصل ، فـذهب ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائي إلى إثبات الهاء في الوصل ، وذهب حمزة وكذلك يعقوب - أحد قراء القراءات العشر المتواترة - إلى حذفها.

وقوله تعالى : ﴿ هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيَهُ ﴾ (١) معناه : ذهبت عني حُجتيه (٢)، والسلْطَانُ :الحُجَّة، وكذلك قيل للأمراء سلاطين لأنهم [ ٢٦٠ / ب ] الذين (٣) تقام بهم (١) الحجج والحُقوق.

وقوله تعالى : ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ (٥) معناه : تدنو من مريدها (٦) لا يمنعه من تناولها بُعد ولا شوك .

وقوله تعالى : ﴿ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْحَالِيَةِ ﴾ (٧) معناه (٨): في الأيام التي مضت لهم (٩) . قوله تعالى : ﴿ صَلَّوهُ ﴾ (١٠) المعنى : اجعلوه يصلى النار (١١).

قوله تعالى : ﴿ مِنْ غِسَلِينِ ﴾ (١٢) معناه : من صديد أهل النار ، واشتقاقه مما ينغسل من أبدانهم.

وقوله تعالى : ﴿ قَلِيلًا مَّا نُؤُمِنُونَ ﴾ (١٣) وَ ﴿ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴾ (١٤) ، ﴿ مَّا ﴾ مؤكدة ، وهي

=

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ۱۸۸ - ۱۸۹، والمبسوط في القراءات العشر-، أحمد بن الحسين بن مِهُران النيسابوريّ، ص ٤٤٥، والتذكرة، لابن غلبون، ج ٢، ص ٦٣٨، والحجة، للفارسي، ج ٢، ص ٣٦٨ - ٣٦٩، والنشر، لابن الجزري، ج ٢، ص ١٤٢.

- (١) سورة الحاقة ، آية رقم ( ٢٩).
- (٢) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسختين ( ط ) وَ ( ش ) : (( حجتي )) .
  - (٣) ساقطةٌ من النسخة (م).
- (٤) من قوله تعالى في النص : ﴿ عَنِي سُلطَنِيَهُ ﴾ إلى قول المصنف : (( تقام بهم )) مطموس في النسخة ( ف ) .
  - (٥) سورة الحاقة ، آية رقم ( ٢٣ ) .
  - (٦) من قوله : (( والحقوق )) إلى قوله : (( تدنو من مريدها )) مطموس في النسخة ( ش ) .
    - (٧) سورة الحاقة ، جزء من آية رقم ( ٢٤ ) .
      - (٨) تكررت مرتين في النسخة (م).
  - (٩) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : ((لكم )).
    - (١٠) سورة الحاقة ، جزء من آية رقم (٣١).
  - (١١) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : ((معناه )) .
    - (١٢) سورة الحاقة ، جزء من آية رقم (٣٦).
    - (١٣) سورة الحاقة ، جزء من آية رقم (٤١).
    - (١٤) سورة الحاقة ، جزء من آية رقم (٤٢).

لغو في باب الإعراب ، والمعنى : قليلاً تؤمنون وقليلاً تذكرون (١١) .

وقوله تعالى : ﴿ نَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٢) رفعه (٣) بِ (هـ و) مضمرة يدل عليها قوله :

﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾ (٤) هو تنزيل من رب العالمين .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ نُقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ (٥) يعني به النبي ﷺ .

﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴾ (٦)

أي : بالقدرة والقوة وقال الشماخ  $^{(\wedge)(\wedge)}$ :

(١) قوله : (( قليلاً تؤمنون وقليلاً تـذكرون )) مثبت مـن النسخة ( ب ) وورد في بـاقي النسـخ : (( قلـيلاً تذكرون وقليلاً تؤمنون )) .

(٧) الشياخ بن ضرار بن حرملة بن سنان الغطفاني ، يكنى أبا سعيد وأبا كثير ، وأمه معاذة بنت بحير بن خالد بن إياس من بنات الخُرشُب ، ويقال أنهن أنجبُ نساء العرب ، كان شاعراً مشهوراً ، وأدرك الجاهلية والإسلام ، شهد القادسية ، وتوفي في غزوة موقان في زمن عثمان.

انظر: الأغاني، لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، ج ٩، ص ١١٨ - ١٣٢، والمؤتلف والمختلف في أسماء الشُعراء وكُناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم، للإمام أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، ص ١٧٧، الإصابة، لابن حجر، ج ٣، ص ٢١٠ - ٢١١

(A) قوله : (( وقال الشهاخ )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ط ) ، وورد في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( وقال الشاعر وهو الشهاخ )) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة ، آية رقم (٤٣).

<sup>(</sup>٣) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ف ) ورد فيها : (( رفع )) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة ، جزء من آية رقم (٤١).

<sup>(</sup>٥) سورة الحاقة ، آية رقم (٤٤).

<sup>(</sup>٦)سورة الحاقة ، آية رقم (٤٥).

إذا ما راية رُفِعت لمجدٍ \*\*\*\* تلقاها عَرابةُ (١) باليمين (٢)

قوله تعالى : ﴿ يُمَ (٣) لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ (١) ﴿ ٱلْوَتِينَ ﴾ : نياط القلب.

﴿ فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ (٥) ﴿ حَجِزِينَ ﴾ (١) من نعت ﴿ أَحَدٍ ﴾، وَ﴿ أَحَدٍ ﴾ في

معنى جميع ، المعنى : فما منكم قومٌ يحجزون عنه.

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُۥلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾ (٧) المعنى : أن القُرآن لَلْيَقِينُ (٨) حقُّ اليقينِ .

قوله تعالى : ﴿ فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (٩) التسبيح (١٠) معناه : تنزيه الله عز وجل من

(۱) عَرَابة بن أوس بن قَيظِي بن عمرو ، الأنصاري الأوسي ثم الحارثي ، صحابي استصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرده ، وكان عرابة من سادات قومه ، كريها جواداً ، كان يقاس في الجود بعبد الله ابن جعفر وبقيس بن سعد بن عبادة ، وكان أبوه أوس من رؤوس المنافقين ، أحد القائلين : ((إن بيوتنا عورة)).

ومناسبة البيت كما ذكر ابن قتيبة والمبرد أن عرابة لقي الشماخ الشاعر ، وهو يريد المدينة ، فسأله عما أقدمه المدينة ، فقال : أردت أن أمتار لأهلي ، وكان معه بعيران ، فأوقرهما له تمراً وبُرَّاً وكساه وأكرمه ، فخرج من المدينة وامتدحه بالقصيدة التي يقول فيها :

رأيتُ عَرَابة الأوسي يسمو \*\*\* إلى الخيرات منقطع القرين إذا ما رايةٌ رُفِعت لمجد \*\*\* تلقاها عَرَابةُ باليمين إذا بَلَغْتِنِي وحَملت رحلي \*\*\* عرابة فاشرَقي بدم الوتين

انظر : الاستيعاب ، لابن عبدالبر ، ص ٥٩٢ ، وأسد الغابة ، لابن الأثير ، ج ٤ ، ص ١٨ ، والإصابة ، لابن حجر ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ – ٢٣٤ ، ج ١٥ ، ص ٤٥٩ .

(٢) البيت من الوافر.

انظر: ديوان الشماخ بن ضرار الصحابي الغطفاني، شرح أحمد بن الأمين الشنقيطي، ص ٩٧.

- (٣) ساقطةٌ من النسخة (ط).
- (٤) سورة الحاقة ، آية رقم (٤٦).
- (٥) سورة الحاقة ، آية رقم (٤٧).
  - (٦) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .
- (٧) سورة الحاقة ، آية رقم (٥١).
- (٨) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ط ) ، وورد في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( ليقينٌ )) .
  - (٩) سورة الحاقة ، آية رقم (٥٢).
  - (١٠) مطموسة في النسخة (ش).

السوء [ وتبرئته ] (١) تعالى.

<sup>(</sup>١) مثبتة من النسختين (ط) وَ (ف) ، وورد في النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش) : ((وتنزيهـه تعـالى)) ، وسبب ما أثبته حتى لا يكون تكراراً للمعنى .

### سورة المعارج (١)(٢)

#### مكية

#### ببيب مِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰ ِ ٱلرَّحِيب مِ

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِع ۗ ﴿ " وقرئ : (سال ) بغير همز (٤)(٥)، يقال : سألت اسأل ، وسَلْتُ أَسَالُ (٦)، والرجلان يتساءلان ويتساؤلان (٧) بمعنى واحد ، والتأويل: دَعَا داعٍ بعذاب واقع ، وذلك كقولهم (٨):

(١) مثبتة من النسخة (ب)، ورد في باقي النسخ : ((سألَ سائلٌ ))، وكلا الاسمين صحيح، وما أثبت هـو الأصح .

انظر: التحرير والتنوير، للإمام محمد الطاهر بن عاشور، مج ١٢، ج ٢٩، ص ١٥٢، و أسماء سور القرآن وفضائلها، منيرة الدوسري، ص ٤٨١ – ٤٨٢.

(٢) ورد في هامش النسخة (ب): روى أبي بن كعب الله قال: ((من قرأ سورة سأل سائل أعطاه الله ثـواب الذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون)).

تعليق : وقد تم بيان أن الحديث موضوعٌ في أول تفسير سورة القدم ص ٦٦ .

(٣) سورة المعارج ، آية رقم (١).

(٤) قوله : (( وقرئ: (سال ) بغير همز)) ساقط من النسخة ( ف ) .

(٥) قرأ نافع وابن عامر (سال) بغير همز ، وقرأ باقي السبعة ﴿سَأَلَ ﴾ بالهمز .

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٢٥٠، والحجة، للفارسي، ج ٢، ص ٣١٧، والتبصرة، لمكي بـن أبي طالب، ص ٧٠٧ - ٧٠٨، والتيسير، للداني، ص ٢١٤، والنشر، لابن الجزري، ج ٢، ص ٣٩٠.

(٦) قوله : (( وسَلُّتُ أَسَالُ )) ساقط من النسخة ( ش ) .

(٧) قوله : (( يتساءلان ويتساؤلان )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسختين ( م ) وَ ( ش ) : (( يسألان ويتسائلان )) ، وورد في النسخة ( ط ) : (( يتساءلان ويتسالان )) ، وورد في النسخة ( ف ) : (( يتسالان ويتساؤلان )) ، وورد في تهذيب اللغة واللسان : (( والرَّ جُلانِ يَتَساءَلان ويَتَسايَلان )) .

انظر: تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١٣ ، ص ٦٧ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٦ ، ص ١٣٣ .

(A) قوله : (( وذلك كقولهم )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسختين : ( ط ) وَ ( ف ) : (( لقولهم )) . ﴿ ٱللَّهُمَّ إِن كَاكَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ (١) ٱلسَّكَمَاءِ (٢) أَو ٱتْتِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾(١).

وقيل معنى (٤) ﴿ سَأَلُ سَآبِلُ بِعَذَابِ ﴾ : أي عن عذاب (٥) واقع ، فالجواب (٦) قوله (٧): ﴿ لِلَّكَنْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴾ (٨) أي : يقع (٩) بالكافرين (١١)(١١))، وقيل : إن سال سايل بغير همز ، سايل (١٣) وادٍ في جهنم .

(١) قوله تعالى - في النص - : ﴿ حِجَارَةً مِّنَ ﴾ مطموس في النسختين (م).

(٢) من قوله : (( بمعنى واحد )) إلى قوله تعالى - في النص - : ﴿ حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَكَمَآءِ ﴾ مطموس في النسخة ( ش ).

(٣) سورة الأنفال ، جزء من آية رقم ( ٣٢).

(٤) قوله : (( وقيل معنى )) مطموس في النسخة ( ش ).

(٥) قوله : ((﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ ﴾ : أي عن عذاب )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ف) ورد فيها: (( ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ : عن عذاب )) .

(٦) قوله: (( واقع ، فالجواب )) مطموس في النسخة (ش).

(٧) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

(٨) سورة المعارج ، آية رقم (٢).

(٩) قوله : (( ﴿ لِلَّكَنْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴾ أي : يقع )) مطموس في النسخة (ش).

(١٠) ورد في النسخة (ف): ((للكافرين)).

(١١) قال مجاهد والفراء وابن قتيبة: أن معنى ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ : دعا داع ، وقال ابن عباس : الداعي هو النضر ابن الحارث بن كلدة ، وقال قتادة : معناها عن عذاب واقع ، وقال عبدالرحمن بن زيد أن ( سايل ): وادٍ في جهنم ، إذا كانت ( سال ) تقرأ بغير همز .

انظر: معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ١٨٣ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣١٦ ، وتفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٤٨٥ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ - ٢٤٩ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٣٧٣ .

(١٢) وردت زيادة في النسخ (م) وَ (ط) وَ (ش) وَ (ف) وهي قوله: (( وقوله تعالى: ﴿مِّنَ اللهِ ذِي اللهِ عَلَى اللهِ الكافرين )) ، ولم أثبت الزيادة لأن معناها متضمن للعبارة التي قبلها.

(١٣) ساقطة من النسختين (ش) وَ (ف).

وقوله : ﴿ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴾ (١) قيل : معارج الملائكة ، وقيل : ذي الفواضل (٢). (٣)

انظر: تفسير مجاهد، ص ٦٧٣، وتفسيرغريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٤٨٥ ، وجامع البيان، للطبري ، ج ٢٣، ص ٢٥٠ - ٢٥١ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن ابي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٣٧٣، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٢ ، ص ٩٠.

- (٤) ساقطةٌ من النسخة (م).
- (٥) سورة المعارج ، آية رقم (٤).
  - (٦) مطموسة في النسخة (ش).
- (٧) وردت زيادة في النسخة ( ب ) : (( كل ))، ولا داعي لها لأنها تخل بالمعنى .
- (A) قال ابن عباس و مجاهد: (( لو قدرتموه لكان خمسين ألف سنة من أيامكم ، قال: يعني يـوم القيامـة )) ، وقال عكرمة: (( الدنيا من أولها إلى آخرها يوم مقداره خمسون ألف سنة لا يدري أحـدٌ كـم مضيلـ ولا كم بقي إلا الله )) ، وقال ابن عباس وعكرمة وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد ومحمـد بـن كعـب والحسن البصري بأن ذلك اليوم هو: ((يوم القيامة )) .

تفسير مجاهد، ص ٦٧٣، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٣١٦، وجامع البيان، للطبري، ج ٣٣، ص ٢٥١ - ٢٥٣، والنكت ج ٢٣، ص ٢٥١ - ٣٣٧٤، والنكت والعيون، للهاوردي، ج ٢، ص ٩٠.

- (٩) ورد تقديم وتأخير في النسخة ( ش ) : (( ﴿ تَعُرُجُ ٱلْمَكَيِكَةُ ﴾ ويعرِجُ الملائكة )) .
- (١٠) قرأ الكسائي وحده (يعرج الملائكة) بالياء، وقرأ باقي السبعة ﴿ تَعَرُجُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ﴾بالتاء. انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٢٥٠، والحجة، للفارسي، ج ٢، ص ٣١٨ - ٣١٩، والتبصرة، لمكي ابن أبي طالب، ص ٧٠٨ والتيسير، للداني، ص ٢١٤، والنشر، لابن الجزري، ج ٢، ص ٣٩٠.

(١١) هذا القول لا يصح لأنه يخالف اختصاص علم الله عز وجل بعلم الساعة ، لأنه يجعل للدنيا نهاية محددة

<sup>(</sup>١) سورة المعارج ، جزء من الآية رقم (٣).

 <sup>(</sup>٢) مثبتة من النسخ ( ب ) و ( م ) و ( ط ) ، ومطموسة في النسخة ( ش )، وورد في النسخة ( ف ) :
 (( فواضل )) .

<sup>(</sup>٣) قال مجاهد وابن قتيبة في معنى ﴿ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴾ : معارج الملائكة ، وقال ابن عباس وقتادة معناها : ذي الفواضل .

وجائزٌ (١) أن يكون ﴿ فِي يَوْمِ ﴾ من صلة ﴿ وَاقِع ﴾ ، فيكون المعنى : سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان (٢) مقداره خمسين ألف سنة ، وذلك العذاب يقع في (٣) يوم القيامة.

وقوله (٤) عزَّ وجلَّ : ﴿فَأَصْبِرَ صَبُرًا جَمِيلًا ﴾ (٥) [ ٢٦١ / أ ] هذا يدل على أن ذلك قبل أن يؤمر النبي عليه السلام بالقتال.

قوله عز وجل (٦): ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بِعِيدًا ﴿ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ﴾ (٧) : يرونه بعيداً عندهم كأنهم يستبعدونه على جهة الإحالة ، كما تقول لمناظرك : هذا بعيد لا يكون .

وقوله تعالى : ﴿ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ﴾ أي: صحيحاً يقرب فَهْمُ مثله بما دل الله على كون البعث بقوله: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي ٓ أَنشَا هَاۤ أَوَلَ مَرَّةٍ ﴾ (٩) ، وما أشبه (١٠) هذا من الاحتجاجات في البعث.

وقوله تعالى : ﴿يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَالَمُهُ لِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْحِهْنِ ﴾ (١١) ، المهل : دُرْدِيُّ الزَّيت (١٢) ، والعِهْن : الصوف .

(١) من قوله : (( يعرجُ الملائكة )) إلى قوله : (( وجائز )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٣) ساقط من النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) .

(١٢) دردي الزيت: هو العكر منه أو ما رسب من عكر الزيت.

انظر: شمس العلوم ، للحميري ، ج ٤ ، ص ٢٠٦٥ ، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عمر ، ج ١ ، ص ٧٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ساقطةٌ من النسخة (م).

<sup>(</sup>٤) مطموسةٌ في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٥) سورة المعارج ، آية رقم (٥).

<sup>(</sup>٦) قوله : (( قوله عز وجل )) ساقط من النسخة ( ش ).

<sup>(</sup>٧) سورة المعارج ، الآيتان رقم (٦) ، (٧) .

<sup>(</sup>٨) وردت زيادة في غير النسخة ( ب ) : ((معناه )).

<sup>(</sup>٩) سورة يس ، جزء من آية رقم (٧٩).

<sup>(</sup>١٠) وردت زيادة في النسخة (م): ((ذلك)).

<sup>(</sup>١١) سورة المعارج ، الآيتان رقم (٨) ، (٩).

(۱)(۱) ﴿ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمُ حَمِيمًا ﴾ (٣) وقرئت: (ولا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حميماً ) (٤)، فمن قرأ: ﴿ وَلَا يَسْتَلُ ﴾ فالمعنى: أنهم (٥) يعرف بعضهم بعضاً، ويدل عليه قوله (١): ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ (٧)، ومن قرأ: (ولا يُسْأَل حَمِيمٌ حَمِيمًا (٨))، فالمعنى لا يُسْأَل قريب عن قرابته، ويكون ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ والله أعلم للملائكة.

وقوله تعالى : ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِهِ ﴾ (٩) معناه : (١١) أدبى (١١) قبيلته منه .

وقوله (۱۲) : ﴿كَلَّآ ۚ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴾ (۱۳) ﴿ كَلَّآ ﴾ ردع وتنبيه ، أي : لا يرجع أحدٌ من هؤلاء فاعتبروا (۱٤) .

(١) قوله : ((المهل : دُرِّدِيُّ الزَّيت، والعِهْن : الصوف )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ورد فيها تقديم وتأخير : (( العهن الصوف ، والمهل دردي الزيت )).

(٢) وردت زيادة في غير النسخة ( ب ) (( وقوله تعالى )) .

(٣)سورة المعارج ، آية رقم (١٠).

(٤) قرأ البزي عن ابن كثير : (وَلَا يُسَأَلُ ) برفع الياء وفتح الهمزة ، وقرأ ابن كثير عن غير رواية البزي وبـاقي السبعة : ﴿وَلَا يَسَئُلُ ﴾ بفتح الياء والهمزة .

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٢٥٠، والتذكرة، لابن غلبون، ج ٨، ص ٥٩٧، وإعراب القراءات، لابن خالويه، ج ٢، ص ٣٩٠، والحجة، للفارسي، ج ٢، ص ٣٢٠، وجامع البيان في القراءات السبع المشهورة، للحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، ص ٧٥٥ - ٧٥٦.

(٥) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ش) ورد فيها : (( أنه )).

(٦) مثبتة من النسخ (ب) و (ط) و (ش)، ووردت في النسخة (م): ((بقوله))، ووردت في النسخة
 (ف): ((لقوله)).

(٧) سورة المعارج ، جزء من آية رقم (١١).

(٨) قوله : ((حميمٌ حميماً )) ساقط من النسخة (ف).

(٩) سورة المعارج ، آية رقم ( ١٣ ) .

(١٠) وردت زيادة في النسختين (ش) وَ (ف) : ((التي)).

(١١) ساقطة من النسخة ( ف ).

(١٢) ساقطة من النسخة (ش).

(١٣) سورة المعارج ، آية رقم (١٥).

(١٤) ورد في غير النسخة ( ب ) : (( فارتدعوا )) .

وقُرئت: ﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴾ (١)، والقراءة: (نَزَّاعَةُ (٢)) (٣)(١)، والقراء عليها وهي في النحو أقوى من النصب، وذكر أبو عبيد (٥) أنها تجوز في العربية، وأنه لا يعرف أحداً قرأ بها، وقد رويت عن الحسن (٦)، واختلف فيها عن عصاصم (٧)، فَسَامًا مَا

(١) سورة المعارج ، آية رقم (١٦).

انظر : إنباه الرواة ، للقِفطي ، ج ٣ ، ص ١٢ - ٢٣ ، بغية الوعاة ، للسيوطي ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ - ٢٥٤، وتهذيب الكمال ، للمزي ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٤ - ٣٦٩ .

(٦) الحسن بن أبي الحسن يسار ، أبو سعيد البصري ، إمام أهل زمانه علماً وعملاً ، وفصاحة ونبلاً ، وزهداً وتقشفاً ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر سنة ٢١ هـ ، أخذ القراءة على حطان بن عبدالله الرقاشي عن أبي موسى ، وعلى أبي العالية عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب ، وأخذ عنه القراءة عيسى الثقفي وشجاع البلخي وحفص الدوري ويونس بن عبيد وأبو عمرو بن العلاء ، والحسن مع قدره ومكانته فهو ثقة لكنه مدلس ، ومراسيله ليست بذاك ، توفي رحمه الله سنة ١١٠ هـ ، وقد رأى عثمان بن عفان يخطب ، عاش بضعاً وثهانين سنة رحمه الله .

انظر: الطبقات الكبير، لابن سعد، ج ٩، ص ١٥٧ - ١٧٨، ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، الإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ج ١، ص ١٦٨ - ١٦٩، والنجوم الزاهرة في تراجم القراء الأربعة عشر ورواتهم وطرقهم، صابر حسن محمد أبو سليمان، ص ٥٠ - ٥١.

(٧) عاصم بن بهدلة أبي النَّجُود ، أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي الحناط ، من التابعين ، وشيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة ، وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبدالرحمن السلمي في موضعه ، جمع بن الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن ، وأخذ القراءة عرضاً عن زر بن حبيش وأبي عبدالرحمن السلمي وأبي عمر الشيباني ومصعب بن سعد

<sup>(</sup>٢) وردت زيادة في غير النسخة ( ب ) : (( للشوى )) .

<sup>(</sup>٣) وردت زيادةٌ في النسخة ( ط ) : (( بالرفع )).

<sup>(</sup>٤) السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٢٥٠ - ٢٥١ ، وإيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل ، أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري ، ج ٢ ، ص ٩٤٨ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٠٧ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد: هو القاسم بن سلاَّم البغدادي ، الفقيه المحدث القاضي الأديب، إمام ثقة ، وُلِد بِهراة ، وكان أبوه سلام عبداً رومياً لبعض أهل هراة ، وكان يتولى الأزد ، روى عن سفيان بن عيينة وعبد الملك الأصمعي ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان ، وروى عنه أحمد بن يحيى البلاذري وأحمد بن يوسف التغلبي والحسن بن مكرم البزاز ، وصنف كتباً منها: كتاب الغريب المصنف وكتاب الأمثال وغريب الحديث وكتاب معاني القرآن وكتاب الأموال ، وحج فتُوفي بمكة سنة ٢٢٤ ه. .

رواه [ أبو عُمَر ] (۱)(۲) عن عاصم ف ﴿ نَزَّاعَةً ﴾ (٣) وروى غيره (نَزَّاعَةٌ) بالرفع. فأما الرفع فَمِنْ ثَلاث جِهَاتٍ : أحدها أن تكون ﴿ لَظَيْ ﴾ وَ ( نَزَّاعَةٌ )خبراً عن الهاء والألف وأما الرفع فَمِنْ ثَلاث جِهَاتٍ : أحدها أن تكون ﴿ لَظَيْ ﴾ وَ ( نَزَّاعَةٌ )خبراً عن الهاء والألف إضماراً للقصة، كما تقول : أنه حُلُوٌ حَامِضٌ ، تريد أنه (٤) جمع الطعمين ، فتكون الهاء والألف إضماراً للقصة، وهو الذي يسميه الكوفيون المجهول، المعنى أن القصة والخبر لظى نَزَّاعَةٌ لِلشَّوَى ، والشوى : الأطراف ، اليدان والرجلان والرأس ، والشوى : جمع شواة ، وهي جلدة الرأس. قال الشاعر:

#### قَالَتْ قُتَيْلَةٌ مَا لَهُ \*\*\*\* قَدْ (٥) جُلِّلَتْ شَيْباً شَوَاتُهْ؟ (٦)

\_\_\_

وأبي وائل، ومن أشهر رواته الأعمش و أبي بكر شعبة بن عياش وأبي عمر حفص بن سليمان ، وكان حجة في القرآن وصدوقاً في الحديث ، توفي بالكوفة آخر سنة ١٢٧ هـ ، وقيل سنة ١٢٨ .

انظر :معرفة القراء ، للذهبي ، ج ١ ، ص ٢٠٤ - ٢٠٩ ، وغاية النهاية ، لابن الجزري ، ج ١ ، ص ٣١٥ - ٣١٠ . - ٣١٧ ، والنجوم الزاهرة ، صابر حسن ، ص ١٧ - ١٨ .

(۱) أبو عمر: حفص بن سليان بن المغيرة ، الإمام الكوفي الأسدي مولاهم المقرئ الغاضري البزاز ،يعرف بحفيص ، قاضي الكوفة وتلميذ عاصم وابن زوجته ، أخذ القراءة عنه عرضاً وتلقيناً ، وهو أعلم أصحاب عاصم بقراءته ، وُلِد في سنة ٩٠ هـ ، تردد بين بغداد ومكة وهو يُقرئ الناس ، وروى القراءة عنه عرضاً وسياعاً حسين بن محمد المروزي وحمزة بن القاسم الأحول وأبو شعيب القواس والفضل بن يحيى الأنباري، ثقة ثبت في القراءة ، وضابط لها بخلاف حاله في الحديث ، وحدث عن علقمة بن مرثد وثابت البناني وكثير بن زاذان ، وحدث عنه بكر بن بكار وهشام بن عمار وعلي بن حُجر ، يقال : إنه لقي الحسن واستفتاه ، عاش تسعين عاماً ، وتوفي سنة ١٨٠ هـ .

انظر : معرفة القراء ، للذهبي ، ج ١ ، ص ٢٨٧ - ٢٩٠ ، غاية النهاية ، لابن الجزري ، ج ١ ، ص ٢٢٩ - ٢٢٩ .

- (٢) مثبتةٌ من النسختين (م) وَ (ف) ، وورد في النسخ (ب) وَ (ط) وَ (ش) : ((أبو عمرو)) ، والصحيح ما أثبته لأن أبا عمر هو حفص بن سليمان الأسدي أحد رواة الإمام عاصم الكوفي .
- (٣) قوله : (( عن عاصم فَ ﴿ نَزَاعَةً ﴾ بالنصب )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( ط ) ، وورد في النسخ ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، وورد في قوله : (( ف ﴿ نَزَاعَةً ﴾ بالنصب عن عاصم )).
  - (٤) وردت زيادة في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( قد )) .
    - (٥) ساقطة من النسخة (م).
- (٦) نَسَبَ كثيرٌ من المفسرين هذا البيت إلى الأعشى واسمه: ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن عليه التفاسير التالية: ثعلبة الوائلي، أبو بَصير، المعروف بأعشى قيس المتوفى سنة ( ٦٢٩ م ) منهم أصحاب التفاسير التالية:

فأمَّا نصب ﴿ نَزَّاعَةً ﴾ فعلى أنما حال مؤكدة كما قال: ﴿ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا ﴾ (١) وكما تقول: أنا زيدٌ معروفاً (٢) ، فيكون ﴿ نَزَّاعَةً ﴾ منصوباً مُؤكِداً لأمر النار ، ويجوز أن تنصب على معنى أنها تتلظى ﴿ نَزَّاعَةً (٣) ﴾ (٤) كما قال جلَّ ثناؤه: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمُ (٥) نَارًا تَلَظّى ﴾ (١) ، والوجه الثالث في الرفع يُرفع (٧) على الذَّمِّ بإضمار هي على معنى هي نَزَّاعَةٌ (٨) ، ويكون نصبها أيضاً على الذَّمِّ بإضمار هي على الذَّم فيكون نصبها أيضاً على الذَّم فيكون نصبها على ثلاثة أوجه.

=

مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ج ٢ ، ص ٢٦٩ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٢٦١ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ .

وأما في كتب المعاجم فقد صرح نسبته إلى الأعشى صاحب معجم : الصحاح ، للجوهري ، ج ٦ ، ص ٢٣٩٦ .

وبعد الإطلاع على ديوان الأعشى الكبير ، لميمون بن قيس ، فلم أجد هذا البيت مذكوراً فيه .

- (١) سورة البقرة ، جزء من آية رقم ( ٩١ ) .
- (٢) من قوله : (( فأمَّا نصب ﴿نَزَّاعَةً ﴾ )) إلى قوله : أنا زيد معروفاً )) . مطموس في النسخة ( ف ) .
  - (٣) وردت زيادة في النسختين ( ط ) وَ ( ش ) : ﴿ لِّلشَّوَىٰ ﴾ وهي تكملة للآية الكريمة .
- (٤) من قوله : (( ﴿ نَزَّاعَةً ﴾ منصوباً )) إلى قوله تعالى في النص : ﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴾ مطموس في النسخة (ف)، وساقط من النسختين (ب) وَ (م).
  - (٥) عبارة : (( جلَّ ثناؤه : ﴿ فَأَندُرْتُكُم ﴾ ))مطموسةٌ في النسخة ( ف ).
    - (٦)سورة الليل، آية رقم (١٤).
- (٧) مثبتـة مـن النسـختين ( ب ) و ( ش ) ، وورد في النسـختين ( ط) وَ ( ف ) : (( رفعٌ )) ، وسـاقطةٌ مـن النسـخة ( م ) .
  - (٨) قوله : (( معنى هي نَزَّاعَةٌ )) مطموس في النسخة ( ف ).

وقوله تعالى : ﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتُولِّنَى ﴾ (١)(٢) تدعو الكافر باسمه والمنافق باسمه.

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا <sup>(٣)</sup>﴾ <sup>(٤)</sup> الهلوع <sup>(٥)</sup>على ما في الآية من [ ٢٦١ / ب ] التفسير <sup>(٦)</sup>يفزع ويجزع من الشر.

وقوله تعالى : ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا (٧) ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ (٨)(٩)

الإنسان ههنا في معنى الناس ، فاستثنى الله عزَّ وجل المؤمنين المصلين فقال : ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى صَلَاتِهِمُ دَآيِمُونَ ﴾ (١٠) ، يعنى به المحافظين على الصلاة المكتوبة (١١) ، ويجوز أن يكون الذين لا يُزِيلُونَ وجوههم عن سمت القبلة ولا يلتفتون ، فيكون اشتقاقه من الدائم وهو الساكن ، كما جاء النهى عن البول في الماء الدائم (١٢) .

=

<sup>(</sup>١) سورة المعارج ، آية رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى : ﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرُ وَقُولَكَ ﴾ مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٣) مطموسةٌ في النسخة ( ف ).

<sup>(</sup>٤) سورة المعارج ، آية رقم (١٩).

<sup>(</sup>٥) ورد في النسخة (م) : (( الهلع )) ، ومطموسةٌ في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٦) وردت زيادة في النسختين ( ط ) وَ ( ش ) : (( الذي )) .

<sup>(</sup>٧) جزء من الآية ﴿ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴾ مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٨) سورة المعارج ، الآيتان رقم (٢٠) ، (٢١).

<sup>(</sup>٩) ورد في النسختين (ب) وَ (م) تقديم وتأخير في الآية (إذا مسه الخير منوعاً وإذا مسه الشرـ جزوعاً) وهو خطأ ، والصحيح الوارد في القرآن ما أثبته من النسختين (ط) وَ (ش).

<sup>(</sup>١٠) سورة المعارج ، الآيتان رقم (٢٢) ، (٣٣).

<sup>(</sup>١١) قوله: (( يُعنى به المحافظين على الصلاة المكتوبة )) مثبت من النسخة (ب)، وورد في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف): (( يُعنى به المحافظة على صلاة المكتوبة ))، وورد في النسخة (م): (( يُعنى به المحافظة على الصلاة المكتوبة )).

<sup>(</sup>١٢) عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أَنَّهُ نَهَىٰ أَنُ يُبَالَ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ))، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمُ فِي المَاءِ الدَّائِمِ ثم يَغتَسِلُ مِنهُ ))، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تَبُلُ فِي المَاءِ الدَّائِمِ اللهِ عليه وسلم قال: (( لا تَبُلُ فِي المَاءِ الدَّائِمِ اللهِ عليه وسلم في صحيحه بسنده في الدَّائِمِ اللهِ عليه وسلم في صحيحه بسنده في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد.

﴿ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾(١) الذي هو مُحارَفٌ (٢) قد حُرِمَ المكاسب (٣) وهو لا يسأل.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَٱلَّذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِمُ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ ٱزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ (١) على هؤلاء .

وقيل: إنها في معنى ( مِنْ ) (٥) ، المعنى عند قائل هذا: إلا من أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، وقيل: إن ﴿ عَلَىٰمَ ﴾ محمولة على المعنى (٦) ، المعنى : فإنّهُم لا يُلامون على أزواجهم (٧)، ويدل عليه ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ (٨).

=

صحیح مسلم ، ج ۱، ص ۱۶۳ - ۱۶۶ .

(١) سورة المعارج ، جزء من الآية رقم ( ٢٥ ).

(٢) المُحارف : هو المحدود المحروم ، وقيل : هو الذي لا يُصِيبُ خَيْراً مِن وَجُهٍ تَوَجَّهُ له ، وقيل : هو الذي قُيرَ رِزْقُهُ ، وقيل : هو الذي لا يَسْعَىٰ في الكَسُبِ ، وقيل رجلٌ مُحَارَفٌ : مَنْقُوصُ الحَظِّ ، لا ينْمُو له مالُ .

انظر: تاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦ .

(٣) مطموس جزء من الكلمة في النسخة (ش).

(٤) سورة المعارج ، الآيتان رقم ( ٢٩ ) ، ( ٣٠ ).

(٥) قوله : (( إنها في مَعنى ( مِنُ ) )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، وورد في النسخة ( ط ) : (( إنَّ ﴿ عَلَيْمَ ﴾ في مَعنى ( مِنُ ) ))، وورد في النسخة ( م ) : (( إنها نزلت في مَعنى ( مِنُ ) )).

(٦) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ورد فيها : ((معنى )) .

(٧) قوله : (( لا يُلامون على أزواجهم )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسختين ( ط ) وَ ( ش ) (( لا يُلامُونَ على غير أزواجهم )) ، وكلا المعنيين صحيح ، إلا أنه ورد في النسختين ( م ) وَ ( ف ) : (( لا يُلامون على غير أزواجهم )) وهو خطأً واضح .

(A) قال أنها في معنى (من): الفراء، وأما القول الثاني فقد نسبه ابن الجوزي والفخر الرازي والشوكاني إلى الزجاج.

معاني القرآن ، للفراء ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ومعاني القرآن ، للنحاس ، ج ٤ ، ص ٤٤٣ ، وزاد المسير لابن الجوزي ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، والتفسير الكبير ، للفخر الرازي ، ج ٣٣ ، ص ٨١ ، وفتح القدير، للشوكاني ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ .

قوله تعالى : ﴿ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ (١) معناه : في العُدْوَان (٢) وهي في مخالفة أمر الله (٣) ومجاوزة القدر في (٤) الظلم ، وقيل ﴿ فَمَنِ ٱبْنَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ (٥) أي : من طلب غير الأزواج وما ملكت الأيمان (٦) فقد اعتدى (٧)، والعادون جمع عاد [وعادون] (٨).

قوله جل وعز : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ (٩) أي : يرعون العهد والأمانة ويحافظون (١٠) عليها ، وكل محافظ على شيء فهو مُرَاعٍ له (١١) ، والإمام راع لرعيته (١٢) .

قوله تعالى: ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ ﴾ (١٣)

(١) سورة المعارج ، جزء من آية رقم (٣١).

<sup>(</sup>٢) قوله : (( في العدوان )) مثبت من جميع النسخ، إلا النسخة ( ش ) ورد فيها: (( المبالغون في العُدُوَانِ )) .

<sup>(</sup>٣) قوله : (( وهي في مخالفة أمر الله َّ )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م )، وورد في النسخ ( ط ) وَ( ش ) وَ ( ف ) : (( وهو المبالغة في مخالفة أمر اللهَّ ))

<sup>(</sup>٤) ساقط من النسخة (ش).

<sup>(</sup>٥) سورة المعارج ، آية رقم (٣١).

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسخة (ب) ورد في باقي النسخ: ((وما ملكت اليمين)).

<sup>(</sup>٧) قال مقاتل : ((فمن ابتغنى الفواحش بعد الحلال فهو معتد )) ، وقال عبد الرحمن بن زيد : ((الذين يتعدون الحلال إلى الحرام )) .

تفسير مقاتل ، ج ٢ ، ص ٣٩٢ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ١٧ ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>A) وردت زيادة في جميع النسخ قوله : (( وعادون )) ، وقد تم وضعها بين معكوفتين إشارة إلى أنها زائدة ولا حاجة لها في النص .

<sup>(</sup>٩) سورة المعارج ، آية رقم (٣٢).

<sup>(</sup>١٠) مطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>١١) قوله : ((وكل محافظ على شيء فهو مُرَاعِ له )) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وورد في النسخة ( ط) : ((وكل محافظ على شيء فهو راعٍ )) ، وورد في النسختين (ش) وَ (ف) : ((وكل محافظ على شيء فهو راع له )) .

<sup>(</sup>١٢) مثبتة من النسخة (ب) فقط ، وورد في باقى النسخ : (( الرعية )).

<sup>(</sup>١٣) سورة المعارج ، آية رقم (٣٦).

﴿ مُهَطِعِينَ ﴾ (١) منصوب على الحال ، والمهطع المقبل ببصره على الشيء لا يزايله ، لأنهم كانوا ينظرون إلى النبي عليه السلام (٢) نظر (٣) عداوة ، قال (٤) الله تعالى : ﴿ وَتَرَدْهُمُ يَنْظُرُونَ إِلَى النبي عليه السلام (٢) نظر وحنقاً .

قوله تعالى : ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴾ (١) حلقاً حلقاً وجماعة ، وعزين جمع عِزَة ، فكانوا عن يمينه وشماله مجتمعين ، فقالوا إن كان أصحاب مُحَد يدخلون (٧) الجنة فإنا ندخلها قبلهم ، وإن أعطوا فيها شيئاً (٨) أعطينا أكثر منه ، فقال عزَّ وجلَّ : ﴿أَيَطُمَعُ (٩) حَكُلُ ٱمْرِي قِبْهُمْ أَن (١٠) يُدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴾ (١١) وقرئت : (أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ) (١٣).

<sup>(</sup>١) مطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٢) قوله : (( لأنهم كانوا ينظرون إلى النبي عليه السلام )) مثبت من النسخة ( ب ) وهو أنسب للسياق ، وورد في النسختين ( م ) و ( ط ) : (( فكانوا ينظرون إلى النبي عليه السلام )) ، وورد في النسخة ( ش ) : (( وكانوا ينظرون إلى النبي عليه السلام )) ، وورد في النسخة ( ف): (( كانوا ينظرون إلى النبي عليه السلام )) .

<sup>(</sup>٣) ساقطةٌ من النسخة (م).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((نظر عداوة ، قال )) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ، جزء من آية رقم (١٩٨).

<sup>(</sup>٦) سورة المعارج ، آية رقم ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٧) من قوله تعالى - في النص - : ﴿ وَعَنِ ٱلثِّمَالِ عِزِينَ ﴾ إلى قول المصنف : (( فقالوا إن كان أصحاب محمد يدخلون )) مطموس في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٨) قوله : (( أعطوا فيها شيئاً )) مطموس في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٩) من قوله : ((فإنا ندخلها قبلهم )) إلى قول الله تعالى - في النص - : ﴿ أَيَطُمَعُ ﴾ مطموس في النسخة ( ف ).

<sup>(</sup>١٠) قوله تعالى : ﴿ كُلُّ أَمْرِي مِّنْهُمْ أَن ﴾ مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>١١) سورة المعارج ، آية رقم (٣٨).

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من النسخة (ش).

<sup>(</sup>١٣) روى المفضل عن عاصم : ( يَدخُلَ )مفتوحة الياء ، وروى يحيى عن أبي بكر ، وحفص عن عاصم : ﴿ يُدُخَلَ ﴾ مضمومة الياء ، وكذلك قرأ باقي السبعة .

انظر :السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٢٥١ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٣٩٣ ،والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، والتذكرة ، لابن غلبون ، ج ٢ ، ص ٥٩٨ ، وجامع البيان ، للداني ، ص

ثم قال (١): ﴿ كُلَّا (٢) ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ ﴾ (٣) أي: من تراب ومن نطفة (٤)، فأي شيء لهم يدخلون به الجنة وهم لك على العداوة والبغضاء (٥).

وقوله تعالى : ﴿ فَلَا ( ٢ ) أُقِيمُ بِرَبِ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نَّبُدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ ( ٧ ) معناه : فأقسم برب المشارق والمغارب ( ٨ ) ، و ( لا ) مؤكدة كما قال : ﴿ لِنَّكَلَّا يَعْلَمُ أُهُلُ ٱلْكِتَابِ ( ١٠ ) ( ١٠ ) ومعناه : ليعلم أهل الكتاب ( ١٠ ) ( ١٠ ) ، ومعنى ربُّ المشارق والمغارب أي ( ١٢ ) : مشارق الشمس [ ٢٦٢ / أ] ومغاربها ، وكذلك القمر ،

=

. VO7

(١) قوله : (( وقرئت : ( أَنُ يَدُخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ) . ثم قال )) ساقط من النسخة ( ش ) ، ومطموس في النسخة ( ف ) .

- (٢) العبارة : ((نَعِيمٍ. ثم قال: ﴿كُلَّآ ﴾ )) مطموس في النسخة (ف) .
  - (٣) سورة المعارج ، أية رقم ( ٣٩ ) .
- (٤) قوله: (( ومن نطفة )) مثبت من النسخ ( ب ) و ( م ) و ( ش ) ، وورد في النسختين ( ط ) و ( ف ) : ((
   ثم من نطفة )) .
  - (٥) قوله: (( وهم لك على العداوة والبغضاء )) مثبت من النسخة ( ب) فقط.
    - (٦) مطموس في النسخة (ش).
    - (٧) سورة المعارج ، آية رقم (٤٠) ، وجزء من آية رقم (٤١) .
      - (٨) ساقطة من النسخة (ط).
      - (٩) سورة الحديد ، جزء من آية رقم (٢٩).
    - (١٠) قوله: (( ومعناه : ليعلم أهل الكتاب )) ساقط من النسخة ( ف ) .
- (١١) انظر : الأصول في النحو ، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي ، ج ١ ، ص ٢٠١ ٤٠٢ .
  - (١٢) مثبتة من النسخة (ب) فقط .

وهي مشارق الصيف ومشارق الشتاء ومغارب الصيف ومغارب الشتاء، فتشرق الشمس (١) كل يوم (٢) من مشرق ، وتغرب من (٣) مغرب ، وكذلك القمر (٤).

# وقوله تعالى: ﴿ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَلَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ (٥)

﴿ يَخُوضُواْ جواب الأمر مجزوم ، وقيل: إنه مجزوم (٦) وإن كان لفظه بغير آلة الأمر لأنه وضع موضع الأمر (٧) ، كأنه قال (٨): ليخوضوا وليلعبوا (٩) ، وهذا أمر على جهة الوعيد ، كما تقول: اصنع ما شئت فإني أعاقبك عليه ، وقد مر تفسير مثل (١٠) هذا مستقصى (١١).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا ﴾ (١٢) ،

وَ ﴿ ٱلْأَجُدَاثِ ﴾ :القبور واحدها جَدَث ، ويقال (١٣) : جَدَفٌ في هذا المعنى (١٤) ، وقرئت :

(١) وردت زيادة في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( في )) .

(٢) ساقطة من النسخة (م).

(٣) مثبتة من النسختين (ب) وَ (م) ، وورد في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) : ((في )) ، والأصح ما أثبته لأن المراد المكان والاتجاه وليس الزمان والوقت .

(٤) ساقطة من النسخة (م).

(٥) سورة المعارج ، آية رقم (٢٤).

(٦) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسختين ( ط ) وَ ( ش ) : (( وقيل : إنه جزمٌ )) ، وورد في النسخة ( ف ) : (( وقيل : إنه جُزم َ )) .

(٧) ذكر هذا القول في كتب التفسير إلا أني لمر أجد من عزا هذا القول.

انظر: زاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٨ ، ص ٣٦٦ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٣٣٠ ، وفتح القدير ، للبن عاشور ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ، والتحرير والتنوير ، لابن عاشور ، ج ١٢ ، ص ١٨٢ ، وصفوة التفاسير ، لمحمد على الصابوني ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ .

- (٨) مثبتة من النسختين ( ب) وَ ( م ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( قال )).
  - (٩) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وورد في باقى النسخ : (( ويلعبوا )) .
    - (١٠) ساقطة من النسخة (ش).
  - (١١) مثبتة من النسخة (ب)، وورد في باقى النسخ: ((باستقصاء)).
    - (١٢) سورة المعارج ، جزء من آية رقم (٤٣).
    - (١٣) وردت زيادة في غير النسخة (ب): ((أيضاً)) .
- (١٤) انظر: تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١٥ ، ص ٧٧٤ ، والصحاح ، للجوهري ، ج ٤ ، ص ١٣٣٥ ،

( إلى نَصْبِ يوفِضُونَ) (١) وَ (إلى نُصْبٍ) بضم النون (٢) وسُكونِ الصاد ، وقرِئَتْ : ﴿ إِلَىٰ نُصُبِ ﴾ بضم النون والصاد (٣) ، فمن قَرَأَ: (نَصْبٍ) (٤) ، فمعناه : كَأَنَّهم إلى علم مَنْصُوبِ لهم ، ومن قرأ : ﴿ إِلَىٰ نُصُبٍ ﴾ (٥) فمعناه : إلى أَصنام لهم ، كما قال : ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ (٦) ، ومعنى ﴿ إِلَىٰ نُصُبٍ ﴾ (٥) فمعناه : إلى أَصنام لهم ، كما قال : ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ (٦) ، ومعنى ﴿ يُوفِضُونَ ﴾ : يسرعون ، قال الشاعر:

لأَنْعَتَنْ (٧) نَعامةً مِيفاضا \*\*\*\*\* حَرْجاءَ تَعْدُو تطلُبُ (٨) الإضَاضا (٩)

=

واللسان ، لابن منظور ، ج ١٠ ، ص ٣٥٥ .

(١) سورة المعارج ، جزء من آية رقم (٤٣).

(٢) قوله : ((نَصُّبِ يوفِضُونَ) وَ(إلى نُصَّبِ) بضم النون )) مطموس في النسخة (م).

(٣) قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم: ﴿ نُصُبٍ ﴾ بضم النون والصاد، وقرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف ومجاهد وشيبة وابن وثاب والأعرج: (نَصْبٍ) بفتح النون وسكون الصاد، وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية وعمرو بن ميمون وأبو رجاء: (نُصْبٍ) بضم النون وسكون الصاد، وهي قراءة شاذة.

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٥٦١ ، ومختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦٢ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٢٦ - ٣٢٣ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٣٧١ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ٤٦٤.

- (٤) وردت زيادة في غير النسخة (ب): ((وَ (نُصبِ))).
- (٥) مثبتةٌ من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : ﴿ نُصُبِّ ﴾ .
  - (٦) سورة المائدة ، جزء من آية رقم (٣).
  - (٧) ورد في هامش النسخة ( ف ) قوله : (( نعتاً )).
  - (٨) قوله : (( تغدو تطلب )) مطموس في النسخة ( ش ) .
- (٩) البيت من الرجز ، و لمر أجد من المفسرين أو أهل اللغة من نسب هذا البيت إلى شخص بعينه .

  انظر : جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٢٨٥ ، والصحاح ، للجوهري ، ج ٣ ، ص ١١١٧ 
  ١١١٣ ، والمحكم والمحيط الأعظم ، لا بن سيده ، ج ٨ ، ص ٢٥٢ ، واللسان ، لابن منظور ، ج ١ ،

  ص ١٥٧ ، ج ١٥ ، ص ٣٥٦ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٥ ، واللباب في علوم

  الكتاب ، لابن عادل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٨ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ١٩ ، ص ١٠٧ .

الميفاض (١): السريعة ، وخرجاء : ذات لونين سواد وبياض، ومعنى الإضاض : الموضع الذي يلجأ إليه ، يقال أضَتني إليك الحاجة إضاضاً .

قوله تعالى : ﴿ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ﴾ (٢) أي تغشاهم ذِلَّةٌ.

وقوله تعالى : ﴿ مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ ﴿ ﴿ وَ الْفَتَحِ وَالْكُسَرِ ( ( ( ( ) ) الْإِضَافَة ، وَمِن فَتَح (يوم ) يَوم ) فعلى أصل ( ( ) الْإِضَافَة لأن الذي يضيف إليه الأول مجرور ( ( ) بالإضافة ، ومن فتح (يوم ) فلأنه مضاف إلى غير متمكن مضاف إلى ( إذْ ) ، و ( إذْ ) مبهمة ، ومعناه : يوم إذٍ يكون كذا وكذا ( ( ) ) فلما كانت مبهمة وأضيف إليها ، بُني المضاف إليها على الفتح ، كذلك ( ( ) أنشدوا قول الشاعر ( ( ) ) :

(١) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( ط ) وَ ( ش ) ، وورد في النسخة ( م ) : (( المفياض )).

(٢) سورة المعارج ، جزء من آية رقم (٤٤).

(٣) ساقطة من النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف).

(٤) سورة المعارج ، جزء من آية رقم (١١).

(٥) قوله : (( قرئت بالفتح والكسر )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسختين ( ش ) و ( ف ) : (( قرئت: بالفتح والكسر ( يومَئذٍ ) و ﴿ يَوْمِيذٍ ﴾ )) ، وساقط من النسختين ( م ) و ( ط ) .

(٦) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة ، وكذلك روى إسهاعيل بن جعفر عن نافع ﴿ يَوْمِهِ نِهِ ﴾ بكسر الميم ، وقرأ الكسائي ( يَومَئذٍ ) بفتح الميم ، وكذلك روى ابن جماز وأبو بكر بن أبي أويس والمسيبي وقالون وورش ويعقوب بن جعفر ، كل هؤلاء عن نافع .

انظر : السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٣٣٦ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٤ ، ص ٣٤٦ - ٣٤٧ ، والتبصرة ، لمكي ابن أبي طالب ، ص ٥٤١ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢١٤ ، والإتحاف ، للبنا ، ج ٢ ، ص ٥٦١ .

(٧) قوله : (( فمن قرأ )) مثبت في النسخة ( ب ) ، وورد في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( فمن قرأهـا : ﴿ مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدٍ ﴾ )) ، وساقط من النسختين ( م ) وَ ( ط ).

(٨) ساقطة من النسخة (م).

(٩) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) (ط)، وورد في النسختين (ش) وَ (ف) : ((مخفوض)) .

(١٠) قوله : (( يكون كذا وكذا )) مثبت من النسختين ( ب) وَ ( م ) ، وورد في النسختين ( ط ) وَ ( ش ) : (( يكون كذا ويكون كذا )) .

(١١) من قوله: (( يكون كذا وكذا )) إلى قوله: (( كذلك )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(١٢) قوله : (( قول الشاعر )) مطموس في النسخة ( ف ).

لم يَمْنع الشُّرْبَ منها غَيْرَ (۱) أَن نطقت \*\*\*\*حمامةُ في غُصُونٍ ذاتِ أَوْقالِ (۲) فلما أضاف (غير) (۳) إلى (أن) بناها (٤) على الفتح، وهي في موضع رفع (٥)، والرفع أيضاً قد روي، فقالوا (٦): غيرُ أن نطقت، كما قرئ الحرف على إعراب الجر، وعلى البناء على الفتح (٧).

(١) قوله: ((منها غير)) مطموس في النسخة (ف).

والأوقال : جمع وَقُل وهو نوع من أنواع النبات وهو شجر الْقُل إذا يبس ، والْمُقُل يسمى أيضاً بالـدَّوم ، ومعنى البيت : لريمنع الناقةَ من الشُرب إلا تصويت حمامةٍ غَنَّتُ على هذه الغصون .

انظر: الكتاب كتاب سيبويه ، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ، وجمهرة اللغة ، لابن ذُريد ، ص ١٣١٦ ، وشرح أبيات سيبويه ، لأبي محمد يوسف بن المَرْزُبَان السَّيرافي ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، وشرح المفصل في صنعة الإعراب الموسم بالتخمير ، صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٣١ ، ص ٩٥ ، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبدالقادر البغدادي ، ج ٣ ، ص ٤٠٩ – ٤١٤ ، وديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي ، للدكتور حسن محمد باجوده ، ص ٨٥ ، والكفاف ، يوسف الصيداوي ، ج ١ ، ص ٤٧٩ .

- (٣) قوله : ((غُصُونٍ ذاتِ أَوْقال . فلما أضاف (غير ))) مطموس في النسخة (ف).
  - (٤) مطموسة في النسخة (ف).
  - (٥) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ف) ورد فيها : ((الرفع)).
    - (٦) قوله : (( قد روي ، فقالوا )) مطموس في النسخة ( ف ).
- (٧) قوله : (( وعلى البناء على الفتح )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ش ) ورد فيها : (( وعلى البناء وعلى الفتح )).

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من البسيط ، ينسبه أهل اللغة إلى أبي قيس بن رِفاعة من الأنصار ، وقيل إلى أبي قيس بن الأسلت ، وقيل إلى قيس بن رفاعة ، وقيل إلى الكناني ، والصحيح الذي عليه بعض أهل اللغة وكثيرٌ من المحققين ، وهو ما رجحه أيضاً صاحب خزانة الأدب ، أنه أبو قيس بن الأسلت واسمه صيفي ، وهو شاعر من شعراء الجاهية ، والأسلت لقبُ أبيه واسمه : عامر بن جُثَم بن وائل بن زيد بن قيس بن عمارة بن مرة بن مالك ابن الأوس .

### سورة نوح عليه السلام (١)(٢) مكية

#### بييه مِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيبِ مِ

قوله عَز وَجَلَّ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ آَنَ أَرْسَلْنَا وَمِلْ أِنْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ (٢) أَلِيمٌ ﴿ أَنَ ﴾ في موضع نصب بـ ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾ ، لأنَّ الأصل بأن أنذر قومك ، عَذَابُ (٣) أَلِيمٌ ﴾ (أنَ ﴿ أَنَ ﴾ فنصبها وقد قال قوم يُرتضى علمهم إنَّ موضع مثلها فلما أسقطت الباء أفضى الفِعْلُ إلى ﴿ أَنَ ﴾ فنصبها وقد قال قوم يُرتضى علمهم إنَّ موضع مثلها جرٌ (٥) وإن سقطت الباء ، لأن ﴿ أَنَ ﴾ يحسن معها سقوط الباء ، ولا تسقط من المصدر الباء ، لأنك لو قلت : إني أرسلتك [ ٢٦٢ / ب] بالإنْذَارِ والتهدد لم يجز أن تقول : إني أرسلتك أن تُنْذِرَ وأن (٢) تمدد ، لجاز إني أرسَلْتُكَ أن تُنْذِرَ وأن قُلْدِرَ وأن قُلْدِرَ وأن لا يتعرض له وأن هُدِدَ (٧)، وأصل الإنذار في اللغة الإعلام بما يخاف منه فيحذر (٨)(٩) ، وأن لا يتعرض له ويجوز أن تكون ﴿ أَنَ ﴾ تفسيراً لما أُرسل به ، فيكون المعنى : إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أي: أنذر

<sup>(</sup>١) مثبتة من النسختين (ب) وَ (ط)، وورد في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف) : ((سورة إنا أرسلنا نوحاً))، إلا أن كلمة ((نوحاً)) مطموسة في النسخة (ف)، وكلا الاسمين صحيح.

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، مج ١٢، ج ٢٩، ص ١٨٥، وأسماء سور القرآن وفضائلها، منبرة الدوسري، ص ٤٨٥ - ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) ورد في هامش النسخة (ب) قوله: روى أبي بن كعب أنه عليه السلام قال: ((من قرأ سورة إنا أرسلنا كان من المؤمنين الذين يدركهم دعوة نوح)).

التعليق : الحديث موضوع كما أشير إلى ذلك في سورة القلم ص ٦٧ .

وورد أيضاً قوله : (( نوحاً قيل معناه بالسريانية الساكن )) .

<sup>(</sup>٣) ذُكر خطأً في النسخة (م) زيادة كلمة : ((يوم)) .

<sup>(</sup>٤) سورة نوح ، آية رقم (١).

<sup>(</sup>٥) مثبتة من النسخ النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : ((خفض )) .

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وورد في النسخة ( ط ) : (( وبأن )) ، وساقطة من النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٧) قولـه : (( أن تنــذر وأن تهــدد )) مثبــت مــن النســخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ط ) ، وورد في النســختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( أن تنذرَ وتهددَ )) .

<sup>(</sup>٨) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ش ) ورد فيها : (( ليُحذُر )) .

<sup>(</sup>٩) انظر: تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١٤ ، ص ٤٢٢ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٤ ، ص ١٠٢ .

قومك (١).

﴿ قَالَ يَنْقُومِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ (٢) أرسل الله جل ثناؤه نوحاً وجميع الأنبياء بالأمر بعبادته وإيثار تقواه وطاعة رُسُله.

وقوله تعالى : ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾ (٣)

﴿ يَغْفِرُ ﴾ (٤) جَزمُ جواب الأمر ، المعنى : اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم (٥) ، والنحويون البصريون كلهم ما خلا أبا عمرو بن العلاء (٦) لا يدغمون الراء في اللام، لا يجيزون ( يَغْفِلُ كُمْ ) (٧) ، وأبو عمرو بن العلاء (٨) يرى الإدغام جائزاً (٩) ، وزعم

انظر: طبقات النحويين واللغويين ، للزبيدي ، ص ٣٥ - ٤٠ ، وإنباه الرواة ، للقفطي ، ج ٤ ، ص ١٣١ - ١٣٧. ص ١٣١ - ١٣٩ ، ومعرفة القراء الكبار ، للذهبي ، ج ١ ، ص ٢٢٣ - ٢٣٧.

<sup>(</sup>١) قوله : (( أي : أنذر قومك )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ورد فيها : (( أن أنذر قومك )).

<sup>(</sup>٢) سورة نوح ، الآيتان رقم (٢) ، (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة نوح ، جزء من آية رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) مثبتة من جميع النسخ إلا النسخة (ش) ورد فيها : ﴿ يَغْفِرُ لَكُمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) قوله: (( اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم )) مثبت من النسخة (ب) ، وورد في النسخة ( را اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا يغفر لكم من ذنوبكم )) ، وورد في النسخة ( م ) : (( اعبدوا واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم )) ، وورد في النسخة ( ش ) : (( اعبدوا واتقوا وأطيعوا يغفر لكم )) ، وورد في النسخة ( ف ) : (( اعبدوا واتقوا وأطيعوا يغفر لكم من ذنوبكم )) .

<sup>(</sup>٢) أبو عمرو بن العلاء بن عهار بن العريان بن عبدالله بن الحصين التيمي المازني ، النحوي المقرئ ، أحد القراء السبعة المشهورين ، اختلف في اسمه على أحد وعشرين قولاً ، فقيل أن اسمه كنيته ، والأصح أن اسمه زبان ، وسبب الاختلاف في اسمه أنه كان لمكانته وقدره لا يُسأل عنه ، ولد بمكة سنة ٦٨ هـ وقيل سنة ٧٠ هـ ، ، ونشأ بالبصرة وكان إمام أهل البصرة في القراءات والنحو واللغة ، أخذ عن جماعة من التابعين وقرأ القرآن على سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم ، وروئ عن أنس بن مالك وأبي صالح السبيان وعطاء وطائفة ، وكان من أشراف العرب ووجهائها ، قليل الرواية للحديث ، وهو صدوق حجة في القراءات ، قرأ عليه يحيئ اليزيدي وعبدالله بن المبارك ويونس بن حبيب النحوي وخلق كثير ، وأخذ عنه القراءة والحديث والآداب أبو عبيدة والأصمعي وعلي بن نصر الجهضمي وطائفة ، مات بالكوفة سنة ١٥٤ هـ على الصحيح .

<sup>(</sup>٧) المقصود : إدغام الراء في اللام فتنطق لاماً فتكتب رسماً ولا تنطق .

<sup>(</sup>٨) قوله: (( ابن العلاء )) ساقط من النسختين (ط) وَ (ف).

<sup>(</sup>٩) القراءة بالإدغام قراءة متواترة معتبرة ، فقد أدغم أبو عمرو البصري الراء في اللام من رواية السوسي،

### الخليل(١) وسيبويه (٢) أن الراء حرفٌ مكررٌ متى أُدغم في اللام ذهب التكريرُ منه فاختل الحرف ،

=

واختلف عنه من رواية الدوري .

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ١٢١، والحجة في القراءات السبع، للإمام ابن خالويه، ص ٨٠، والإيضاح في شرح المفصل، لأبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي، ج ٢، ص ٥٠٥، والنهج السوي في قراءة الإمام السوسي عن أبي عمرو البصري، إبتسام بنت بدر بن عوض الجابري، ص ٢٩١، وأحلى دروسي في رواية السوسي من قراءة أبي عمرو البصري من طريقي الشاطبية والطيبة، توفيق إبراهيم ضمرة، ص ٣٠٧.

(۱) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي البصري ، أبو عبدالرحمن ، سيد أهل الأدب ، ومن أكبر علماء العربية ، وُلِدَ في عُمَان سنة مائة ، ونشأ بالبصرة ، وتلقى العلم بها ، ورأس مدرستها ، انقطع الخليل إلى العبادة والزهد ، وعكف على العلم يستخرج ويستنبط ويخترع ، كانت له شخصية قوية ، وعقلية جبارة ، ولم يبرز في العلوم اللسانية من نحو ولغة وعروض وأدب فحسب ، بل كانت له دراية واسعة بالعلوم الشرعية ، والعلوم الرياضية ، وهو أول من ابتكر المعاجم اللغوية ، وأول من صحح القياس وكان الغاية في استخراج المسائل النحوية ، وأول من اخترع علم العروض فحصن به أشعار العرب وضبط قواعدها وأصولها ، من تلاميذه الأصمعي وسيبويه وعلي بن نصر الجهضمي ، وكان يجج سنة ويغزو سنة ، من كتبه التي ألفها : العين ، والنعم ، والجمل ، والعَروض ، والشواهد ، والنقط والشكل ، توفي بالبصرة سنة 0 العرب وسبعين سنة .

انظر: طبقات النحويين واللغويين ، للزبيدي ، ص ٤٧ - ٥١ ، وإنباه الرواة ، للقِفطي ، ج ١ ، ص ٣٧٦ - ٣٨٦ ، ومعجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ج ٣ ، ص ٤٦٥ - ٤٦٦.

(۲) سيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قَنْبَر الفارسي ثم البصري، أبو بشر ويقال أبو الحسن، إمام النحو وحجة العرب، مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو بن عُلَة بن جَلّد بن مالك بن أُدد، ثم مولى آل الربيع بن زياد الحارثي، وسيبويه لقب ومعناه رائحة التفاح، يقال كانت أمه ترقّصه بذلك في صغره، وقال ابن خالويه: كان سيبويه لا يزال من يلقاه يشمُّ منه رائحة الطيب فسمي سيبويه، وقيل لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين، بديع الحسن، وُلد بقرية من قرئ شيراز، يقال لها البيضاء من عَمَل فارس، ثم قدم البصرة ليكتب الحديث، فلزم حلقة حماد بن سلمة، ثم لزم الخليل بن أحمد فأخذ منه النحو والأدب، وأخذ أيضاً عن يونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمر، وكان في لسانه حُبسة، وقلمه أبلغ من لسانه، وتُوفي وعمره نيفٌ وأربعون عاماً على الصحيح، سنة ١٨٠ه.

انظر: وطبقات النحويين واللغويين ، للزبيدي ، ص ٦٦ - ٧٧ ، وإنباه الرواة ، للقِفطي ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ - ٣١٢٩ . ص ٣٤٦ - ٢١٢٩ .

والمسموع من العرب وقرأه القراء (۱): إظهارُ الراء (۲)، ومعنى (۱) مِن ذُنُوبِكُرُ ﴾ ههنا: يغفر لكم (٤) ذنوبكم ودخلت ﴿ مِن ﴾ تختص الذنوب من سائر الأشياء ، ولم تدخل لتبعيض الذنوب (۲)، ومثله قوله عز وجل (۷): ﴿ فَ الْجَتَ نِبُوا ٱلرِّجُسَ مِنَ ٱلْأُوثِدُنِ ﴾ (۱) معناه: اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان ليس (۹) الرجس ههنا بعض الأوثان (۱۰).

وقوله جل وعز : ﴿ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَ أَجَلِ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ ﴾ (١١) معناه : اتقوا الله وأطيعون يؤخركم عن العذاب ، أي : يؤخركم (١٢) فتموتوا غير ميتة المستأصلين بالعذاب ، ثم قال : ﴿ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ ﴾ (١٣)

معناه : إذا جاء الأجل في الموت لا يؤخر بعذاب كان أو باستئصال (١٤).

قوله تعالى : ﴿ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ ﴾ (١٥) قيل : إنهم (١٦) كانوا

البحر المحيط، لأبي حيان، ج ٨، ص ٣٣٢، وفتح القدير، للشوكاني، ج ٥، ص ٢١٦.

(١١) سورة نوح ، جزء من آية رقم (٤).

(١٢) قوله: ((أي: يؤخركم)) ساقط من النسخة (ش).

(١٣) سورة نوح ، جزء من آية رقم (٤).

(١٤) مثبت من النسخة (ب) ، وورد في باقي النسخ : ((استئصال)) .

(١٥) سورة نوح ، جزء من آية رقم (٧).

(١٦) ساقطة من النسخة (ط).

<sup>(</sup>١) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( ف ) ، وورد في النسخ ( م ) وَ ( ط ) وَ ( ش ) : (( وقراءة القراء )) .

<sup>(</sup>٢) وقع خطأ في النسخة (م) بقوله: ((إظهار اللام)).

<sup>(</sup>٣) تكررت في النسخة (م).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( يغفر لكم )) ساقط من النسخة (م) .

<sup>(</sup>٥) ورد ت زيادة في النسخة (ط) : ((ههنا )) .

<sup>(</sup>٦) قوله: ((ولر تدخل لتبعيض الـذنوب)) مثبـت مـن النسـختين (ب) وَ (م) ، وورد في النسـخ (ط) وَ (ش) وَ (ف): ((ولر تدخل لتبعض الذنوب)).

<sup>(</sup>٧) قوله : (( قوله عز وجل )) ساقط من النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٨) سورة الحج ، جزء من آية رقم (٣٠).

<sup>(</sup>٩) وردت زيادةٌ في النسختين ( ط ) وَ ( ف ) : (( أن )) .

<sup>(</sup>١٠) فيكون معنى (من) بيان الجنس ، وقيل : (من) للتبعيض ، لأن الإيهان إنها يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده ، وقيل : لابتداء الغاية ، وقيل : زائدة .

يسدُّون آذانهم ويغطون وجوههم (١) لئلا يسمعوا قوله وليبالغوا (٢) في الإعراض عنه بتغطية الوجوه (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَأَصَرُّوا ﴾ (٤)(٥): (٦) أقاموا على كفرهم (٧) ولم ينووا توبة منه (٨) ﴿وَأَسۡتَكُمْرُوا (٩)﴾ (١٠) أخذتهم العزة من اتباع نوح عليه السلام ، والدليل على ذلك قوله : ﴿ (١١) أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ (١٢) ﴾ (١٢) .

وقوله تعالى : ﴿ (١٤) إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴾ (١٥) أي :دعوتهم مُظهراً لهم الدعوة ،

(١) من قوله تعالى - في النص - : ﴿ فِي ءَاذَا نِهِمُ وَٱسۡتَغۡشَوٗا ثِيابَهُمۡ ﴾ إلى قول المصنف : (( ويغطون وجوههم)) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٢) قوله : ((لئلا يسمعوا قَولَه وليبالغوا)) مثبت من النسخ (ب) وَ (ط) وَ (ف) ، إلا أن كلمة ((يسمعوا)) مطموسةٌ في النسخة (ف) ، وورد في النسخة (ش) : ((لئلا يستمعوا قوله وليبالغوا)) ، والعبارة مطموسة في النسخة (م) .

(٣) قال بنحو هذا القول: ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي والطبري.

انظر: جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٢٩١ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٢ ، والجامع القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج ٤ ، ص ٣٨٤ ، وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، لأبي طاهر بن يعقوب الفيروز آبادي ، ص ٥٧٠ ، وتفسير السدي الكبير للإمام أبي محمد إساعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ، جمع وتوثيق ودراسة : محمد عطا يوسف ، ص ٤٦٢ .

- (٤) سورة نوح ، جزء من آية رقم (٧).
- (٥) قوله : (( بتغطية الوجوه . وقوله تعالى : ﴿ وَأَصَّرُّواْ ﴾ )) مطموس في النسخة (ف).
  - (٦) وردت زيادةٌ في النسخة ( ط ) : (( أي )) .
  - (٧) مطموسةٌ جزء من الكلمة في النسخة (ش).
- (A) قوله : (( ولم ينــووا توبــة منــه )) مثبــت مــن النســخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وورد في النســختين ( ط ) وَ ( ش ) : (( ولم يتوبوا توبة منه )).
  - (٩) ورد في النسخة ( ف ) تكملة للآية : ﴿ أَسْتِكُبَارًا ﴾ .
    - (١٠) سورة نوح ، جزء من آية رقم (٧).
  - (١١) ورد في غير النسخة ( ب ) بداية الآية ﴿قَالُواْ ﴾ .
    - (١٢) مطموسةٌ في النسخة (ش).
    - (١٣) سورة الشعراء ، آية رقم (١١١) .
  - (١٤) في النسخة (ش) ورد فيها بداية الآية : ﴿ ثُمَّ ﴾ .
    - (١٥) سورة نوح ، جزء من آية رقم ( ٨ ) .

\_\_\_\_

وَ ﴿ جِهَارًا ﴾ : منصُوبٌ مصدر موضوع موضع الحال (١)، المعنى : دعوتهم مجاهراً لهم بالدعاء إلى توحيد الله وتقواه (٢).

﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعَلَنتُ لَهُمُ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴾ (٣) أي : خلطت دعاءهم في العلانية بدعاء السر. ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَخُفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ (٤) أي (٥): استدعوا مغفرة ربكم.

﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّذْ رَارًا ﴾ (٦)

وقيل (٧): إنهم كانوا قد أجدبوا ، فأعلمهم (٨) [ ٢٦٣ / أ ] أن إيمانهم بالله عز وجل (٩) يجمع لهم مع الحظِّ الوافر في الآخرة الخصب والغني في الدنيا (١١)(١٠)،

(١) قوله: ((موضع الحال ، المعنى )) مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ط) ، ومطموس في النسخة (ش)، وورد في النسخة (ف): ((في موضع الحال ، المعنى )).

(٢) قال الزنخشري في الكشاف : (( و يجوز أن يكون صفة لمصدر دعا ، بمعنى دعاء جهاراً ، أي : مجاهراً به. أو مصدرا في موضع الحال ، أي : مجاهراً )) .

الكشاف ، للزمخشري ، ج ٦ ، ص ٢١٤ - ٢١٥ .

(٣) سورة نوح ، آية رقم (٩).

(٤) سورة نوح ، آية رقم (١٠).

(٥) ساقطة من النسختين (م) وَ (ف).

(٦) سورة نوح ، آية رقم ( ١١ ) .

(٧) ذكر بعض المفسرين أن هذا القول منسوب إلى عطاء بن أبي رباح.

انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن ، لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي ، ج ٧ ، ص ٢١٤ .

وبعض كتب التفسير ذكرت هذا القول بلا عزو مثل: تفسير القرآن العزيـز ، لابـن أبي زمنـين ، ج ٥ ، ص ٤٠ ، والتفسير الكبير ، للفخر الرازي ، ج ٣٠ ، ص ١٣٨ .

(٨) من قوله : (( أي : خلطت دعاءهم )) إلى قوله : (( قد أجدبوا فأعلمهم )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(٩) قوله : (( بالله عز وجل )) ساقط من النسخة ( ط ) .

(١٠) قوله : (( يجمع لهم مَعَ الحظِّ الوافِرِ في الآخرة الخِصْب والغِنَى في الدنيا )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ (ط) ( ف ) ، وورد في النسخة ( م ) : (( يجمع لهم الحفظ الموافر في الآخرة والخِصب والغنى في المدنيا )) ، والعبارة مطموسةٌ في النسخة ( ش ) إلى قوله : (( والغنى في )) .

(١١) ورد في هامش النسخة (ب) قوله: ((وعن الحسن أن رجلاً شكئ إليه الجدب فقال: استغفر الله، وشكئ الآخر إليه الفقر وآخر قلة نسله وآخر قلة ربع أرضه فأمرهم كلهم بالاستغفار، فقال له الربيع: أتاك رجال يشكون إليك أبواباً فأمرتهم بالاستغفار فتلئ الآيات)).

وَ ﴿ مِّدْرَارًا ﴾ أي: كثيرة الدَّر (١)، أي: كثير المطر (٢).

﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ ﴾ (٣) يعطيكم زينة الدنيا وهي الأموال والبنون (١٤).

# ﴿ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتِ ﴾ (٥): أي بساتين . (٦)

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿مَّا لَكُمْ لَا نُرَجُونَ لِلَّهِ وَقَالَا ﴾ (٧) قيل: مَا لكم لا تخافون لله عظمة ، وقيل : لا ترجون عاقبة الإيمان فتوحدون الله وقد لا ترجون عاقبة الإيمان فتوحدون الله وقد

- (٣) سورة نوح ، جزء من آية رقم (١٢).
- (٤) قوله: (( زينة الدنيا وهي الأموال والبنون )) مطموس في النسخة (ش).
  - (٥) سورة نوح ، جزء من آية رقم (١٢).
- (٦) ورد في هامش النسخة (ب) قوله: ((ويجعل لكم أنهاراً جارية لمزارعكم وبساتينكم وكانوا يجبون الأموال والأولاد فحرّكوا بهذا على الإيهان))، وقيل: ((لما كذبوه بعد تكرير الدعوة حبس الله عليهم المطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة أو سبعين فوعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله الخصب ودفع عنهم ما كانوا فيه))، وعن عمر أنه خرج يستسقي في زاد على الاستغفار فقيل له: ((ما رأيناك استسقيت))، فقال: ((لقد استسقيت بمجاديح السياء التي يُستنزَل بها المطر))، شبه الاستغفار بالأنواء الصادقة التي لا تخطئ، وقرأ الآيات.

التعليق : قال بنحو القول الأول : مقاتل ، انظر : تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ .

وأما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ، في باب الاستسقاء ، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ، وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه ، في كتاب الصلاة وفي كتاب الدعاء ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ، في كتاب صلاة الاستسقاء .

انظر: المصنف، للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ج ٣، ص ٨٧، وسنن سعيد بن منصور، ج ٥، ص ٣٥٣ ، ج ١٥، ص ٢٥٢، منصور، ج ٥، ص ٣٣٣ ، ج ١٥، ص ٢٥٢، والمصنف، لابن أبي شيبه، ج ٥، ص ٤٣٦، ج ١٥، ص ٢٥٢، والمسنن الكبرئ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ج ٣، ص ٤٩٠ – ٤٩١.

- (٧) سورة نوح ، آية رقم ( ١٣ ) .
- (٨) قوله : (( لا ترجون )) مطموس في النسخة (ش).
  - (٩) ورد في النسخة (م) زيادة كلمة : (( لله )) .
- (١٠) قال ابن عباس ومجاهد والفراء وابن قتيبة وسفيان الثوري والضحاك أن معنى الوقـــار هنـــا : العظمـــة ، وقال قتادة معناها : العاقبة .

<sup>(</sup>١) قوله : ((كثيرة الدر)) مثبت من النسخة (ب) فقط ، وورد في باقى النسخ : ((كثير الدر)) .

<sup>(</sup>٢) قوله : (( كثير المطر )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ط ) ، وورد في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( كثيرة المطر )) .

جعل لكم في أنفسكم آية تدل على توحيده (۱) من خلقه إياكم ، ومن خلق السموات والأرضين والشمس والقمر فقال : ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴾ (۲) أي : طوراً بعد طورٍ ، نقلكم من حالٍ إلى حال ومن حِهةٍ من الخلق إلى جهة خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ، ثم جعل المضغة عظماً ، وكسا العظم لحماً (۳) ثم قررهم (٤) فقال : ﴿ أَلَمْ تَرَوّا كَيْفَ خَلَقَ مَن اللّهُ سَبْعَ سَمَوَرَتِ طِبَاقًا ﴾ (٥)(٢) ، (٧) وَ ﴿ طِبَاقًا ﴾ مَنْصوبٌ على جهتين : إحداهما مطابِقةً طِباقاً ، والأخرى من نعت ﴿ سَبْعَ ﴾ (٨) أي : حَلَق سبعاً ذات طباق.

=

انظر: تفسير مجاهد، ص ٦٧٥ ، ومعاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ١٨٨ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، وجامع البيان ، للصنعاني، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٤ – ٢٩٦

<sup>(</sup>١) قوله : (( آية تدل على توحيده )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( آية تدلكم على توحيده )) .

<sup>(</sup>٢) سورة نوح ، آية رقم ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : (( وكسا العظم لحماً )) مثبت من جميع النسخ إلا النسخة ( ش ) ورد فيها : (( وكسا العظام لحماً )).

<sup>(</sup>٤) ورد في هامش النسخة (ب) قوله: (( أولاً على النظر في أنفسهم لأنها أقرب، ثم على النظر في العالر وما سوّى فيه من العجائب الدالة على الصانع بقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَوَّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ ... الآية ﴾ )).

<sup>(</sup>٥) سورة نوح ، آية رقم (١٥).

<sup>(</sup>٦) نوع الاستفام: استفهام تقريري ، مكنى به عن الإنكار عن عدم العلم بدلائل ما يرونه . انظر: التحرير والتوير ، لابن عاشور ، مج ١٢ ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٧) ورد في هامش النسخة (ب) قوله: ((بعضاً على بعض)).

<sup>(</sup>٨) قوله : (( من نعت ﴿ سَبْعَ ﴾ )) مطموس في النسخة ( م ) .

﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِي السماء الدنيا )) أَهُمُ العربية: (( يجوز أن يكون في السماء الدنيا )) أَهُمُ وَعَلِينَ فُورًا ﴾ (( أن وجه الشمس يضيء لأهل وقيل (( أن وجه الشمس يضيء لأهل الأرض من ظهرها وقفاها تضيء لأهل السموات (٥) وكذلك القمر )) (٦).

علي بن زيد بن جدعان التيمي : ضعيف ، انظر : تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٢٩٦ يوسف بن مِهران : لم يرو عنه إلا ابن جُدعان وهو لين الحديث .

انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر، ص ١٠٩٦

وأخرجه مجاهد في تفسيره عن طريق حماد بن سلمة ، قال : حدثنا عبد الجيل عن شهر بن حوشب أن

<sup>(</sup>١) سورة نوح ، جزء من آية رقم (١٦).

<sup>(</sup>۲) ورد في هامش النسخة (ب) قوله: وعن ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم: ((أن الشمس والقمر وجوهها بما يلي السموات، وظهورهما بما يلي الأرض، فيكون نور القمر محيطاً بجميع السموات لأنها لطيفة لا تحجب نوره ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ مصباحاً يبصر أهل الدنيا في ضوئها كما يبصر أهل البيت في ضوء السراج ما يحتاجون إلى إبصاره، وضوء الشمس أقوى من نور القمر، وأجمعوا أن الشمس في السماء الرابعة ﴿ وَاللّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ أنشأكم استعير الإنبات للإنشاء ﴿ نَبَاتًا ﴾ فنبتم نباتاً ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُو فَيَهَا ﴾ بعد الموت ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن ، لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، وإيجاز البيان عن معاني القرآن ، لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ – ٢٢٩ ، والكشاف ، للزخشري ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ، والتفسير الكبير ، للفخر الرازي ، ج ٣٠ ، ص ١٤٠ ، والتسهيل لعلوم التنزيل ، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي ، ج ٢ ، ص ٤٩١ .

<sup>(</sup>٤) قوله : (( وقيل ﴿ فِهِنَ ﴾ )) مثبت من جميع النسخ إلا أن الأصوب أن تكون : (( وقال ﴿ فِهِنَ ﴾ )) . انظر : زاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٨ ، ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٥) قوله: ((أن وجه الشمس يضيء لأهل الأرض من ظهرها وقفاها تضيء لأهل السموات)) مثبت من النسخة (ب)، وورد في النسختين (ط) وَ (ش): ((أن وجه الشمس يضيء لأهل الأرض وقَفَاهَا تضيء لأهل السَّمَوَات))، وورد في النسختين (م) وَ (ف): ((أن وجه الشمس يضيء لأهل الأرض وقفاها لأهل السموات)).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مجاهد في تفسيره عن طريق حماد بن سلمه عن علي بن زيد ، وأخرجه الحاكم في مستدركه عن طريق حماد بن سلمة عن يونس عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور عن أبي الشيخ وابن مردويه ، عن طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس.

(۱) ﴿ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ (۲) ، وَ﴿ نَبَاتًا ﴾ (۳) محمول في المصدر على المعنى ، الأن معنى (٤) ﴿ أَنْبُتَكُمْ ﴾ : جعلكم تنبتون نباتاً والمصدر على لفظ (٥) أنبتكم إنباتاً ، ونباتاً

=

رجلاً سأل عبد الله بن عمرو بن العاص ، وذكره السيوطي في الدر المنثور وقال : أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو.

عبد الجليل بن عطية القيسي : صدوق يهم ، انظر : تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٥٦٣ .

شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام، انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر، ص ٤٤١. انظر: تفسير مجاهد، ص ٦٧٥ - ٦٧٦، والمدر المنثور، للسيوطي، ج ٧، ص ٦٣١، والمستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، ج ٢، ص ٥٩١.

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره والطبري في تفسيره أيضاً ، كلاهما عن طريق معمر عن قتادة عن عبد الله ابن عمرو بن العاص .

معمر بن راشد الأزدي مولاهم : ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بـن أبي النجود وهشام بن عروة شيئاً وكذا فيها حدث به بالبصرة .

انظر: تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٩٦١ .

قتادة بن دعامة السدوسي : ثقة ، انظر : تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٧٩٨ .

وأخرجه الطبري ، عن طريق معاذ بن هشام ، قال : حدثنا أبي ، عن قتادة ، أنه ذكر له عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

معاذ بن هشام الدستوائي : صدوق ربها وهم ، انظر : تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٩٥٢ .

وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي : ثقة ثبت وقد رمي بالقدر .

انظر: تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ١٠٢٢ .

انظر: تفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٩ - ٣٠ .

وقد قال الإمام الزيلعي في الحديث أنه: غريب

انظر: كتاب تخريج الآثار والأحاديث الواردة في كتاب الكشاف للزمخشري المسمئ: الإسعاف بأحاديث الكشاف تأليف: جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، تحقيق ودراسة من أول سورة سبأ إلى آخر سورة الناس، إعداد محمد بن أحمد على باجابر، ج ٣، ص ١١١٦.

- (١) وردت زيادة في النسختين ( ط ) وَ ( ف ) : (( وقوله )) .
  - (٢) سورة نوح ، آية رقم (١٧).
  - (٣) ساقطة من النسختين (ط) وَ (ف).
- (٤) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وورد في النسختين ( ط ) وَ ( ش ) : (( المعني )) .
  - (٥) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

أبلغ في المعنى (١).

قوله جل وعز : ﴿ لِّلَّسَنُكُمُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ (٢) أي (٣): طرقاً بينة (٤).

وقوله تعالى : ﴿ وَوَلَدُهُ وَيَقرأ: (وَوُلْدُهُ) (٦)، والوَلَدُ والوُلد بمعنى واحد (٧)، مثل العَرَب والعُجْم والعُجْم (٨).

وقوله (٩): ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ﴾ (١٠) يقال : مكر كبير وكُبَار (١١) وكُبَّار في معنى واحد (١٢).

(١) قال أبو حيان في البحر المحيط: (( وانتصاب نباتاً بأنبتكم مصدراً على حذف الزائد، أي إنباتاً ، أو على إضهار فعل ، أي فنبتم نباتاً ، وقال الزمخشري: المعنى أنبتكم فنبتم ، أو نصب بأنبتكم لتضمنه معنى نبتم)).

انظر : الكشاف ، للزنخشري ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٣٣٤ .

(٢) سورة نوح ، آية رقم ( ٢٠).

(٣) من قوله : (( أنبتكم إنباتاً )) إلى قوله : (( أي )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٤) مطموسة في النسخة (ف).

(٥) سورة نوح ، جزء من آية رقم (٢١).

(٦) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ( وَوُلَدُهُ ) ساكنة اللام مضمومة الواو ، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر ﴿وَوَلَدُهُ ﴾ بفتح اللام ، وروئ خارجة عن نافع ( وَوُلَدُهُ ) مثل أبي عمرو .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٢٥٢ - ٢٥٣ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٣٩٥ ، والتيسير ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، والتيسير ، للكي بن أبي طالب ، ص ٥٨٧ - ٥٨٨ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢١٥.

- (٧) قوله : ((والوَلَدُ والوُلد بمعنى واحد )) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وورد في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) : ((والوَلَدُ والوُلَد في معنيَّ واحِدٍ )) .
- (A) قوله : ((مثل : العَرَب والعُرُب ، والعَجَم والعُجُم )) مثبت من النسخ (ب ) وَ (ط ) وَ (ش )، وساقط من النسخة (م)، ومطموس في النسخة (ف) قوله : (( والعَجَم والعُجُم )) .
  - (٩) مثبتة من النسخة (ب) فقط.
  - (١٠) سورة نوح ، آية رقم (٢٢).
  - (١١) وردت زيادة في النسخة (ش): ((خفيف)).
- (۱۲) قوله : (( ﴿وَمَكَرُواْ مَكُرًاكُبَارًا ﴾ يقال : مكر كبير وكُبَار وكُبَّار في معنى واحد )) ساقط من النسخة م ).

\_\_\_\_

﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ (١) عَالِهَ تَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُواعًا ﴾ (٢) وقُرِئَتْ : (وُدًّا) بضم الواو (٣)، ﴿ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ (١) وَنَسَرًا ﴾ (٥) هذه خمسة أصنام كانت في قوم نوح يعبدونها ، ثم صارت إلى العرب فكان وَدِّ لكلب (٦) ، وكان سُواع لِهَمَدَان (٧) ، وكان يَغُوث لمذحج (٨)،

(١) قوله تعالى - في النص - ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ﴾ مطموس في النسخة (ف).

- (٤) مطموسةٌ في النسخة (ف).
- (٥) سورة نوح ، نهاية آية رقم ( ٢٣ ) .
- (٦) كَلَب بن وَبَرَة : بطن من قُضاعة ، من القحطانية ، وهم : بنو كلب بن وَبَرَة ، كانوا ينزلون دومة الجندل، وتبوك ، وأطراف الشام ، ونزل خلق عظيم على خليج القسطنطينية ، ومساكن كلب الساوة ، ومن أمكنتهم : عُقدة الجوف والشرية ، ومن أوديتهم : قُراقر ، دخلوا في دين النصرانية ثم الإسلام ، وكلب ناصروا معاوية بن أبي سفيان ضد علي بن أبي طالب .
- انظر: معجم قبائل العرب، لعمر كحالة ، ج ٣ ، ص ٩٩١ ٩٩٢ ، جامع أنساب قبائل العرب، سلطان طريخم المذهن السرحاني ، ص ١٢٨ ١٢٩ .
- (٧) همدان: بطن من كهلان، من القحطانية، وهم: بنو همدان بن مالك بن زيد بن أوسِلَة بن ربيعة بن الخيار ابن مالك بن زيد بن كهلان، لهم أفخاذ متسعة، منهم: المحايل وسبع ويام وهبة وأرحب وبنو الزريع، كانت ديارهم باليمن من شرقيه، ولما جاء الإسلام تفرق منهم وبقي من بقي باليمن، فنزلوا الكوفة ومصر، فمن بلادهم باليمن: نجران وغُرَق وشَرُوم والحَنق، ومن جبالهم: شِبام، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد من همدان سنة ٩ هـ، أقطعهم فيه ما سألوه، وأمّر عليهم مالك بن النمط، واستعمله على من أسلم من قومه، وأمره بقتال ثقيف، ثم كانوا شيعة لعلي بن أبي طالب عند ما شجر بين الصحابة، ثم كانوا عصبة المعطى من الزيدية القائمين بدعوته باليمن.

انظر: الإكهال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسهاء والكنى والأنساب، الأمير الحافظ ابن ماكولا، ج٧، ص ٤١٩، ومعجم قبائل العرب، لعمر كحالة، ج٣، ص ١٢٢٥ – ١٢٢٦، وجامع أنساب قبائل العرب، للسرحاني، ص ١٦٢ – ١٦٣٠.

(٨) مَذُحِج بن أدد: بطن من كهلان ، من القحطانية ، وهم: بنو مذحج ، واسمه مالك بن أدد بن زيد بن يد بن يَشُجُب بن عَريب بن زيد بن كهلان ، يتفرع من هذا البطن أفخاذ كثيرة ، منها: النَّخع بنو الحارث بن كعب ومراد وسعد العشيرة بن مذحج والأشعر بن مذحج وطيء بن مذحج ومالك بن مذحج ، وكان

<sup>(</sup>٢) سورة نوح ، بداية آية رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وحده : ( وُدَّاً ) بضم الواو ، وقرأ باقي السبعة : ﴿ وَدُّا ﴾ بفتح الواو . انظر : السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٢٥٣ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٠٩ ، والتيسير ، للداني ص ٢١٥.

(١) وكان نَسْر لِحِمير  $(7)^{(7)}$ ، وقرئت: (يَغُوثاً وَيَعُوقاً) (٤) ويغوث ويعوق لا ينصرفان لأنهما في

\_\_\_\_\_\_

. أغلبهم يسكنون اليمن ، ومن منازلهم : بينُون ونزلوا الحيرة ، حاربوا مع علي بن أبي طالب معاوية بن أبي

اعلبهم يسكنون اليمن ، ومن منارهم . بينون وترتوا الحيره ، حاربوا مع عيي بن ابي طالب معاويه بن ابي سفيان سنة ٧٠ هـ ، وقاتلوا الحسين بن علي سنة ٦٠ هـ ، ومن أصنامهم يغوث .

انظر : الأنساب ، للسمعاني ، ج ١١ ، ص ٢١٢ - ٢١٤ ، ومعجم قبائل العرب ، لعمر كحالة ، ج ٣ ، ص ١٥٨ - ١٥٩ . ص ١٠٦٢ - ٢٠٦٣ ، وجامع أنساب قبائل العرب ، للسرحاني ، ص ١٥٨ - ١٥٩.

(١) وردت زيادة في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( وكان يعوق لكنانة )) .

(٢) حمير: بطن عظيم من القحطانية ، ينتسب إلى حمير بن سبأ بن يَشجُب بن يَعُرُب بن قحطان ، واسم حمير العَرفج ، ومن حمير كانت ملوك اليمن التبابعة إلا ما تخلل في خلال ملكهم في قليل من النزمن ، وكان حمير أشجع الناس في وقته وكان ملكه خسين سنة ، وكان أول من وضع التاج على رأسه من ملوك اليمن ، قال الهمداني : حمير في قحطان ثلاثة : الأكبر والأصغر والأدنى ، ومن بلاد حمير في اليمن : شِبام كانت بجانب جبل كَوِّكَبان وذمار ورمع وغيرها ، ومن حصونها مُدَع ، وسكن قسم من حمير في الحيرة ، ومن أيام حمير : يوم البيداء ، وهو أقدم أيام العرب ، وكان بين حمير وكلب ، وقدم رسول ملوك حمير سنة ومن أيام حمير : يوم البيداء ، وهو أقدم أيام العرب ، وأما أديانهم فانتشر ت اليهودية فيهم ، وكانوا يعبدون الشمس ، وكان لحمير بيت بصنعاء يقال له : رئام ، يعظمونه ويتقربون عنده بالذبائح .

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب، عز الدين ابن الأثير الجزري، ج١، ص ٣٩٣، ومعجم قبائل العرب، للسرحاني، ص ٥٦. العرب، لعمر كحالة، ج١، ص ٣٠٥ – ٣٠٦، وجامع أنساب قبائل العرب، للسرحاني، ص ٥٦.

(٣) الصحيح أن سواعاً كانت لهذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، والعزى كانت لكنانة ، ويعوق كان لممدان ، فقد ورد في صحيح البخاري ، في كتاب التفسير ، باب ﴿ وَدًّا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : ((صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ، أما وَدُّ فكانت لكلب بدومة الجندل ، وأما سُواعٌ فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غُطيف بالجرف عند سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسرٌ فكانت لحمير لآل ذي الكلاع )) ، وقال ابن إسحاق في السيرة النبوية : ((فكانت لقريش وبني كنانة العزى بنخلة وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم ، حلفاء بني هاشم )) .

انظر: السيرة النبوية لابن إسحاق ، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني ، ج ١ ، ص ٢١ – ٦٢ ، والأصنام ، لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، ص ٩ – ١١ ، ١٨ ، ٥٥ – ٥٨ ، وصحيح البخاري ، مج ٢ ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، وتلبيس إبليس ، لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ، ص ٥٥ – ١٨ ، وتفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة ، للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي ، ج ٢ ، ص ٩١٠ – ٩١١ .

(٤) قوله : (( يغوثاً ويعوقاً )) مثبت من النسخة ( ب ) و ورد في باقي النسخ : (( ولا يَغُوثاً وَيَعُوقاً )).

(٥) قرأ الجمهور : ﴿وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ ﴾، وقرأ الأعمش والأشهب : (ولا يغوثاً ويعوقاً) بتنوينهما ، وهي

وزن الفعل وهما معرفتان (۱)، والقراءة التي عليها القراء والمصحف ترك الصرف، وليس في يغوث ويعوق ألف في الكتاب (۳)(۳)، ولذلك لا ينبغي أن تقرأ: إلا بترك الصرف، والذين صرفوا جعلوا هذين الاسمين الأغلب عليهما الصرف (٤) إذ (٥) كان أصل الأسماء [ ٢٦٣ / ب] عندهم الصرف، أو جعلوهما نكرة وإن كانا معرفتين، فكأنهم قالوا: ولا تذرن صنماً من أصنامكم (٢)، ولا ينبغي أن يقرأ بها لمخالفتها المصحف (٧).

=

قراءة شاذة .

انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦٢ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٣٣٦ ، والمحر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٣٧٦ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٤ ، والإتحاف ، للبنا ، ج ٢ ، ص ٥٦٤ .

(١) من أسباب المنع من الصرف الأسماء التي تأتي على وزن الفعل ، ومعنى وزن الفعل : أن الاسم ممكن أن يكون فعلاً ، مثل أن تقول : ذهبت إلى أحمد ، وتقول : أحمد الله إليك .

انظر : اللمع في العربية ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، ص ١٠٢ - ١٠٣ .

- (٢) المقصود بالكتاب هنا: المصحف.
- (٣) قوله : (( وليس في يغوث ويعوق ألِفٌ في الكتاب )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ط ) ، وورد في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( وليس في يغوث ولا يعوق ألِفٌ في الكتاب )).
  - (٤) ساقطة من النسخة (م).
  - (٥) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ف ) ورد فيها : (( إذا )).
- (٦) قوله : (( فكأنهم قالوا )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( ط ) وَ ( ش )، وورد في النسخة ( م ) : (( فانهم تأولوا )) ، وورد في النسخة ( ف ) (( فإنهم قالوا )) .
- (٧) قوله : (( ولا ينبغي أن يقرأ بها لمخالفتها المصحف )) مثبت من النسخ (ب) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، وورد في النسختين (م ) وَ ( ط ) : (( ولا ينبغي أن يقرأ بهما لمخالفتهما المصحف )) .

قوله تعالى : ﴿ مِّمَّا خُطِيَكَنِهِمْ ﴾ (١)(١) ويقرأ : (مما خطاياهم) (٣)، وخطيئة تُجمع على خطايا وخطيئات ، وقد فسَّرنا ذلك فيما سلف من الكتاب.

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (٤).

﴿ دَيَّارًا ﴾ في معنى : أحدٍ ، يُقَال ما في الدار أحَدُّ وما بَما دَيَّارٌ ، وأَصْلَهَا دَيْوَار ، فَيْعَال ، فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما في الأخرى ، وإنما دعا عليهم نوح عليه السلام لأنَّ الله جل وعلا أوحى إليه ﴿أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ (٥).

قوله تعالى : ﴿ وَلِمَن (٦) دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا ﴾ (٧) قالوا : ﴿ بَيْتِي ﴾ مَسْجداً (١١)، وإن شئت (١١) أسكنت الياء وإن شئت فتحتها (١١).

(١) سورة نوح ، جزء من آية رقم (٢٥).

(٢) قوله تعالى - في النص - : ﴿ مِّمَا خَطِيَّكَ نِهِمُ ﴾ مثبت من جميع النسخ ، وورد في النسخة ( ش ) : ﴿ مِّمَا خَطِيَّكَ نِهِمُ ﴾ . خَطِيَّكَ نِهِمُ أُغُرِقُوا ﴾ .

(٣) قرأ أبو عمرو وحده: (مما خطاياهم)، وقرأ باقي السبعة: ﴿ مِّمَا خَطِيٓ َنِهِم ﴾. انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٢٥٣، والتذكرة، لابن غلبون، ج ٢، ص ٥٩٩، وإعراب القراءات، لابن خالويه، ج ٢، ٣٩٦ - ٣٩٧، والحجة، للفارسي، ج ٦، ص ٣٢٨، والتبصرة، لمكي بن أبي طالب، ص ٧٠٩، والتيسير، للداني، ص ٢١٥.

(٤) سورة نوح ، آية رقم (٢٦).

(٥) سورة هود ، آية رقم (٣٦).

(٦) ورد في النسخة ( ط) خطأً : ﴿ ومَن ﴾ .

(٧) سورة نوح ، جزء من آية رقم ( ٢٨ ) .

(A) قوله : (( قالوا : ﴿ بَيْتِي ﴾ مَسْجداً ))مثبت من النسختين (ب ) وَ (م ) ، وورد في النسخة (ط ) : (( معنى ﴿ بَيْتِي ﴾: مسجدي )) ، وورد في النسخة ( ش ) : (( قالوا ﴿ بَيْتِي ﴾: مسجدي )) ، وورد في النسخة ( ف ) : (( ﴿ بَيْتِي ﴾ : مسجدي )).

(٩) قال بهذا القول: ابن عباس والضحاك والكلبي.

انظر: جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٨ - ٣٠٩ ، وتفسير السمر قندي المسمئ بحر العلوم ، لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمر قندي ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ - ٤٠٩ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٢ ، ص ٤٠٨ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٤٨ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٣٣٧ .

(١٠) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(١١) روى حفص عن عاصم وهشام بن عمار عن ابن عامر ، وأيضاً روى أبـو بقـرة عـن نـافع : ﴿ بَيْتِي ﴾

وقوله جل وعز : ﴿ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴾ (١) ، معناه : إلا هلاكاً (٢) ، والتبار الهلاك، وكل شيء أهلك فقد تُبرّ ، ولذلك سمي كل مكسر تبراً .

\_

بفتح الياء ، وقرأ باقي السبعة وأيضاً أبو بكر عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر وابن جماز عن نافع : (بيتي ) ساكنة لا يحركون الياء.

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٥٣ - ٢٥٤ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٣٩٨ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٢٩ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧١٠ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>١) سورة نوح ، جزء من آية رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : (( إلا تباراً )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط ، وورد في باقى النسخ : (( إلا هلاكاً )) .

### سورة الجن <sup>(۱)</sup> مكية

### ببِيبِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ وَٱلرَّحِيبِ مِ

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِجِنِّ ﴾ (٢).

القراءة (٣): ﴿ أُوحِى ﴾ بإثبات الواو (٤)، وقد قرئت: ( قُلْ أُحِيَ إِلَيَّ ) (٥) بغير واو ، فمن قال: ( أحي إلي ) (٦) فهو من وحيث إليه ، والأكثر أوحيث إليه (٧)، والأصل وُحِي (٨)، ولكن الواو إذا انضمت قد تبدل منها الهمزة نحو: ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُفِّنَتُ ﴾ (٩)، أصله وُقِّتَتْ لأنه من الوقت.

(١) ورد في هامش النسخة (ب) قوله: روى أبي بن كعب الله أنه قال: ((من قرأ سورة الجن كان له من الأجر بعدد كل جني صدَّق محمداً وأعتق الله رقبته من النار)).

التعليق : وهو حديث موضوع ، كما ذكر سابقاً في بداية تفسير سورة القلم ص ٦٧ .

(٢) سورة الجن ، بداية آية رقم (١).

(٣) قرأ الجمهور : ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰ ﴾، وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة ، وجوية بن عائذ فيها روى عنه الكسائي : ( قل أحى ) بغير واو .

انظر: المحتسب ، لا بن جني ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٣٣٩ - ٣٤٠ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٩ ، وروح المعاني ، للألوسي ، ج ٢٩ ، ص ٨٢ .

(٤) ورد في النسخة (م) جملة زائدةً وهي قوله: (( وقد قرئت: ﴿ أُوحِيَ ﴾ بإثبات الواو )).

(٥) قوله : (( وقد قرئت : ( قُـلُ أُحِيَ إِلَيَّ ) )) مثبت من النسخ (ب ) وَ (م ) وَ (ط ) ، وورد في النسخة ( ) . (( وقد قرئت : ( أُحِيَ إِلَيَّ أنه ) )) ، وورد في النسخة ( ف ) : (( وقد قرئت : ( أُحيَ إليَّ أنه ) )) .

(٦) قوله : ((بغير واو ، فمن قال : (أحي إلي ))) مثبت من النسخة (ب) ، وورد في النسختين (م) وَ (ش) : ((بغير واو ، فمن قرأ : (أُحِيَ إِلَيًّ))) ، إلا أن قوله : (((أُحي إلي ))) مطموس في النسخة (ش) ، وورد في النسخة (ف) : ((بغير واو ، فمن قرأ : (أُحي ))) ، والعبارة ساقطة من النسخة (ط).

(٧) قوله : (( والأكثر أَوَحَيْتُ إليه )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسخ ( م ) وَ ( ط ) وَ ( ش ) : (( والأكثر أوحيت إليه ووحيتُ )).

(٨) وردت زيادة في غير النسخة ( ب ) : (( إليَ ))

(٩) سورة المرسلات ، آية رقم (١١).

\_\_\_\_

وجاء في التفسير: أن هؤلاء النفر الذين من الجن (١) استمعوا على (٢) النبي على وهو يصلي الصبح ببطن نخلة (٣)(٤)، وهو قوله عز وجل: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ (٥) ٱلْجِنِ الصبح ببطن نخلة (٣)، وهو قوله عز وجل : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ (٥) ٱلْجِنِ الصبح ببطن نخلة مُرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ﴾ (٦) أي قال بعضهم لبعض : (٧) هلم أنصتوا أي (٨) أمسكوا (٩) عن الكلام واستمعوا ، وقيل : إنهم كانوا من جن (١٠) نصِيبين (١١)،

(١) قوله : (( هؤلاء النفر الذين من الجن )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( ش ) ، وورد في النسختين ( ط ) وَ ( ف ): (( هؤلاء النفر من الجن ))، وورد في النسخة ( م ) : (( هؤلاء النفر الذين )).

انظر: لسان العرب ، لابن منظور ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ .

(٣) بطن نخلة: على بعد نحو ليلة من مكة، على طريق الطائف.

انظر: معجم ما استعجم من أسهاء البلاد والمواضع ، لأبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي ، ج ٤ ، ص ١٣٠٤ ، وفتح الباري ، لابن حجر ، ج ٨ ، ص ٥٤٢ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٣٠ ، ص ٤٧٠ .

- (٤) انظر: تفسير مقاتـل ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ ، ومعـاني القـرآن ، للفـراء ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، وجـامع البيـان ، للطـبري ، ج ٢٣ ، ص ٣١٠ ٣١٣ ، والكشـف والبيـان ، للثعلبـي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩ ، والنكـت والعيون، للهاوردي ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ١٠٩ .
- (٥) من قوله : (( النبي صلى الله عليه وسلم )) إلى قوله تعالى في النص : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ﴾ مطموس في النسخة (ف).
  - (٦) سورة الأحقاف ، جزء من آية رقم ( ٢٩ ) .
- (٧) من قوله تعالى في النص : ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ ﴾ إلى قول المصنف : (( قال بعضهم لبعض )) مطموس في النسخة ( ف ).
  - (٨) قوله: (( هلم أنصتوا أي )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط.
- (٩) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش) ، وورد في النسخة (ط) : ((أُسكتوا)) ، ومطموسة في النسخة (ط) . ((أُسكتوا)) . (ف).
  - (١٠) مثبتة من النسخة (ب) فقط.
- (١١) نَصِيبِين : هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام ، تقع في أقصى شهال الجزيرة الفراتية على الحدود بين تركية وسورية والحدود تحوزها اليوم إلى تركية ، تجاور مدينة القامشلي السورية ليس بينها غير الحد ، نصيبين شهاله والقامشلي جنوبه ، ويمر فيها أحد فروع نهر الخابور ، وفيها وفي قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان ، بينها وبين سنجار تسعة فراسخ،

<sup>(</sup>٢) قوله : (( استمعوا على )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، وورد في النسخة ( ط ) : (( استمعوا الله )) ، وبسبب الطمس لم يظهر في النسخة ( ف ) إلا قوله : (( استمعوا )) ، والأصح : (( استمعوا )) . إلى )).

وقيل: إنهم كانوا من اليمن (١)، وقيل: إنهم كانوا يهود، وقيل: إنهم كانوا مشركين (٢).

فأمَّا قوله عز وجل: ﴿ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ ٱلجِّنِ (٣) ﴾ ، ف (أَنَّ ) مفتوحة (١) لا غير ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَقُوله الله وَ مَن الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَ الله والله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والل

وبينها وبين الموصل ستة أيام ، وبين دُنَيَّسر يومان عشرة فراسخ ، وعليها سور كانت الـروم بَنَتُه وأتمه أنوشروان الملك عند فتحه إياها .

انظر: معجم ما استعجم ، البكري ، ج ٤ ، ص ١٣١٠ ، ومعجم البلدان ، لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي ، ج ٥ ، ص ٢٨٨ - ٢٨٩ ، ومعجم المعالر الجغرافية في السيرة النبوية ، عاتق بن غيث البلادي ، ص ٣١٩ .

- (١) قوله : (( وقيل : إنهم كانوا مِنَ اليَمَن )) تكرر مرتين في النسخة (ش).
- (٢) قال ابن عباس : إنهم جن من أهل نصيبين ، وذكر ابن عباس أيضاً والضحاك : أن نصيبين تقع في اليمن ، وقال عطاء والسهيلي : كان دين أولئك الجن اليهودية ، وقال الخازن في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَن نُثُمْرِكَ بِرَبِّنَا آَحَكًا ﴾ : (( وفيه دليل على أن أولئك النفر كانوا مشركين )) .

انظر: جامع البيان، للطبري، ج 77، ص 711 – 717، والكشف والبيان، للثعلبي، ج 9، ص 77، والنكت والعيون، للماوردي، ج 9، ص 77، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج 17، ص 17، ولباب التأويل، للخازن، ج 17، ص 17، وإمتاع الأسماع بها للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والجفدة والمتاع، لتقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقار بن محمد المقريزي، ج 17، ص 17، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، للإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، ج 17، ص 17، ص 17.

- (٣) قوله تعالى في النص : ﴿ نَفَرٌ مِنَ ٱلِجِنِّ ﴾ مثبت من النسختين (ب) وَ (ش) ، ولم يرد في النسخ (م) وَ (ط) وَ (ف) .
  - (٤) قوله : (( ف (أَنَّ) مفتوحة )) مطموس في النسخة (ش).
    - (٥) سورة الجن ، جزء من آية رقم ( ٢٣ ) .
    - (٦) سورة الجن ، جزء من آية رقم ( ٢٧ ) .
- (٧) قوله : (( وقوله : ﴿ فَإِنَّ لُهُۥ ﴾، وقوله : ﴿ فَإِنَّهُۥ يَسُلُكُ ﴾ فهذه الثلاث )) مثبت من النسخة ( ب ) وورد في باقي النسخ : (( هذه )) .
  - (٨) قوله : (( لا غير )) ساقط من النسخة ( ش ) .
- (٩) أبو بكر بن عياش: هو شعبة بن عياش بن سالر الحناط الأسدي الكوفي ، الإمام العلم راوي عاصم ا

وروى حفص بن سليمان عنه الفتح فيما قرأه أبو بكر بالكسر (١)(٢)،

=

اختلف في اسمه على ثلاثة عشر قولاً أصحها شعبة ، ولد سنة ٩٥ هـ ، وعرض القرآن على عاصم ثلاث مرات وعلى عطاء بن السايب وأسلم المنقري ، وعرض عليه أبو يوسف يعقوب بن خليفة الأعشى وعبد الرحمن بن أبي حماد وعروة بن محمد الأسدي ويحيى بن محمد العليمي وسهل بن شعيب ، عمّر دهراً إلا أنه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين ، وقيل : بأكثر ، وكان إماماً كبيراً وعالماً عاملاً ، وكان من أئمة السنة ، توفي في جمادي الأولى سنة ١٩٣ هـ .

انظر : معرفة القراء ، للذهبي ، ج ١ ، ص ٢٨٠ - ٢٨٧ ، وغاية النهاية ، لابن الجزري ، ج ١ ، ص ٢٩٥ - ٢٩٦ ، والنجوم الزاهرة ، صابر حسن محمد ، ص ١٨ .

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ اَسْتَعَعَ ﴾ ، ﴿وَأَلَوِ اَسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ ﴾ ، ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ﴾ ، ﴿ وَأَنَهُ, لَمَا قَامَ عَبُدُ ٱللَّهِ ﴾ : الأربعة الأحرف بفتح الألف .

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع كما قرأ أبو عمرو إلا قوله: ( وإنه لما قام عبدُ الله ) فإنهما كسرا الألف، وروئ المفضل عن عاصم مثل رواية أبي بكر عنه .

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم : كل ذلك بالفتح ، إلا ما جاء بعد قـول أو بعـد فـاء جزاء .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد، ص ٢٥٦ ، وإعراب القراءات ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧١٠ - ٧١٢ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢١٥ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٣٧٨.

(۲) من قوله: (( وقد اختلف القراء فيها في هذه السورة )) إلى قوله: (( فيها قرأه أبو بكر بالكسر )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسخ ( ط ) و ( ف ) و (ش ): (( وقد اختلف القراء فيها في هذه السورة غير هذين الحرفين فقال بعضهم: ﴿ وَأَنَّهُ ﴾ ﴿ وَأَنَّا ﴾ فأما عاصمٌ وأبو عمرو ونافعٌ فقرأوا كل ما فيها بالكسر ما خلا قوله: ﴿ أَنَّهُ استَمَعَ ﴾ ﴿ وَأَنَّ الْمَسَجِدَ لِلّهِ ﴾ ﴿ وَأَلّو اسْتَقَامُواْ ﴾ وأما غيرهم ففتح إلا قوله: ﴿ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا ﴾ وفتح كلَّ شيءٍ في السورة )) ، إلا أنه في النسخة ( ش ) مطموس قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَجِدَ لِلّهِ ﴾ ، وورد في النسخة ( م ): (( وقد اختلف القراء فيها في هذه السورة غير هذين فقال بعضهم ﴿ وَأَنَّهُ ، ﴾ ﴿ وَأَنَّا ﴾ فأما أبو عمرو وعاصمٌ ونافعٌ فقرأوا كل ما فيها بالكسر ما خلا قوله: ﴿ أَنَّهُ اَسْتَمَعَ ﴾ ﴿ وَأَنَّ الْمَسَجِدَ لِلّهِ ﴾ ﴿ وَأَلَّو اَسْتَقَامُواْ ﴾ وأما غيرهم ففتح إلا قوله: ﴿ إِنَّا لَهِ عَمْ وَ وَتَحَ كُلُّ شيءٍ في السورة )) .

والذي يختاره النحويون قراءة نافع (۱) ومن تابعه في هذه الأمة (۲) عندهم ماكان محمولاً على الوحي فهو (أنَّه) (۳) بفتح (أنَّ) وماكان من قول الجن فهو (٤) مكسورٌ معطوفٌ على قوله: ﴿ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانًا عَجَبًا ﴾ (٥)، وعلى هذه القراءة يكون المعنى: وقالوا إنه تعالى جَدُّ رَبِنَا [ ٢٦٤ / أ] ، وقالوا (١) إنه كان يقول سفيهنا ، ومن فتح (٧) فذكر بعض النحويين: أنه معطوف على الهاء (٨)، المعنى عنده: فآمنا به وبأنه تعالى جَدُّ ربنا وكذلك ما بعد هذا عنده ، وهذا رديء في القياس، لا يعطف على الهاء (٩) الممكنة (١٠) المخفوضة إلا بإظهار الخافض (١١)،

انظر : معرفة القراء الكبار ، للذهبي ، ج ١ ، ص ٢٤١ - ٢٤٧ ، وغاية النهاية ، لابن الجزري ، ج ٢ ، ص ٢٨٨ - ٩ ، والنجوم الزاهرة ، لصابر حسن ، ص ٨ - ٩ ،

- (٢) قوله : (( ومن تابعهُ في هذه الأمة )) مثبت من النسخة (ب ) ، وورد في بـاقي النسخ : (( وأبي عمـرو وعاصم في هذا لأنه )) .
  - (٣) قوله : (( الوحى فهو (أنَّه) )) مطموس في النسخة ( ف ) .
    - (٤) مطموسة في النسخة (ش).
    - (٥) سورة الجن ، نهاية آية رقم (١).
  - (٦) قوله : (( إنه تعالى جَدُّ رَبِّنَا ، وقالوا )) مطموس في النسخة (ش).
- (٧) قوله : (( ومن فتح )) مثبت مـن النسـختين (ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسـخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( فأما من فتح )).
  - (٨) ذكر ذلك الفراء.
  - انظر: معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ١٩١ .
  - (٩) من قوله: (( الهاء ، المعنى عنده )) إلى قوله: (( لا يعطف على الهاء )) مطموس في النسخة (ش).
- (١٠) مثبتة من النسختين (ب) وَ (ط) ، وورد في النسخة (م) : ((الممكنة)) ، ومطموسةٌ في النسخة (ش) .
  - (١١) قوله: ((بإظهار الخافض)) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>۱) نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم أبو رُوريم ، ويقال : أبو نعيم ، ويقال : أبو الحسن ، وقيل : أبو عبدالله ، وقيل : أبو عبدالرحمن ، الليثي مولاهم ، وهو مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبدالمطلب ، المدني ، أحد القراء السبعة الأعلام ، ثقة صالح ، أصله من أصبهان ، وكان أسود اللون عبدالمطلب ، المدني ، أحد القراء السبعة الأعلام ، ثقة صالح ، أصله من التابعين منهم : عبدالرحمن بن حالكاً صبيح الوجه حسن الخُلُق فيه دعابة ، أخذ القراءة عن سبعين من التابعين منهم : عبدالرحمن بن هرمز الأعرج وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبه بن نصاح ويزيد بن رومان ، وأقرأ الناس دهراً طويلاً نيفاً عن سبعين سنة ، فممن قرأ عليه إسهاعيل بن جعفر وعيسى بن وردان والليث بن سعد ، وانتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة وصار الناس إليها ، مات سنة ١٦٩ هـ ، وقيل غير ذلك .

ولكن وجهه أن يكون محمولًا (١) على معنى (٢) آمنا به ، لأن معنى آمنا به :صدقناه وعلمناه ، ويكون المعنى : وصدقنا أنه تعالى جَدُّ ربنا.

وتأويل ﴿ تَعَكَلَىٰ <sup>(٣)</sup> جَدُّ رَبِّنَا ﴾ <sup>(١)</sup> : تعالى جلال رَبِّنَا وعظمتُهُ <sup>(٥)</sup> عن أن يتخذ صاحبة أو ولداً <sup>(٦)</sup>.

وقوله تعالى : ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ (٧) يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ (٨) كان أهل الجاهلية إذا مرتْ جماعة منهم بوادٍ يقولون : نعوذ (٩) بعزيز هذا الوادي فيستعيذون بعزيز الوادي من مردة الجن وَسُفَهَائِهِمْ ، ومعنى ﴿ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ : فَزادوهم ذِلَّةً وضعفاً ، ويجوز والله أعلم أن الإنس الذين كانوا يستعيذون بالجن زادوا الجن رهقاً ، ويجوز أن يكون الجن زادوا الإنس رهقاً ، ويجوز أن يكون الجن زادوا الإنس رهقاً ، ويجوز أن يكون الجن زادوا الإنس

وقوله جل وعز: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا نَقَعُدُ مِنَهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدْلَهُ, شِهَابًا ((۱) رَّصَدًا ﴾ ((۱) أي : كنك نَقعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِع ٱلْآنَ يَجِدُلَهُ, شِهَابًا ((() رَّصَدًا ﴾ أي : كنك نستمع فالآن حين حَاوَلْنَا الاستماع رُمينا بالشُهُبِ ((() وهي الكواكب ، وَ﴿ رَصَدًا ﴾ أي :

<sup>(</sup>١) من قوله : (( المخفوضة )) إلى قوله : (( يكون محمو لاً )) مطموس في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٢) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ف) ، وساقطة من النسخة (ط)، ومطموسة في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٣) من قوله : (( آمنا به )) إلى قوله تعالى - في النص - : ﴿ تَعَلَىٰ ﴾ مطموس في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الجن ، جزء من آية رقم (٣).

<sup>(</sup>٥) وردت زيادةٌ في النسخة ( ط ) : (( ربنا )) .

<sup>(</sup>٦) قوله : ((عن أن يتخذ صاحبة أو ولداً )) مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش) ، وورد في النسختين (ط) وَ (ف) : ((عن أن يتخذ ولداً وصاحبة )).

<sup>(</sup>٧) قوله تعالى - في النص - : ﴿ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ ﴾ مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٨) سورة الجن ، آية رقم (٦).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من النسخة (ش).

<sup>(</sup>١٠) قوله: ((رهقاً، ويجوز أَنُ يكون الجن زادوا الإنس رَهَقاً)) مثبت من جميع النسخ، إلا أن عبارة: ((رهقاً، ويجوز)) (( ويجوز أَنُ يكون الجن زادوا الإنس رَهَقاً)) ساقطةٌ من النسخة (ف)، وعبارة: ((رهقاً، ويجوز)) مطوسة في النسخة (ب).

<sup>(</sup>١١) مطموسة في النسخة (ش).

<sup>(</sup>١٢) سورة الجن ، الآيتان رقم (٨) ، (٩).

<sup>(</sup>١٣) قوله : (( رمينا بالشهب )) ساقط من النسخة ( م ) .

حفظةً تمنع من الاستماع (1)، وقيل: إن الانقضاض الذي رميت به الشياطين (1) حدث بعد مبعث النبي عليه السلام وهو أحد آياته (1).

(١) قوله : (( وهي الكواكب ، وَ ﴿ رَّصَدًا ﴾ أي : حَفَظَةً تمنع من الاستماع )) مثبت من النسخ (ب ) وَ (ط ) وَ (ط )

(٢) قوله: (( وقيل: إن الانقضاض الذي رميت به الشياطين )) مطموس في النسخة (ف).

(٣) أخرج مسلم في صحيحه في كتاب السلام ، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ، أن عبد الله بن عباس قال : (( أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينها هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا ؟ ... إلح )).

انظر: صحیح مسلم، ج۲، ص ۱۰۲۲.

وقد يظن ظان أن الحديث يتعارض مع الأحاديث التي بينت أن الشهب جاءت للدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم حيث إنها لرتكن قبل النبوة .

فقد أخرج الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - وجاء فيه - : (( وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء )) وبعد دراسة الإسناد فإن رواة الحديث ثقات .

انظر: جامع البيان، للطبري، ج ٢٣، ص ٣١٠.

وأخرج البزار في مسنده عن شيخه عبد الله بن شبيب ثم عن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه - وجاء فيه - : (( ذهب الشرك ورمي بالشهب لنبي بمكة اسمه أحمد )) ، وقال الهيثمي في المجمع : رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف .

انظر: البحر الزخار ، للبزار ، ج ٨ ، ص ٣٤٧ - ٣٤٨ ، وكشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، تحقيق : عبد الله محمد الدرويش ، ج ٨ ، ص ٤٤٠ .

وأخرج أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة عن محمد بن عمر الواقدي قال: حدثني طلحة بن عمر و عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمروقال: (( لما كان اليوم الذي تنبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُنعت الشياطين السهاء ورُميت بالشهب ....إلخ ))

انظر : دلائل النبوة ، للحافظ الكبير أبي نعيم الأصبهاني ، ج ١ ، ص ٢٢٧ .

محمد بن عمرو الواقدي: متروك.

انظر: تهذيب التهذيب ، لابن حجر ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ - ٢٥٧ ، وتقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٨٨٢ .

وأخرج البيهقي في دلائل النبوة حديثين ، أحدهما - جاء فيه - : ((كانت النجوم لا ترمى حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم )) ، والآخر : ((لمرتكن سهاء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله

﴿ وَأَنَّا لَانَدْرِى (١) نَدْرِى أَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ (٢) المعنى : أنَّا لا ندري بحدوث رجم الكواكب ألِصَلاَحِ في ذلك لأهل الأرض أو غيره (٣). وقوله تعالى : (وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلْلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾ (٤).

قِدَدٌ : متفرقون (٥)، أي : كنا (٦) جماعات متفرقين ، مسلمين وغير مسلمين.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ﴾ (٧)

هذا تفسير قولهم : ﴿ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾ (٨) ، وَ﴿ ٱلْقَاسِطُونَ ﴾ : الجائرون.

وقوله تعالى : ﴿ فَأُوْلَكِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدًا ﴾ (٩) يعني : قصدوا طرائق الحق (١٠) والرشد ، ولا

=

عليه وسلم )) ، ثم علق الإمام البيهقي على الحديث بقوله : (( ويحتمل أن يكون المراد بذلك أنها لر تكن تحرس الحراسة الشديدة حتى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فملئت حرساً شديداً والله أعلم )) .

انظر: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، ج ٢ ، ص ٢٤١ - ٢٤٢ .

وقد جمع ابن حجر بين الأحاديث في شرحه للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنها - جاء فيه - : (( وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السهاء ، وأُرسلت عليهم الشهب ....إلخ )) ، فذكر ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال : (( سئل الزهري عن النجوم أكان يرمئ بها في الجاهلية ؟ قال : نعم ، ولكنه إذ جاء الإسلام غلظ وشدد )) ، ثم ذكر قول السهيلي : (( لريزل القذف بالنجوم قدياً وهو موجود في أشعار قدماء الجاهلية كأوس بن حجر وبشر بن أبي حازم وغيرهما )) ا. هو فيتبين نما سبق أن دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في شدة التغليظ في إرسال الشهب على الشياطين ، وهو ما عبر عنه الإمام الزجاج بالانقضاض الذي رميت به الشياطين .

- (١) مطموسةٌ في النسخة (ف).
- (٢) سورة الجن ، آية رقم (١٠).
- (٣) نص هذا المعنى مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ورد فيها : ((أنا لا ندري أشرٌ أُريد بمن في الأرض بحدوث رجم الكواكب أم غيره)).
  - (٤) سورة الجن ، آية رقم (١١).
  - (٥) انظر : الصحاح ، للجوهري ، ج ٢ ، ص ٥٢٢ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١١ ، ص ٥٢ .
    - (٦) ساقطة من النسخة (ط).
    - (٧) سورة الجن ، جزء من آية رقم (١٤).
    - (٨) قوله تعالى في النص : ﴿ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾ مطموس في النسخة (ف).
      - (٩) سورة الجن ، جزء من آية رقم (١٤).
- (١٠) قوله: ((قصدوا طرائق الحق)) مثبت من النسخة (ب) ، وورد في النسختين (ط) وَ (ش):

أعلم أحداً قرأ في هذه السورة ( رُشْداً ) (١)، والرُّشْد والرَّشَدُ (٢) يجوز في العربية (٣)، إلا أن أواخر الآي فيها (٤) قبل الرَّشَد وبعده (٥)على الفتح ، مبنى على فَعَل ، فأواخر الآي أن تكون على هذا اللفظ وتَسْتَوي أَحْسَنُ ، فإن ثبتت في القراءة بها رواية فالقراءة بها جائزة ، ولا يجوز (٦) أن يُقرأ بما تجوز في العربية إلا أن تثبت بذلك روايةً وقراءةً عن إمام يُقْتَدَى بقراءته ، فإن اتباع القراءة السنة  $^{(V)}$ ، وتتبع الحروف الشواذ والقراءة بما بدعة .

له: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ ﴾ (٨) (٩) يقال : قسط الرجل إذا جَارَ (١٠٠)، وأُقسط إذَا عَدَل (١١١).

((قصدوا طريق الحق)) ، وورد في النسخة (م): ((قصدوا طريق الخير)) ، والعبارة مطموسة في النسخة (ف) إلا كلمة ((الحق)).

- (١) قرأ الجمهور : ﴿رَشَكَا ﴾ بفتحتين ، وأما الأعرج فقرأ : (رُشُداً) بضم الراء ، وهي قراءة شاذة . انظر : مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦٣ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٣٤٤، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٥ ، وروح المعاني ، للألوسي ، ج ٢٩ ،
- (٢) قوله : (( والرُّشَد والرَّشَدُ )) مثبت من النسختين (ب ) وَ ( ط ) ، وورد في النسخ ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) بتقديم أحدهما على الآخر : (( والرَّشَدُ والرُّشُد )).
- (٣) قوله : (( يجوز في العربية )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط ، وورد في باقي النسخ : (( يجوزان في العربية)).
  - (٤) مثبتة من النسخة (ب) فقط.
  - (٥) وردت زيادة في النسخة (ش): ((مبنيٌ)).
- (٦) قوله : (( ولا يجوز )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( ولا ينبغي )) .
- (٧) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، وورد في النسخة ( ط ) : ((من السنة )) ، وورد في النسخة ( ف ) : (( سنة )) .
  - (٨) سورة الجن ، جزء من آية رقم (١٥).
  - (٩) قوله : ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ ﴾ )) مثبت من النسخة (ب) فقط .
    - (١٠) قوله : ((إذا جار)) مطموس في النسخة (ف).
- (١١) انظر : الأضداد في كلام العرب ، لأبي الطيب عبد الواحد بن على اللغوي الحلبي ، ص ٣٧١–٣٧٢ .

وقول جل وعز : ﴿ وَأَلُو اسْتَقَامُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسَقَيْنَهُم مَّاءً عَدَقًا ﴿ لَيْ الْفَيْنَهُم وَ اللّهِ فِيهِ ﴾ (١) وهذا تفسيره : لو استقاموا على الطريقة (٣) التي هي طريق (١) الهدى لأسْقَيْنَاهُمْ [ ٢٦٤ / ب] مَاءً غَدَقًا ، والغَدَق : الكثير ، ودليل هذا التفسير قول عزّ وجلّ : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اللّهُ رَيِّ وَ وَلَا اللّهُ مَنَ السّمَاءِ وَاللّارضِ ﴾ (١) وكقوله : ﴿ لَأَكُواْ مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ (٧) وقد قيل إنه يعني به : لو استقاموا على طريقة الكفر، ودليل هذا التفسير عندهم قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النّاسُ (٨) أُمَّةً وَرَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمْنِ لِلْكُوتِهِمْ شُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ (٥) وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمْنِ لِلْكُوتِهِمْ شُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ (٥) وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمْنِ لِلْكُوتِهِمْ شُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ (٥) وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمْنِ لِلْكُوتِهِمْ شُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ (٥) وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمْنِ لِلْكُوتِهِمْ شُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ (٥) وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمْنِ لِلْكُوتِهِمْ شُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ (٥) أُمَّةً

(١) قوله تعالى - في النص - : ﴿ لَأَسُقَيْنَهُم مَّآءً غَدَقًا ﴿ لِنَفْنِنَهُم مُ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ، آية رقم (١٦) ، وجزء من بداية آية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٣) قوله : (( وهذا تفسيره : لو استقاموا على الطريقة )) مثبت من جميع النسخ إلا النسخة ( ش ) ورد فيها : (( هذا تفسيرُ لواستقاموا على الطريقة )).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( التي هي طريق )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( التي هي طريقة )) ، والعبارة ساقطة من النسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى : ﴿ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( ش ) كما هـو مثبـتُ مـن القـرآن ، وورد في النسخ ( م ) وَ ( ط ) وَ ( ف ) : (( أهل الكتاب )) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ، جزء من آية رقم (٩٦).

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ، جزء من آية رقم (٦٦).

<sup>(</sup>٨) مطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٩) سورة الزخرف ، آية رقم (٣٣).

والذي يختار وهو أكثر التفسير (١) أن تكون يُعنى بالطريقة طريق الهدى (٢)، لأن الطريقة معرفة بالألف واللام ، والأوجب أن يكون طريقة الهدى (٣)، والله أعلم (٤).

وقوله تعالى : ﴿ لِّنَّفْنِنَاهُمْ فِيهِ ﴾ (٥): لنختبرهم بذلك .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَن يُعْرَضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَ يَسْلُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ (٦) .

معناه والله أعلم (٧): عذاباً شَاقًا ، وقيل : صخرة في جهنم (٨) وهي (٩) في اللغة والله أعلم طريقة شاقّة من العذاب ، يقال : قد وقع القوم في صعود (١٠) وهبوط ، إذا كانوا في غير استواء

(١) قوله : (( وهو أكثر التفسير )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( وهو أكثر في التفسير )).

(٢) قوله: ((أن تكون يُعنى بالطريقة طريق الهدئ)) مثبت من النسخة (ب)، وورد في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف): ((أن يكون يعنى بالطريقة: طريقة الهدئ))، وورد في النسخة (م): ((أن تكون الطريقة طريقة الهدئ)).

(٣) قوله: ((لأن الطريقة معرفة بالألف واللام ، والأوجب أن يكون طريقة الهدئ )) مثبت من النسختين (ب) و (ط) ، وساقط من النسخة (م) ، وورد في النسختين (ش) و (ف): ((لأن الطريق معرفة بالألف واللام والأوجب أن يكون طريق الهدئ )) ، إلا أن كلمة ((معرفة )) مطموسة في النسخة (ف).

(٤) قال بالقول الأول : الفراء وابن قتيبة.

وقال بالقول الذي اختاره الزجاج: ابن عباس ومجاهد ومقاتل وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وسعيد بن المسيب والسدي والحسن البصري.

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٠٧ ، ومعاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، وتفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ج ٢٦ ، ص ٤٩٠ ، وزاد المسير، لابن الجوزي ، ج ٨ ، ص ٣٨١ .

(٥) وردت زيادة في النسخة (ط): (( أي )).

(٦) سورة الجن ، نهاية آية رقم (١٧).

(٧) قال مجاهد وابن قتيبة أن ﴿عَذَابًا صَعَدًا﴾ معناها : عذاباً شاقاً ، وقال الفراء إن معناه : صخرة ملساء في جهنم .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٦٧٨، ومعاني القرآن، للفراء، ج ٣، ص ١٩٤، وتفسيرغريب القرآن، للبن قتيبة، ص ٤٩١، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٣، ص ٣٣٩ - ٣٤٠.

(A) من قوله تعالى - في النص - : ﴿ يَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ إلى قول المصنف : ((صخرة في جهنم )) مطموس في النسخة ( ف ).

(٩) مثبتة من النسخة ( ب ) وورد في باقي النسخ : (( وهو )) .

(١٠) من قوله : (( والله َّ أعلم )) إلى قوله : (( وقع القوم في صَعودٍ )) مطموس في النسخة ( ف ) .

وكانوا في طَرِيقة شاقَّة (١)، ويقرأ : (لأسقيناهم ماء غَدِقا) (٢)، والغدَقُ المصدر ، والغَدِق اسم الفاعل ، تقول : غَدِق يَغْدَقُ غَدَقًا فَهو غَدِق (٣)، إذا كَثُرَ النَدَى في المكان أو الماء (٤).

وقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ ٱحدًا ﴾ (٥) معناه: الأمر بتوحيد الله في الصلوات، وقيل ﴿ ٱلْمَسَجِدَ ﴾ : مواضع السجود من الإنسان ، الجبهة والأنف واليدان والركبتان والركبتان والرجلان (٢)(٧)، ﴿ وَأَنَّ ﴾ ههنا : يصلح أن تكون في موضع نصب ، ويصلح أن تكون في

انظر: صحيح البخاري، مج ١، ج ١، ص ٢٠٦ - ٢٠٧، وصحيح مسلم، ج ١، ص ٢٢٤ - ٢٢٥.

<sup>(</sup>١) قوله : (( وكانوا في طَرِيقة شاقَّة )) مثبت من النسخ (ب ) وَ (م ) وَ (ط ) ، وورد في النسختين (ش ) وَ (ف ) : (( وكانوا في طريق شاقة )).

<sup>(</sup>٢) قرأ الجمهور : ﴿ غَدَقًا ﴾ بفتح الدال ، وقرأ الأعشى عن أبي بكر عن عاصم ، وأبو حنيفة وعمر بن خالـ د عن عاصم : ( غَدِقًا ) بكسر الدال .

انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦٣ ، والكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها ، لأبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة بن محمد الهذلي ، ص ٢٥٢ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٣٨٣ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٣٤٥ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٣) قوله : (( فَهو غَدِق )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : (( إذا كَثُر النَدَىٰ في المكان أو الماء )) مثبت من النسخ (ب) و (ط) و (ف) ، وورد في النسخة (م) : ((إذا كثُر الندىٰ في المكان والماء )) ، وورد في النسخة (ش) : ((إذا كثر الندىٰ أو الماء في المكان)).

<sup>(</sup>٥) سورة الجن ، آية رقم (١٨).

<sup>(</sup>٦) ورد في هامش النسخة (ب) قوله: في معالم التنزيل وروي عن سعيد بن جبير أيضا: أن المراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان وهي سبعة: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان يقول: هذه الأعضاء التي يقع عليها السجود مخلوقة لله فلا تسجدوا عليها لغيره. عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة حوأشار بيده إليها -واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا أكف الثوب ولا الشعر فإن جعلت المساجد مواضع الصلاة فواحدها مسجد بكسر الجيم، وإن جعلتها الأعضاء فواحدها مسجد بفتح الجيم)).

وأصل حديث ابن عباس في الصحيحين ، فقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة ، وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>۷) قال بنحو المعنى الأول: مقاتل وقتادة ، وقال بالمعنى الثاني: سعيد بن جبير وطلق بن حبيب . انظر: تفسسير مقاتـل ، ج ٣ ، ص ٤٠٧ ، وجـامع البيـان ، للطـبري ، ج ٢٣ ، ص ٣٤١ - ٣٤٢ ،

موضع جر ، والمعنى : لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله (١) أُحداً ، فلما حذفت اللام صار الموضع موضع نَصْبٍ ، ويجوز أن يكون جراً وإن لم تظهر (٢) اللام ، كما تقول العرب: وبَلَدٍ (٣) ليس به أنيس (٤)

تريد ورُبَّ بَلَدٍ (٥).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ (٦).

ويقرأ: ( لُبَداً ) (٧)، ويجوز ( لُبَداً ) (٩)(٩)، والمعنى : أن النبي عَلَيْكَ لما صلى الصبح ببطن نخلة

=

والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٥٥ .

(١) قوله: (( فلا تدعوا مع الله )) ساقط من النسخة (م).

(٢) قوله : ((لر تظهر )) مطموس في النسخة (ف).

(٣) مطموسةٌ في النسخة ( ش ) .

(٤) البيت من الرجز لجران العود النُميري ، واختلفوا في اسمه ونسبه ، فقالوا : المستورد ، وقيل : عامر بن الحارث بن كُلُفة ، وقيل : كَلَدة .

وأصل البيت: بسابساً ليس به أنيسُ \*\*\*\* إلا اليعافيرُ وإلا العِيسُ

والبسابس : جمع بسبس وهو القفر ، واليعافير : جمع يعفور وهو الظبي في لون الـتراب ، والعـيس : هـي الإبل البيض .

انظر: شرح شذور الذهب ، محمد بن عبد المنعم الجوجري ، ج ٢، ص ٤٨٣ – ٤٨٤ ، وخزانة الأدب ، البغدادي ، ج ١٠ ، ص ١٧ – ١٩ ، وديوان جران العود النُميري ، رواية أبي سعيد السكري ، ص ٥٢.

- (٥) قوله : (( تريدُ ورُبَّ بَلَدٍ )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( م ) ورد فيها : (( يريدون ورُبَّ بَلَدٍ )) .
  - (٦)سورة الجن ، آية رقم (١٩).
    - (٧) مطموسة في النسخة (ب).
  - (٨) مطموسةٌ في النسخة ( ش ) .
- (٩) قرأ ابن عامرٍ برواية هشام بن عهار ومجاهد وابن محيصن: (لُبَدَاً) وقرأ أبو جعفر والحسن والجحدري وأبو العالية والأعرج: (لُبَدَاً)، وقرأ باقي السبعة وابن عامر برواية ابن ذكوان، وأبو رجاء: ﴿لِبَدَا ﴾. انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٢٥٦، وإعراب القراءات السبع وعللها، لإبن خالويه، ج ٢، ص ٢٠٢ ٤٠٢ ، والحجة، للفارسي، ج ٢، ص ٣٣٣، والمحرر الوجيز، لابن عطية، ج ٥، ص ٣٤٨، والدر المصون، للسمين الحلبي، ج ١٠، ص ٤٩٨ ٤٩٩ .

كادت (۱) الجن (۲) لما سمعوا القرآن (۳) وتعجبوا منه أن يسقطوا على النبي على ، وقيل ﴿كَادُوا ﴾ يعني به (٤): جميع الملل التي تظاهرت على النبي على ، ومعنى ( لُبَد ) : يركب بعضه بعضا (٥)، وكل شيء ألصقته بشيء إلصاقاً شديداً فقد لبدته ومن هذا اشتقاق هذه اللبود التي تفرش ، فأما من قرأ : ﴿ لِبَدًا ﴾ فهو جمع لِبْدَةٍ وَلَبَدٍ (٢)، ومن قرأ : ( لُبَداً ) فهو جمع لُبْدَةٍ وَلُبَدٍ ، ولُبدَةٍ ولِبُدة في معنى واحِدٍ ، ومعنى من قرأ (٧): (لُبُداً) فهو جمع لابدٍ ولُبَدٍ ، مثل رَاكِعٍ وَرُكَعٍ وغاذٍ وغُرِي.

قوله تعالى : ﴿ وَلَنَ أَجِدُ مِن دُونِهِ ء مُلْتَحَدًا ﴾ (١) (٩) منجى إلا أن اشتقاقه من [٢٦٥/ ب] اللحد ، وهو مثل: ﴿ لَوْ يَجِ دُونَ مَلْجَعًا أَوْ مَغَرَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا ﴾ (١٠) فالملتحد من جنس المدخل، ونصب ﴿ إِلّا بَلَغًا ﴾ على البدل من قوله : ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾ (١١)، المعنى : ولن أجد من

(١) مثبتة من النسخة (ب) فقط ، وورد في النسخ (م) وَ (ط) وَ (ف) : ((كاد)) .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢) قوله : (( والمعنى : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صَلَّى الصَبْحَ ببطن نخلة كادت الجن )) ساقط من النسخة (ش) .

<sup>(</sup>٣) وردت زيادة في النسخة (م) : ((ببطن مكة )) .

<sup>(</sup>٤) قال بهذا المعنى : الحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد .

انظر: تفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٣٤٤ - ٢٣ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ٣٤٣ والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٦ ، ص ١٢٠ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٨ ، ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من النسخة (م).

<sup>(</sup>٦) قوله : (( فأما من قرأ : ﴿ لِبَدًا ﴾ فهو جمع لِبُدَةٍ وَلبَدٍ )) ساقط من النسخة (م ) .

<sup>(</sup>٧) قوله : (( ومعنى من قرأ )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ط ) ورد فيها : (( ومن قرأ )) .

<sup>(</sup>٨) سورة الجن ، نهاية آية رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٩) وردت زيادة في غير النسخة (ب) قوله: (( ﴿ إِلَّا بَلَغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ ، ﴾ معنى ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾)) ، و في النسخة (ف) سقط منها كلمة: (( معنى )) .

<sup>(</sup>١٠) سورة التوبة ، جزء من آية رقم (٥٧).

<sup>(</sup>١١) الاستثناء هنا مفرغ ، ونوع البدل : بدل اشتمال .

دونه منجى إلا بلاغاً (١)، أي: لا ينجيني إلا أن أبلغ (٢) عن الله (٣) عز وجل ما أرسلت به. وقول ه تعالى: ﴿ أَمْ يَجُعُلُ لَهُ, رَبِّي ٓ أَمَدًا ﴾ (١) أي: بعداً ، كما قال: ﴿ قُلُ إِنْ أَدْرِي ۖ

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَجِعُلُ لَهُ, رَبِي آمَدًا ﴾ اي : بعدا ، كما قال: ﴿ قُلْ إِنْ ادْرِيْحَ ۖ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ (٥)(٦).

<sup>(</sup>١) قوله : ((على البدل من قوله : ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾، المعنى : ولن أجد من دونه منجئ إلا بلاغاً )) ساقط من النسخة (م).

<sup>(</sup>٢) قوله : ((لا ينجيني إلا أن أبلغ )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ورد فيها : (( إلا أن ينجيني أن أبلغ )) .

<sup>(</sup>٣) قوله : (( عن الله )) مطموس في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الجن ، جزء من آية رقم (٢٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الجن ، بداية آية رقم (٢٥).

<sup>(</sup>٦) في قوله تعالى - في النص - : ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِى ۖ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ مثبت من النسختين (ب) وَ (م)، وورد في النسختين (ط) وَ (ش) : ﴿ وَإِنْ أَدْرِى ۖ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ ، والآية مطموسة في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٧) قوله : (( قوله تعالى : ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى ﴾ )) مطموس في النسخة ( ف ).

<sup>(</sup>٨) سورة الجن ، آية رقم (٢٦) ، وجزء من بداية آية رقم (٢٧).

<sup>(</sup>٩) قوله: (( قوله: ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ ﴾ )) مطموس في النسخة ( ف ).

<sup>(</sup>١٠) سورة النمل ، جزء من آية رقم ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>١١) من قوله: (( تدله على ما يكون )) إلى قوله: (( والاستثناء )) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>١٢) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١٣) سورة الجن ، جزء من آية رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>١٤) قوله: (( أنه لا يظهر على غَيْبه إلا الرسُلَ )) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>١٥) قوله: (( لأن الرسل )) ساقط من النسخة (م).

<sup>(</sup>١٦) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

المعجزات ، وبأن يخبروا بالغيب فيعلم بذلك أنهم قد خالفوا غير الأنبياء (۱) ثم أعلم عزَّ وجلَّ أنه يحفظ ذلك بأن ﴿ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مِرَصَدًا ﴾ (۲)(۳) إذا أنزل الملك بالوحي أرسل الله (٤) عز وجل معه رصداً يحفظون الملك من أن يأتي أحد من الجن فيستمع الوحي فيخبر به الكهنة فيخبروا به الناس فيساؤوا الأنبياء (٥) ، فأعلمَ الله عز وجل (٦) أنه يسلك من بين يدي الملك ومن خلفه رَصَداً.

\_

<sup>(</sup>١) قوله: ((غير الأنبياء)) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ، جزء من آية رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) وردت زيادةٌ في النسخة ( ط ) : (( أي )) .

<sup>(</sup>٤) مطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((من أن يأتي أحد من الجن فيستمع الوحي فيخبر به الكهنة فيخبروا به الناس فيساؤوا الأنبياء)) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ورد فيها: (( من أن يأتي أحد من الجن فيستمعون الوحي فيخبرون به الكهنة ويخبرون به الناس فيساؤوا الأنبياء)).

<sup>(</sup>٦) قوله : (( فأعلمَ اللهُ عز وجل )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ف ) ورد فيها : (( فأعلم النبي بذلك )) .

﴿ لِيَعْلَمُ (١) أَن قَدُ أَبُلَغُوا رِسَاكَتِ رَبِّهِم ﴾ (٢) فيجوز أن يكون ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسالة أتته ولم تصل إلى غيره (٣)، ويجوز أن يكون (٤) والله أعلم ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالاته (٥)، وما بعده (٦) يدل على هذا وهو قوله: ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمَىٰ كُلَّ قَدَ أَبلغوا رسالاته (٥)، فهذا المضمر في ﴿ وَأَحْمَىٰ ﴾ لله عزَّ وجلً لا لغيره ، ونصب ﴿ عَدَدًا ﴾ على ضربين : (٨) على معنى وأحصى كل شيء في حال العَدَدِ ، فلم (٩) يخف عليه سقوط ورقة ولا حَبَّةٍ في ظلمات الأرض (١٠) ولا رطب ولا يابس ، ويجوز أن يكون ﴿ عَدَدًا ﴾ في موضع المصدر

(١) قوله : (( أنه يسلك من بين يدي الملك ومن خلفه رَصَداً. ﴿ لِّيعَلَمَ ﴾ )) ساقط من النسخة ( ف ) .

(٣) قد اختار بعض المفسرين عود الضمير في ﴿ لِيَعْلَمَ ﴾ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تأويلهم للمعنى اختلف قليلاً عها ذهب إليه الزجاج ، فقال مقاتل وقتادة والكلبي وابن قتيبة : ((ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء قبله قد حفظت ، وبلغت قومهم الرسالة ، كها حفظ محمد صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة )) ، وقال الفراء : ((يعلم محمد أنه قد أبلغ رسالة ربه )) ، وقال سعيد بن جبير : ((ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد بلّغت الملائكة رسالات ربهم )) .

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، ومعاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، وغريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٤٩٢ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٤ - ٣٥٦ .

- (٤) قوله : (( أن يكون ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسالة أتته ولم تصل إلى غيرهِ ، ويجوز أَنُ يكون)) ساقط من النسخة (م).
- (٥) وهذا الاختيار قد تفرد به الزجاج عن سائر المفسرين المتقدمين ، وقد نقل قوله الإمام الماوردي و الإمام الماقرطبي في تفسيرهما ، وهو اختيار الزمخشري ، وكذلك رجح هذا الاختيار الفخر الرازي وقال : وهو اختيار أكثر المحققين .

انظر: النكت والعيون ، للهاوردي ، ج ٦ ، ص ١٢٣ ، والكشاف ، للزمخشري ، ج ٦ ، ص ٢٣٦ ، والخامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢١ ، ص ٣١٢ ، والتفسير الكبير ، للفخر الرازي ، ج ٣٠ ، ص ١٧٠ .

- (٦) وردت زيادة في النسخة (ط) : (( مما )) ، وفي النسخة (ف) : ((ما )) .
  - (٧) سورة الجن ، نهاية آية رقم ( ٢٨ ) .
  - (۸) وردت زيادة في غير النسخة (ب): (( أحدهما )).
  - (٩) قوله: ((العدد، فلم)) مطموس في النسخة (ف).
  - (١٠) قوله: (( في ظلمات الأرض )) ساقط من النسخة (م).

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ، بداية آية رقم ( ٢٨ ) .

المحمول على معنى ﴿وَأَخْصَىٰ ﴾ ، لأن معنى ﴿وَأَخْصَىٰ ﴾: وَعَدَّ كل شيء عَدَداً .

## سورة المزمل (١) مكية ما خلا آيتين من آخرها مدنية

## بيِّيهِ مِٱللَّهُٱلرَّهُ وَالرَّحِيهِ (٢)

قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴿ فَيُ أَلِيَلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ثَا اللهِ عَلَيه السلام ، وقيل: إنه نزل عليه هذا وعليه (٥) قطيفة (٦) ، والْمُزَّمِّلُ أصله المتزمل ، (٧) التاء تدغم في الزاي لقربها منها ، يقال : تَزَمَّلُ فلان إذا تلفف بثيابه ، وكل شيء لُقِّفَ فقد زُمِّلَ ، قال امرؤ القيس (٨):

(١) قوله : (( سورة المزمل )) مطموس في النسخة ( ب ) .

(٢) البسملة ساقطةٌ من النسختين (ب) وَ (ط).

(٣) وردت زيادة في النسخة (ف): ﴿ نِضَفَهُ رَكُ ، وهي بداية للآية الثالثة .

(٤) سورة المزمل ، الآيتان رقم (١) ، (٢) .

(٥) وردت زيادة في النسخة (ش): ((صلى الله عليه وسلم)) وهي زيادة مطلوبة شرعاً.

(٦) قال بهذا القول: إبراهيم النخعي.

انظر: النكت والعيون ، للماوردي ، ج ٦ ، ص ١٢٤ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٣٨٦ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢١ ، ص ٣١٤ – ٣١٥ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج ٤ ، ص ٣٩٢ .

(٧) وردت زيادةٌ في النسخة ( ط ) : (( ولكن )) .

(٨) امرؤ القيس: ابن حجر بن الحارث بن عمرو، اختلف في اسمه فقيل: حُندُج، وقيل: عدي، وقيل: مُلَيّكَة، ومعنى امرئ القيس: رجل الشِّدة، وقيل: إن القيس من أصنام الجاهلية، ويكنى بأبي وهب وأبي زيد وأبي الحارث، ويلقب بالملك الضِّلِيل وذي القروح، وُلِد على الراجح في أوائل القرن السادس للميلاد، أبوه صاحب الملك المتوارث في كندة، وجده قرين الملوك الصيد من لخم وغسان، نشأ امرؤ القيس كما ينشأ مثله من أبناء الملوك، ويرجح وفاته بين سنتي ٥٣٠م وَ ٥٤٠م، وقيل إنه دُفِن في سفح جبل يقال له ((عسيب)) بأنقرة، وفي جميع أطوار حياته قال الشعر وصاغ القريض، وتُسومع به في البوادي والحواضر، وهو أمير شعراء العرب، وصاحب لوائهم، وأحد أصحاب المعلقات السبع، وظل ديوانه تراثاً يُتناقل ويروى ويُتدارس ويُشرح.

انظر : المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء ، للآمدي ، ص ٩ ، وديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري ، تحقيق : أنور أبو سليم و محمد الشوابكة ، ص ٤ – ١٥ ، وديوان امرئ القيس ، تحقيق : محمد ابو الفضل إبراهيم ، ص ٦ – ٧ .

كَأَنَّ تَبيراً (١) في عَرانينِ وَبْلِهِ \*\*\*\*\*\* كَبيرُ أُناسٍ في بِجَادٍ مُزَمَّلِ (٢) وقيل : إنه كان متزملاً في حال هيئة الصلاة (٣)(٤).

قوله (٥): ﴿ قُرُ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالِيلًا اللَّهُ فَلِيلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

(۱) ثبير: من أعظم جبال مكة ، بينها وبين عرفة ، يشرف على مكة من الشرق ، ويشرف على منى من الشهال ، ويناوح حِراءَ من الجنوب ، سُميَ ثبيراً برجل اسمه ثبير من هُذَيل مات في ذلك الجبل فعُرِف الجبل به ، وكانت العرب في الجاهلية إذا دفعوا في الحج من مزدلفة يقولون : ((أشرق ثبير كيها نغير )) ، أي : أشرق بالشمس حتى ندفع ، ويسميه اليوم أهل مكة ((جبل الرخم)) .

انظر: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ، للإمام أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي ،ج ٤ ، ص ١٦٧ - ١٦٨ ، وكتاب الأمكنة والمياه والجبال والآثار ونحوها المذكورة في الأخبار والأشعار ، لأبي الفتح نصر بن عبدالرحمن الإسكندري ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ، ومعجم البلدان ، لياقوت الحموي ، ج ٢ ، ص ٧٧ ، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ، لعاتق البلادي ، ص ٧١ .

(٢) هذا البيت من الطويل ، وهو أحد أبيات معلقة امرؤ القيس المشهورة .

عرانين : جمع عرنين وهو الأنف ، وقال جمهور الأئمة : هو معظم الأنف ، ثم استعار العرانين لأوائل المطر لأن الأنوف تتقدم الوجوه ، البجاد : كساء مخطط ، والجمع : البُجُد .

ومعنى البيت : كأن ثبيراً في أوائل مطر هذا السحاب سيد أناس قد تلفف بكساء مخطط ، شبه تغطيته بالغثاء بتغطي هذا الرجل بالكساء .

انظر: شرح القصائد العشر، لأبي زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني المعروف بالخطيب التبريزي، 0 - 1 و شرح شواهد المغني ، لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ، ص 1 - 1 و المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، لجلال الدين السيوطي ، ج 1 - 1 ، ص 1 - 1 ، وديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري ، تحقيق : أنور أبو سليم و محمد الشوابكة ، ص 1 - 1 ، وديوان امرئ القيس ، تحقيق : محمد ابو الفضل إبراهيم ، ص 1 - 1 ، وديوان امرؤ القيس ، اعتنى به وشرحه : عبدالرحمن المصطاوى ، ص 1 - 1 .

- (٣) مثبتة من النسخة ( ب ) فقط ، وورد في النسختين ( م ) و ( ش ) : (( صلاة )) ، وورد في النسخة ( ط ) :
   (( صلاتِه )).
  - (٤) قال بنحو هذا القول: الفراء.

انظر : معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ١٩٦ .

- (٥) ساقطة من النسخة (ش).
- (٦) من قوله : (( وقيل : إنه كان مُتَزَمِّلًا )) إلى قوله تعالى في النص : ﴿ قُرِ ٱلْيَلَ إِلَا قَلِيلًا ﷺ نِصَفَهُ ، ﴾ مطموس في النسخة ( ف ).
  - (٧) سورة المزمل ، الآيتان رقم (٢) ، (٣) ، وبداية الآية رقم (٤) .

ومعنى ﴿ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَ اَنَ تَرْتِيلًا ﴾ (١٠): بينه تبييناً ، والتبيين لا يتم بأن يعجل في القرآن (١١)، إنما يتم (١٢) بأن تبين جميع الحروف وتوفي حَقَّها في الإشباع (١٣).

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّا سَنُلِقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ (١٤) جاء في التفسير : أنه يثقل العمل

(١) نوع البدل: بدل بعض من كل.

(٢) قوله : ((﴿ ٱلَّيْلَ ﴾ كما تقول )) مطموس في النسخة (ف).

(٣) مطموسة في النسخة (ف).

(٤) قوله : (( زيداً لتؤكد الكلام )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ش ) ورد فيها : (( ذلك لتؤكد الكلام )) .

(٥) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ورد فيها : ((وهذا )).

(٦) قوله : (( ضربتُ رأسَ زيدٍ )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ش ) ورد فيها : (( ضُرِبَ رأسُ زيدٍ)).

(٧) قوله : (( قم نصف )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ط ) ، ومطموس في النسخة ( ف ) .

(٨) من قوله : (( وذكر ﴿ أَوِ اَنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾ )) إلى قوله : (( أو زد على نصف الليل ))ساقط من النسخة (ش ).

(٩) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(١٠) سورة المزمل ، نهاية الآية رقم (٤).

(١١) قوله : (( والتبيين لا يتم بأن يُعجل في القرآن )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ش ) ورد فيها : (( والتبيين لا يتم من يُعَجِّلُ في القرآن )).

(١٢) وردت زيادة في النسختين (ش) وَ (ف): ((الترتيل)).

(١٣) قوله: ((حقها في الإشباع)) (ب) وَ (م) مثبت من النسختين، وورد في النسختين (ط) وَ (ش): ((حقها في الإشباع))، والعبارة مطموسةٌ في النسخة (ف)، إلا أن حرف ((من)) قد ظهرت معالمه.

(١٤) سورة المزمل ، الآية رقم (٥).

به (۱)(۱)، لأن الحلال والحرام والصلاة والصيام وجميع ما أمر الله به أن يعمل (۱) ، ونحى عنه ، لا يؤديه أحد إلا بتكلف ما يثقل عليه (٤) ، ويجوز على مذهب أهل اللغة أن يكون معناه: أنه قول له وزن في صحته وبيانه ونفعه ، كما تقول : هذا كلام رصين ، وهذا قول له وزن ، إذا كنت تستجيدُه وتعلم أنه قد وقع موقع الحكمة والبيان (٥).

قوله عزَّ وجلَّ : ( إِنَّ نَاشِئَةَ الْلَيْلِ أَشَدُّ وِطَاءً ) (١) وتقرأ: ﴿وَطُكَا وَأَقُومُ قِيلًا ﴾ (١٠) (٩). ﴿نَاشِئَةَ ٱلْيَلِ ﴾ ساعات الليل كلها ، كلما نشأ منه ، أي : كل ما حدث منه فهو (١٠) ناشئة ، ومعنى ( هِيَ أَشَدُّ وِطَآءً ) أي (١١): أشد مواطأة لتقلب السمع، ومَنْ قَرَأً ﴿وَطُكَا ﴾ بفتح

<sup>(</sup>١) قوله : (( العمل به )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، وتفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٤٩٣ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٤ - ٣٦٥ ، وتفسير القرآن العزيز ، لابن أبي زمنين ، ج ٥ ، ص ٤٩ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) قوله : (( وجميع ما أمر الله به أن يعمل )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في باقي النسخ : (( وجميع ما أمر الله أن يعمل به )) .

<sup>(</sup>٤) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٥) انظر : تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢٨ ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة المزمل ، جزء من الآية رقم (٦).

<sup>(</sup>٧) سورة المزمل ، جزء من الآية رقم (٦).

<sup>(</sup>A) قوله : (( قوله عزَّ وجلَّ : ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيُلِ أَشَدُّ وِطَاءً ) وتقرأ : ﴿ وَطَاءً وَوَلَهُ ﴾ )) ، وورد في النسخ (م) وَ ( ش ) وَ ( ف ) تقديم وتأخير : (( قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُّكًا ﴾ وتقرأ : (وِطَآءً وَأَقُومُ قِيلًا ) )) .

<sup>(</sup>٩) قرأ أبو عمرو وابن عامر : ( وِطَآءً ) بكسر الواو وفتح الطاء ممدودة ، وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائي : ﴿وَمُكَا ﴾ بفتح الواو وسكون الطاء المقصورة .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٢٥٨ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، والتذكرة ، لابن غلبون ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧١٢ – ٧١٣ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>١٠) ورد في النسخة (ش): ((فهي)).

<sup>(</sup>١١) قال مجاهد: (( أجد أن تواطئ سمعك وبصرك )) ، وقال ابن قتيبة : (( أثقل على المصلي من ساعات النهار )) ، وأما القول بأنه أبلغ في الثواب : فقد ذكره الإمام البغوي والإمام الخازن في تفسيرهما ، وقد

الواو فمعناه: هي أبلغ في القيام وأبين في القول، ويجوز أن يكون ﴿أَشَدُّ وَطُكَا ﴾: أغلظ على الإنسان من القيام بالنهار (١)، لأن الليل جُعل لِيُسْكَنَ فيه، وقيل ﴿أَشَدُّ وَطُكَا ﴾ أي: أبلغ في الثواب، لأن كل مجتهد فثوابه على قدر اجتهاده.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ (٢) معناه: فراغاً طويلاً ومتصرفاً طويلاً (٣). ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ﴾ (٤) أي : إن فاتك شيء من الليل (٥) فلك في النهار فراغ .

وقرئت: (سَبْخاً) بالخاء معجمة ، والقراءة بالحاء غير معجمة (٦)، ومعنى (سبخاً) صحيح في اللغة (٧)، يقال للقطعة من القطن : سبخة ، ويقال : قد سبخت القطن بمعنى نفشته ، ومعنى نفشته : وسَّعتُه ، فالمعنى على ذلك : أن لك في النهار توسُّعاً طويلا ، ومعناه قريب من معنى (٨)

ذكر السمرقندي في تفسيره بحر العلوم جميع المعاني التي ذكرها الزجاج.

انظر: تفسير مجاهد، ص ٦٧٩، وتفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، وتفسير السمر قندي المسمئ بحر العلوم، لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمر قندي، ج ٣، ص ٢٥٤، وتفسير البغوي (( معالر التنزيل ))، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، ج ٨، ص ٢٥٤، وتفسير الخازن، ج ٤، ص ٣٤٦.

- (١) ساقطة من النسخة (م).
- (٢) سورة المزمل ، الآية رقم (٧).
- (٣) قوله : (( فراغاً طويلاً ومتصرفاً طويلاً )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، وورد في النسختين ( ط ) وَ ( ف ): (( فراغاً طويلاً أو متصرفاً طويلاً )) .
  - (٤) سورة المزمل ، جزء من الآية رقم (٨).
- (٥) قوله : (( إن فاتك شيء من الليل )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) تقديم وتأخير : (( إن فاتك من الليل شيء )).
- (٦) قرأ الجمهور : ﴿سَبْحًا ﴾ بالحاء ، وقرأ يحيى بن يعمر وأبو وائل وعكرمة والضحاك وابن أبي عبلة: (سَبُخًا ) بالخاء المعجمة ، وهي قراءة شاذة .
- انظر: إعراب القراءات السبع ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، والكامل في القراءات العشر. ، أبي القاسم الهذلي ، ج ١٤ ، ص ٢٥٢ ٢٥٣ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٣٨٨ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٣٥٥ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٥١٩ ٥٢٠ .
- (٧) انظر: الصحاح، للجوهري، ج١، ص ٤٢٣، والمحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، ج٥، ص ٨٨-٨٨.
  - (٨) من قوله : (( نفشته ، ومعنى نفشته )) إلى قوله : (( قريب من معنى )) مطموس في النسخة ( ف ) .

لسبح (١).

﴿ وَٱذْكُرِ اَسْمَ رَبِّكَ وَبَنتَلْ إِلَيْهِ بَنِّيكُ ﴾ (٢) المعنى واذكر اسم ربك بالنهار ، ومعنى تَبَتّلْ الله جل الله على الله عن العبادة ، وكذلك صَدَقةٌ بَتْلَةٌ مُنقطِعةٌ من مال المصدق وخارجةٌ (٢) إلى سبل الله عز وجل ، والأصل في المصدر في تبتل تَبتّلًا ، وبَتّلْتُ تبتيلًا (٧)، فتبتيلٌ محمول على معنى بتّل الله تَبْيلًا (٨) .

قوله تعالى : ﴿ فَٱتَّخِذُهُ [٢٦٦ / أ ] وَكِيلًا ﴾ (٩) أي : اتخذه (١٠) كفيلاً بما (١١) وعدك . وقوله تعالى : ﴿ وَٱصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرَّهُمۡ هَجَرًا جَمِيلًا ﴾ (١٢) هــذا يــدل والله أعلم (١٤)(١٤) أنه نزل قبل أن يؤمر المسلمون (١٥) بالقتال .

<sup>(</sup>١) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ورد فيها : ((التسبيح)).

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل ، الآية رقم (٨).

<sup>(</sup>٣) قوله : (( المعنى واذكر اسم ربك بالنهار ، ومعنى تَبَتَّلُ إِلَيْهِ )) مثبت من جميع النسخ إلا النسخة ( ف ) مطموس فيها قوله : (( اسم ربك بالنهار )) ، والعبارة كلها ساقطة من النسخة ( ط ).

<sup>(</sup>٤) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، وورد في النسختين ( ط ) وَ ( ف ) : ((مريم )) .

<sup>(</sup>٥) قوله : (( لأنها انقطعت )) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٦) قوله : (( المصدق وخارجة )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٧) قوله : (( وبتلتُ تبتيلاً )) مثبت من النسخة (ب ) ، وورد في النسخة (م ) : (( وبَتلتُهُ تبتيلاً )) ، وورد في النسخة ( ط ) : (( وَبتِلهُ تبتيلاً )) ، والعبارة ساقطة من النسخة ( ش ) ، ومطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

 <sup>(</sup>٨) قوله : ((بتَّل الله تَبْتِيلًا )) مثبت من النسخة (ب) ، وورد في النسختين (م) وَ (ف) : (( تبتل إليه بتـل تبتيلاً )) ، وفي النسخة (ش) : (( تبتل إليه تبتيلاً )) ، وفي النسخة (ش) : (( تبتل إليه يتبتلُ إليه تبتيلاً )).

<sup>(</sup>٩) سورة المزمل ، جزء من الآية رقم (٩).

<sup>(</sup>١٠) قوله: (( أي : اتخذه )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١١) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>١٢) سورة المزمل ، الآية رقم (١٠).

<sup>(</sup>١٣) قوله : (( يدل والله أعلم )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١٤) وردت زيادة في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) : ((علي)).

<sup>(</sup>١٥) قوله: (( يؤمر المسلمون )) مطموس في النسخة ( ش ) .

﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴾ (١) ومثل علمة : ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ

وَحِيدًا  $(7)^{(7)}$ ، فإن قال قائل: ما مجاز ذرني والله عزَّ وجلَّ يفعل ما يشاء ، لا يحول بينه وبين إرادته  $(7)^{(7)}$  عائل ؟ فالجواب في ذلك: أن العرب إذا أرادت أن تأمر  $(3)^{(1)}$  الإنسان بإزالة همه بأمر أو بإنسانٍ تقول: دعني وزيداً  $(9)^{(1)}$ ، ليس أنه حال بينه وبين زيد أحد  $(7)^{(1)}$ ، ولكن تأويله: لا تحتم بزيدٍ فإني  $(9)^{(1)}$  أكفيكه.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا ٓ أَنكالاً وَجَهِيمًا ﴾ (١٠) الأنكال واحدها نِكْل، وجاء في التفسير أنه ههنا (٩): قيودٌ من نار (١٠).

﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١١) طعامهم الضريع (١٢) كما قال جل ثناؤه : ﴿ لَيْسَ لَهُمُ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ (١٣)، وهو الشِّبْرِقُ (١٤)، وهو شوك كالعَوْسَج (١٥).

(١٠) ذكر هذا القول: مجاهد وابن قتيبة وعكرمة وحماد بن سلمة وقتادة والأخفش وقطرب.

انظر: تفسير مجاهد، ص ٢٨٠ ، وتفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٤٩٤ ، وجامع البيان ، للطبري، ج ٥ ، ص ٥١ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٦٣ ، والنكت والعيون ، للإوردي، ج ٢ ، ص ١٣٠ .

(١١) سورة المزمل ، الآية رقم (١٣).

(١٢) انظرمعنى الضريع في : المحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده ، ج ١ ، ص ٤٠٤ - ٤٠٥ .

(١٣) سورة الغاشية ، الآية رقم (٦).

(١٤) الشِّبر ق : هو نَبُّتُ رطبٌ له شَوكٌ كِبارٌ ، فإذا يبس سُمى ضريعاً .

انظر: تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٩ ، ص ٣٨١ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢٥ ، ص ٤٨٦ .

(١٥) عوسج : جنس نبات شائك من الفصيلة الباذنجانيَّة، له ثمر مدوَّر كأنَّه خرز العقيق ، واحدته: عَوْسَجة

<sup>(</sup>١) سورة المزمل ، الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر ، الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ط) ورد فيها : ((مراده )).

<sup>(</sup>٤) مطموسة في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٥) ورد في النسخة (ف) : ((قالت)) .

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٧) قوله: (( تأويله: لا تَهَتَمَّ بزيدٍ فإني )) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٨) سورة المزمل ، الآية رقم (١٢).

<sup>(</sup>٩) قوله : (( أنه ههنا )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م )، وورد في النسخة ( ط ) : (( أنها )) ، وورد في النسخة ( ف ) : (( أنها ههنا )) .

وقوله جل وعز (١): ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴾ (٢).

﴿ يَوْمَ ﴾ منصوب معلق بقوله: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَعِيمًا ﴾ (٣)، أي نُنكِل بالكافرين ونُعَذِّبُهُم ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ ﴾.

وَ ﴿ رَجُفُ ﴾: تزلزل وتحرك أغلظ حركة .

﴿وَكَانَتِ ٱلِجَبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾ والكثيب: جمعه الكثبان ، وهي القِطَع العظام من الرمل، ومعنى ﴿مَهِيلًا ﴾: سائلا قد سُيِّل ، وأصل مَهيل مَهْيُول ، يقال : تراب مَهيل وتراب مهيول أي: مصبوب مُسَيَّل ، والأكثر في اللغة (٤): مَهِيل ، وإنما حذفت الواو لأن الياء تحذف منها الضمة في مَهْيُول فتسكن هي والواو وتحذف الواو لالتقاء السَّاكنين وقد شرحنا هذا في غير هذا الموضع أكثر من هذا الشرح ، واختصرنا على ما سلف لاختلاف النحويين فيه (٥)، وأنه يطولُ شرحُه في هذا المكان .

وقوله تعالى : ﴿ فَأَخَذُنَّهُ أَخَذًا وَبِيلًا ﴾ (٦) الوبيل : الثقيل الغليظ جِداً (٧)، ومن هذا قيل

=

انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عمر ، ج ٢ ، ص ١٥٧٥ .

- (١) من قوله : (( وجاء في التفسير )) إلى قوله : (( وقوله عز وجل )) مطموس في النسخة ( ش ) .
  - (٢) سورة المزمل ، الآية رقم (١٤).
- (٣) من قوله تعالى في النص : ﴿ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾ إلى قوله تعالى في النص : ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴾ مطموس في النسخة (ش).
- (٤) قال أبو جعفر النحاس: ((الأصل مهيول فأعل فألقيت حركة الياء على الهاء فالتقى ساكنان واختلف النحويون بعد هذا فقال الخليل وسيبويه: حذفت الواو لالتقاء الساكنين لأنها زائدة وكسرت الهاء لمجاورتها الياء فقيل: مهيل، وزعم الكسائي والفراء والأخفش أن هذا خطأ والحجة لهم أن الواو جاءت لمعنى فلا تحذف ولكن حذفت الياء فكان يلزمهم على هذا أن يقولوا مهول فاحتجوا بأن الهاء كسرت لمجاورتها الياء فلها حذفت الياء انقلبت الواو ياء لمجاورتها الكسرة، وهذا باب التصريف وغامض النحو وقد أجمعوا جميعا على أنه يجوز مهيول).
  - إعراب القرآن ، للنحاس ، ج ٥ ، ص ٥٨ .
- (٥) قوله : (( أكثر من هذا الشرح ، واختصرنا على ما سلف لاختلاف النحويين فيه )) مطموس في النسخة ( ف ) .
  - (٦) سورة المزمل ، جزء من الآية رقم (١٦).
- (٧) قوله : (( الثقيل الغليظ جِداً )) مثبت من النسخ (ب ) وَ ( ش ) وَ ( ف )، وورد في النسخة (م ) : (( الثقيل جداً )).

للمطر الغليظ العظيم: وابل.

<sup>(</sup>١) قوله تعالى - في النص - : ﴿ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ ﴾ مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل ، الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٣) وردت زيادة في النسخة (م) : (( إن كفرتم )) .

 <sup>(</sup>٤) قوله: (( يوم من هوله يشيب فيه الصغير )) مثبت من النسخ (ب) و (م) و (ش) ، وورد في النسخة
 (ط) تقديم وتأخير: (( يوم يشيب فيه الصغير من هوله )).

<sup>(</sup>٥) وردت زيادة في النسختين (ط) وَ (ش) : (( وتضع كل ذات حملٍ حملها )) ، إلا أن كلمة ((حملها )) مطموسةٌ في النسخة (ش) .

<sup>(</sup>٦)سورة الحج، جزء من الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٧) قوله: (( ثم وصف من هول ذلك اليوم أن قال )) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وورد في النسخة ( لا ) : (( ثم وصف مِن هَوُل ذلك أن قال )) ، وورد في النسخة ( ش ) : (( ثم وصف مِن هَوُل ذلك عز وجل أن قال ))، وورد في النسخة ( ف ) : (( ثم وصف مِن هَوُل ذلك أن قال جل ذكره )) .

<sup>(</sup>٨) سورة المزمل ، جزء من الآية رقم (١٨).

<sup>(</sup>٩) قوله : ((كما قال )) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>١٠) سورة الانشقاق ، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>١١) قوله تعالى - في النص - : ﴿ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ـ ﴾ مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ش ) ورد فيها : (( السماءُ منفطرةٌ بالله عز وجل )).

<sup>(</sup>١٢) مثبت من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>١٣) قوله : (( السهاء مثقلة باللهَّ عزَّ وجلَّ )) مثبت من النسخ (ب ) وَ (م) وَ (ط) ، والعبارة ساقطة من النسخة (ش) ، وورد في النسخة (ف) : (( السهاء مُفطّرة بالله عز وجل )).

<sup>(</sup>١٤) قال بذلك : مجاهد وعكرمة .

انظر: جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٩ - ٣٩٠ ، والنكت والعيون ، للاوردي ، ج ٦ ،

وقول بعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدَنَى مِن ثُلُثِي النَّلِ وَنِصْفَهُ, وَثُلُثُهُ, ﴾ (١) ، ويقرأ : ﴿ وَنِصْفَهِ وَثُلُثِهِ ) فمن قرأ : ﴿ وَنِصْفَهُ, ﴾ بالنَصْبِ ﴿ وَثُلُثُهُ, ﴾ (٢) فهو بيِّنٌ حسن (٣) ، وهو تفسير مقدار قيامه (٤) لأنه لما قال : ﴿ أَدَنَى مِن ثُلُثِي اليَّلِ ﴾ كان نصفه مبيناً لذلك الأدبى ، ومن قرأ : ( ونِصْفِهُ ) ( وثُلْثِهُ ) فالمعنى : وَتَقُوم أدبى من نصفه ومن ثلثه . [ ٢٦٦ / ب]

وقوله تعالى: ﴿مُنفَطِرٌ بِهِ ﴾ ولم يقل منفطرة ، ومنفطرة جائز (٥) وعليه جاء : ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنفَطَرَتُ ﴾ (٢) ، ولا يجوزُ أن يُقرأ في هذا الموضع السماء منفطرة ، لخلاف المصحف. والتذكير على ضربين : أحدهما (٧): على أن معنى السماء معنى السقف ، قال الله جلّ وعزّ : ﴿ وَجَعَلُنا ٱلسَّمَاءُ سَقُفًا مَعَفُوظً ﴾ (٨) ، والوجه الثاني على قوله : امرأةٌ مرضعٌ ، أي (٩) على جهة النسب ، فالمعنى السماء ذات انفطار ، كما تقول امرأة مرضع أي ذات رضاع .

وقول النَّعْمَةِ ﴾ (١٠)

﴿ ٱلنَّعْمَةِ ﴾: التنعم ، والنعمة اليد الجميلة عند الإنسان والصنع من الله تعالى ، ولو قرئت :

ص ١٣١ ، والكشاف ، للزمخشري ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢١ ، ص ٢٥ - ٥٨ .

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٢٥٨، وإعراب القراءات، لابن خالويه، ج ٢، ص ٤٠٧، والحجة، للفارسي، ج، ص ٣٣٦، والتبصرة، لمكي بن أبي طالب، ص ٧١٣، والتبسير، للداني، ص ٢١٦.

- (٤) قوله: ((مقدار قيامه)) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ف) ورد فيها: ((مقدار القيام)).
  - (٥) وردت زيادةٌ في النسخة (ط): (( في النحو )).
    - (٦) سورة الانفطار ، الآية رقم (١).
      - (٧) مثبتة من النسخة (ب) فقط.
    - (٨) سورة الأنبياء ، جزء من الآية رقم ( ٣٢ ).
      - (٩) ساقطة من النسخة (ط).
    - (١٠) سورة المزمل ، جزء من الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>١) سورة المزمل ، جزء من الآية رقم ( ٢٠ ).

<sup>(</sup>٢) قوله:(( ويقرأ: ( ونِصُفِهِ وَثُلُثِهِ ) فمن قرأ : ﴿ وَنِصَفَهُ ﴾ بالنَّصُبِ ﴿ وَثُلُتُهُۥ ﴾ )) ساقط من النسخة ( ف ).

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر : ( ونِصفِهِ وثُلُثِهِ ) كسراً ، وقرأ الكوفيون وابن كثير : ﴿ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ ، ﴾ نصاً .

(أولي النِّعْمَةِ) لكان وجها (()(٢)، لأن المنعم عليهم يكونون مؤمنين وغير مؤمنين ، قال الله جل ثناؤه : ﴿ صِرَطَ اللَّذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (٢) (٤).

وقول ه عَزَّ وَجَل : ﴿ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ ( ٥) مِّنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجُرًا ﴾ ، ودخلت معناه : هو خيراً لكم من متاع الدنيا ، وَ ﴿ خَيْرًا ﴾ منصوب مفعول ثانٍ لـ ﴿ يَجِدُوهُ ﴾ ، ودخلت ﴿ هُو ﴾ فصلاً (٧) ، وقد فسرنا ذلك فيما سلف من الكتاب ، ولو كان في غير القرآن لجاز : تجدوه (٨) هو خيرٌ ، فكنت (٩) ترفع بـ ﴿ هُو ﴾ ، ولكن النصب أجود في العربية ، ولا يجوز في القرآن غيره (١٠) .

<sup>(</sup>۱) قوله : ((ولو قرئت : (أولي النَّعُمَةِ) لكان وَجُهاً )) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وورد في النسختين (ط) وَ (ف) : (( ولو قرئت : (أولي النَّعُمَةِ) لها وجهاً )) ، وورد في النسخة (ش) : (( ولو قرئت : (أولي النَّعُمَةِ) له وجهاً )).

<sup>(</sup>٢) لم أجد أحداً من القراء قرأ بكسر النون في ( النعمة ) مطلقاً .

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى - في النص - : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ مثبت من النسخة (ب) فقط .

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة ، جزء من الآية رقم (٧).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من النسخة (م).

<sup>(</sup>٦) سورة المزمل ، جزء من الآية رقم ( ٢٠ ).

<sup>(</sup>٧) قال أبو حيان في تفسيره : ((واحتمل ﴿هُوَ﴾ أن يكون فصلا ، وأن يكون تأكيدا لضمير النصب في ﴿يَجِدُوهُ ﴾ )) .

البحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٨) ساقطةٌ من النسخة (ش).

<sup>(</sup>٩) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>١٠) قرأ جمهور القراء: ﴿ خَيْرًا ﴾ بالنصب ، وقرأ بالرفع: أبو السال ومحمد بن السَّمَيفَع ، وهي قراءة شاذة . انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦٤ ، والكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج ١٤ ، ص ٢٥٣ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، والمدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٣٩١ . وروح المعاني ، للألوسي ، ج ٢٩ ، ص ١١٤ .

## سُورَةُ الْمُدَّثِّر مكنة

## [ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ] (١)

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَكَأَيُّهُمُ اللَّمُدُّيِّرُ ﴾ (٢) القراءة بتشديد الدال ، والأصل المتدثر ، والعلة فيها<sup>(٣)</sup> كالعلَّةِ في المتزمل <sup>(٤)</sup>، وتفسيرها كتفسير المزَمِّل ، وقد رويت <sup>(٥)(٦)</sup>: ( المتدثر ) بالتاء . وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَرَبُّكَ (٧) فَكَبِّر ﴾ (٨) أي صفه بالتعظيم وأنه أكبر ، ودخلت الفاء على معنى جواب الجزاء ، المعنى :(٩) ﴿ قم فأنذر ﴿ (١٠) أي : قم فكبر رَبَّكَ.

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرٌ ﴾ (١١) مثلها (١٢)، و تأويل ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ أي: لا تكن غادِراً ، يقال (١٣) للغادر: دَنِسُ الثياب ، وتكون ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴾ أي نفسك فطهر، وقيل ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴾ :

(١) البسملة مثبتةٌ من النسختين (م) وَ (ش) ، وساقطةٌ من النسختين (ب) وَ (ط) ، ومطموسةٌ في النسخة (ف).

(٦) قرأ الجمهور: ﴿ ٱلمُدَّتِّرُ ﴾ بشد الدال ، وقرأ أبي بن كعب : ( المتدثر ) ، وهي قراءة شاذة . انظر : مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦٤ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي، ج٢١ ،

ص ٣٥٤، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان، ج ٨، ص ٣٦٢، والدر المصون، للسمين الحلبي، ج ١٠، ص ٥٣٣، وفتح القدير ، للشوكاني ، ج ٥ ، ص ٤٥٤ .

(٧) قوله : (( وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَرَبَّكَ ﴾ )) مطموس في النسخة ( ف ).

(٨) سورة المدثر ، الآية رقم (٣).

(٩) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وورد في النسخة ( ط ) : (( المعنى في )) ، وورد في النسخة ( ش ) : (( في )).

(١٠) مطموسةٌ في النسخة (ف).

(١١) سورة المدثر ، الآية رقم (٤).

(١٢)مثبتةٌ من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ف ) ورد فيها : (( وتكون ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴾ )).

(١٣) مطموسةٌ في النسخة ( ف ).

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر ، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٣) ورد في النسخة (ش): ((فيه)).

<sup>(</sup>٤) مثبتة من النسخة ( ب ) فقط ، وورد في باقى النسخ : (( في المَتَزمِّل )).

<sup>(</sup>٥) مثبتة من النسخ : (ب) وَ (ط) وَ (م) وورد في النسخة (ش) : ((قُرئت))، ومطموسةٌ في النسخة (ف).

أي (١) ثيابك فقصر لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة وأنه إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه (٢).

( والرِّجْزَ فَاهْجُر ) (٣)(٤)(٥): بكسر الراء ، وقرئت : بضم الراء ، ومعناهما واحد ، وَتَأْوِيلُهما اهْجَر عبادة الأوثان، والرجز في اللغة العذاب ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْرُ ﴾ (٦) فالتأويل على هذا : ما يؤدي إلى عذاب الله فاهجره.

﴿ وَلَا تَمْنُن تَسَتَكُثِرُ ﴾ (٧) أي : لا تعط شيئاً مقدِّراً أن تأخذ بدله ما هو أكثر منه . و ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسَتَكُثِرُ ﴾ : حال مُتَوَقّعَة ، وهذا للنبي عَلَيُ خاصة وليس على الإنسان إثم أن يهدي هديّة يرجو بها (٨) ما هو أكثر منها ، والنبي عَلَيُ أُدّبَه الله عز وجل بأشرف الآداب وأجل الأخلاق (٩) . (١٠)

انظر: تفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٤٩٥ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٦ ، ص ١٣٧ ، والكشاف ، للزمخشري ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٨ ، ص ٤٠١ ، والتفسير الكبير ، للفخر الرازي ، ج ٣٠ ، ص ١٩٢ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٣ ، ومدارك التنزيل ، للنسفي ، ج ٣ ، ص ٥٦٢ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٣٦٣ .

(٣) سورة المدثر ، الآية رقم (٥).

(٤) وردت زيادة في غير النسخة ( ب ) : (( قرئت )) .

(٥) قرأ حفص والمفضَّل عن عاصم ،: ﴿وَٱلرُّجْزَ﴾ بضم الراء ، وقرأ باقي السبعة وأبو بكر عن عاصم : ( والرِّجز) بكسر الراء .

انظر : السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٢٥٦ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤١٠ ، والحجة ، للفارسي ، ج٦ ، ص ٣٣٨ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧١٣ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢١٦.

- (٦) سورة الأعراف ، جزء من الآية رقم ( ١٣٤ ).
  - (٧) سورة المدثر ، الآية رقم (٦).
- (٨) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (م ) ورد فيها : (( ثوابها )).
  - (٩) قوله : (( وأجل الأخلاق )) ساقط من النسخة (م ).
- (١٠) ذكر في النسخة (ط) قوله: ((تم الجزء الحادي خمسين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمدٍ وآله خاتم النبيين وسلم وكرّم وذلك في جمادى الأولى من سنة سبع وثمانين وثلاث مائة يتلوه قوله: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿ فَا فَكُلُكَ يَوْمَ عَلِيمٌ ﴾ الناقور: الصور، وقيل في التفسير إنه يُعنى به النفخة الأولى )).

<sup>(</sup>١) مثبت من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٢) قال بهذا القول: ابن قتيبة وطاووس بن كيسان.

(۱) قوله جل وعز : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴾ فَلَذَلِكَ يَوْمَ عِندِ ثُومٌ عَسِيرٌ ﴾ (٢) ﴿ ٱلنَّاقُورِ ﴾ الصُّورُ ، وقيل في التفسير : إنه يعني به النفخة الأولى (٣) ، وَ ﴿ يَوْمَ عَسِيرٌ ﴾ يرتفع بقوله : ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ عِندٍ ﴾ المعنى : فذلك يومٌ عسيرٌ (٤) يوم النفخ في الصور ، وَ ﴿ يَوْمَ عِندٍ ﴾ [ ٢٦٧ / أ ] يجوز أن يكون رفعاً ، فإذا كان رفعاً فإنما بني على الفتح لإضافته إلى (إذ) لأن (إذ) غير (٥) متمكنة ، وإذا كان نصباً فهو على معنى فذلك يومٌ عسيرٌ في يوم ينفخُ في الصور . وقوله تعالى : ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدَا (١) ﴾ قد فسرنا معنى (٨) ﴿ ذَرْنِي ﴾ في المزمل ، وهو على وجهين : أحدهما أن يكون وحيداً من صفة وَوَحِيدًا ﴾ (١٠) عنَّ خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحدٌ ، ويكون ﴿ وَحِيدُا ﴾ (١٠) ومن خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحدٌ ، ويكون ﴿ وَحِيدُا ﴾ (١٠) وهو على : ذرني (١٠) ومن خلقته وحده لا مال له ولا ولد

(١) ذكر في النسخة (ط) قوله: ((الجزء الثاني خمسين من مُختصر إعراب القرآن ومعانيه تأليف أبي إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج النحوي بسم الله الرحمن الرحيم)).

. .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر ، الآيتان رقم ( ٨ ) ، ( ٩ ).

<sup>(</sup>٣) قال بهذا القول : ابن قتيبة.

انظر: تفسيرغريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٤) قوله : (( ﴿ فَنَزَلِكَ يَوْمَبِذِ ﴾ المعنى فذلك يَوْمٌ عَسِيرٌ )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في بــاقي النسخ : (( فذلك المعنى فذلك يومٌ عسير )).

<sup>(</sup>٥) مطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٦) مطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٧) سورة المدثر ، الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>٨) ساقطةٌ من النسخة (م).

<sup>(</sup>٩) ورد في هامش النسخة (ب): ((هذا معطوف على قوله ، يكون في قول أحدهما أن يكون ﴿وَحِيدًا ﴾ من صفة الله ، تقدير الثاني أن يكون ﴿وَحِيدًا ﴾ من صفة المخلوق )).

<sup>(</sup>١٠) مطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>١١) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١٢) قوله : (( المعنى : ذرني )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ( ط ) وَ ( ف )، وورد في النسخة ( م ) : (( معنى ذرني )) ، والعبارة مطموسة في النسخة ( ش ).

<sup>(</sup>١٣) قوله: (( ولا ولد )) ساقط من النسختين ( ط ) وَ ( ف ) .

﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَّمَدُودًا ﴿ وَبَابِينَ شُهُودًا ﴾ (١)(١) تفسيره: مال غير منقطع عنه ، وقيل : ألف دينار (٣).

﴿ وَبَنِينَ مُمُودًا ﴾ أي: شهودٌ معه لا يحتاجون إلى أن يتصرفوا (٤) ويغيبوا عنه ، وهذا قيل (٥) يعني به الوليد بن المغيرة ، كان له بنون عشرة (٦) وكان مُوسِراً .

وقوله تعالى : ﴿ سَأَرْهِقُهُ وَصَعُودًا ﴾ (٧) أي سأحمله على مشقةٍ (١٠ من العذاب (٩). قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ وَقَدَّرَ ﴿ فَكُرَّ وَقَدَّرَ ﴾ (١٠).

معنى ﴿ فَيْلَ ﴾ ههنا: (١١) لعن ، ومثله: ﴿ فَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴾ (١٢) ، وكان الوليد بن (١٣) المغيرة قال لرؤساء أهل مكة ، قد رأيتم هذا الرجل يعني النبي على وعلمتم ما قد (١٤) فشا من أمره ، فإن سألكم (١٥) الناس عنه ما أنتم قائلون؟ قالوا نقول: هو مجنون ، قال لهم (١٦): إذن يخاطبوه

(١) سورة المدثر ، الآيتان رقم ( ١٢ ) ، ( ١٣ ).

(٢) ورد ت زيادة في غير النسخة ( ب ) : ﴿ مَالًا مَّمْدُودًا ﴾.

(٣) قال ابن قتيبة : دائماً ، وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير : ألف دينار . انظر : تفسير مجاهد ، ص ٦٨٣ ، وتفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٤٩٦ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٣٣ ، ص ٤٢٢ – ٤٢٤ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٢ ، ص ١٣٩ .

(٤) قوله : (( ﴿ شُهُودًا ﴾ أي : شهودٌ معه لا يحتاجون إلى أن يتصرفوا )) مطموس في النسخة (ف).

(٥) مثبتة من النسختين (ب) وَ (م)، وساقطة من النسختين (ط) وَ (ف).

(٦) من قوله : ((غير منقطع عنه )) إلى قوله : ((كان له بنون عشرة )) مطموس في النسخة (ش).

(٧) سورة المدثر ، الآية رقم ( ١٧ ).

(٨) مطموسةٌ في النسخة (ف).

(٩) من قوله تعالى - في النص - : ﴿ سَأَرْهِقُهُ, صَعُودًا ﴾ إلى قول المصنف : ((من العذاب)) مطموس في النسخة (ش).

(١٠) سورة المدثر ، الآيات رقم (١٨) ، (١٩) ، (٢٠) .

(١١) قوله: ((﴿فُيلَ﴾ ههنا )) مطموس في النسخة (ف).

(۱۲) سورة الذاريات ، الآية رقم (۱۰).

(١٣) قوله : (( ومثله : ﴿ قُنِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴾ ، وكان الوليد ابن )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(١٤) ساقطة من النسخة (ط).

(١٥) قوله: (( فشامن أمره ، فإن سألكم )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(١٦) ساقطة من النسخة (ط).

فيعلموا أنه غير مجنون ، قالوا فنقول : إنه شاعر ، قال (۱): هم العرب ، يعلمون الشعر ويعلمون أن ما أتى به ليس بشعر ، قالوا : فنقول إنه كاهن ، قال الكهنة لا (7) تقول إنه يكون (7) كذا وكذا إن شاء الله وهو يقول إن شاء الله (3) ، فقالوا قد صبأ الوليد ، وجاء أبوجهل ابن أخيه ، فقالوا (9): إن القوم يقولون إنك قد صبوت (7) ، وقد عزموا على أن يجمعوا لك مالًا فيكون عوضاً مما تقدر أن تأخذ من أصحاب مجًّد ، فقال : والله ما يشبعون ، فكيف أقدر أن آخذ منهم مالاً وإني لمن أيسر الناس ، ومر به جماعة فذكروا له (7) ما أتى به النبي (7) صلى الله عليه وسلم ، ففكر وعبس وجهه وَبَسَره (8) ، أي نظر بكراهة شديدة ، فقال : ما هذا الذي أتى به فيًد (7) إلا سحر يأثره عن مسيلمة وعن أهل بابل (10)(11)(11).

(١) قوله : (( شاعر ، قال )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(٣) ساقطة من النسخة (م).

(٤) قوله: (( وهو يقول إن شاء الله )) ساقط من النسخة (ف).

(٥) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، وورد في النسخة ( م ) : (( فقال )) .

(٦) ورد في النسخة (ط) ورد فيها: ((صبأت)).

(٧) ساقطةٌ من النسخة (ط).

(٨) ساقطة من النسخة (ف).

(٩) ورد في النسخة (ط): ((وبسر)).

(۱۰) مثبت من النسخة (ب) فقط.

(١١) بَابِل: اسم ناحية بالعراق ، يُنسب إليها السحر والخمر ، ومشهورة بحدائقها: ((حدائق بابل المعلقة ))، وكانت إحدى عجائب الدنيا السبع ، وقد اندثرت بابل ، ولكن آثارها لا زالت باقية يؤمها السياح ، وتقع بابل بين النهرين ، وهي إلى الفرات أقرب ، في الجنوب من بغداد ، وإلى الشرق من كربلاء ، بجوار مدينة الحلة ، والطريق الغربية بين بغداد والبصرة تمر بآثار بابل .

انظر: معجم ما استعجم ، للبكري ، ج ١ ، ص ٢١٨ - ٢١٩ ، ومعجم البلدان ، لياقوت الحموي ، ج ١ ، ص ٣٠٩ - ٣١٩ ، ومعجم المعالر الجغرافية ، لعاتق البلادي ، ص ٣٩ .

(١٢) قوله: (( وعن أهل بابل )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ورد فيها: (( وأهل بابل )).

(١٣) وأصل هذه الرواية أخرجها الحاكم في مستدركه في كتاب التفسير ، وقال الحاكم : هذا الحديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وأخرجها البيهقي في دلائل النبوة .

انظر: المستدرك على الصحيحن، للحاكم، ج ٢، ص ٥٩٦، ودلائل النبوة، للبيهقي، ج ٢، ص ١٩٩، ودلائل النبوة، للبيهقي، ج ٢، ص

<sup>(</sup>٢) مطموسة في النسخة (م) .

﴿ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ (١) أي : ما هذا إلا قول البشر (٢).

﴿ سَأَصُلِيهِ سَقَرَ ﴾ (٣) ﴿ سَقَرَ ﴾ لا تنصرف لأنها معرفة ، وهي مؤنثة ، وَ﴿ سَقَرَ ﴾ :

اسم من أسماء جهنم ، ثم أعلم الله تعالى (٤) شأن سقر في العذاب فقال: ﴿ وَمَا آَدَرَيكَ مَا سَقَرُ ﴾ (٥) تأويله : وما أعلمك أي شيء سقر؟ ، فقال : ﴿ لَا نُبِقِي وَلَا نَذَرُ ﴿ لَيْ لَوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ﴾ (٦).

البشر: (٧) جمع بَشَرةٍ ،أي تحرق الجِلْدَ [ ٢٦٧ / ب] حتى تسوده.

﴿عَلَيْهَا يَسْعَةَ عَشَرَ ﴾ (١٠) أي : على سقر تسعة عشر مَلَكاً ، ووصفهم الله في موضع آخر فقال : ﴿عَلَيْهَا مَلَيْهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٩) ، الذي حكاه البصريون تسعَة عشر بفتح العين في عَشَر (١٠) ، وقد قرئت : بتسكين العين ، والقراءة بفتحها (١١) ، وإنما أسكنها من أسكنها لكثرة الحركات ، وذلك أنهما (١٢) اسمان جعلا اسماً واحداً ، ولذلك بُنِيًا على الفتح ، وقرأ بَعْضهم : (تسعَةُ عَشَر) فأعربت على الأصل ، وذلك قليل في النحو ، والأجود : ﴿ يَسْعَةُ عَشَرَ ﴾ على البناء على الفتح ، وفيها وجه آخر : ( يَسْعَةُ أَعْشُرٍ ) وهي شاذَّة ، كأنمًا على (١٣) جمع فعيل وأفعل ، مثل : يمين وأيمن (١٤) .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ، الآية رقم (٢٥).

<sup>(</sup>٢) قوله : (( أي ما هذا إلا قول البشر )) وردت في النسخة ( ب ) فقط .

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر ، الآية رقم (٢٦).

<sup>(</sup>٤) وردت زيادة في غير النسخة (ب) : (( عظيم )) .

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر ، الآية رقم ( ٢٧ ).

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر ، الآيتان رقم ( ٢٨ ) ، ( ٢٩ ).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من النسخة (ف).

<sup>(</sup>٨) سورة المدثر ، الآية رقم (٣٠).

<sup>(</sup>٩) سورة التحريم ، جزء من الآية رقم (٦).

<sup>(</sup>١٠) قوله: ((حكاه البصريون تسعَّة عَشر بفتح العين في عَشَر )) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>١١) قوله : (( والقراءة بفتحها )) مطموس في النسخة ( ف ).

<sup>(</sup>١٢) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ورد فيها : (( أنها )).

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من النسخة (ش).

<sup>(</sup>١٤) قرأ العامة : ﴿ تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ ، بفتح العين في ﴿ عَشَرَ ﴾ ، وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع وطلحة بن سليمان : ( تِسْعَةَ عُشَر ) بإسكان العين في ﴿ عُشر ) ، وقرأ أنس وابن عباس وابن حيوة : ( تِسْعَةُ عَشَر ) بضم التاء المربوطة ، وقرأ أنس أيضاً : ( تِسُعَةُ أَعْشُر ) ، وقراءة العامة هي القراءة المتواترة وما عداها

وقوله تعالى : ﴿ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ ﴾ (١)

أَيْ : مِحْنَةً ، لأن بعضهم قال بعضنا يكفى هؤلاء (٢).

وقوله تعالى : ﴿لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِئٰبَ ﴾ (٣)

أي : يعلمون أن (٤) ما أتى به النبي عليه السلام موافق لما في كتابهم (٥).

﴿ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِيمَنَا ﴾ (٦) لأنهم كلما صَدَّقوا بما يأتي في كتاب الله عزَّ وجلَّ زاد إيمانهم.

﴿ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٧)

أي: لا يشكون.

وقوله تعالى : ﴿وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴾ (^)

جاء في التفسير (<sup>٩)</sup>: أن النار في الدنيا تذكر بالنار في الآخرة.

=

.

فقراءة شاذة .

انظر: المحتسب، لا بن جني ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ - ٣٣٩ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٣٩٦ ، والمنشر ، لابن الجزري ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١ ، ص ٥٤٧ - ٥٤٨ ، والإتحاف ، للبنا ، ج ٢ ، ص ٥٧٢ .

- (١) سورة المدثر ، جزء من الآية رقم (٣١).
  - (٢) ساقطة من النسخة (م).
- (٣) سورة المدثر ، جزء من الآية رقم (٣١).
  - (٤) ورد في النسخة (ش): ((أنه)).
- (٥) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ف) وورد في النسخة (ط) : ((كتبهم)) ، ومطموسةٌ في النسخة ( ف).
  - (٦) سورة المدثر ، جزء من الآية رقم (٣١).
  - (٧) سورة المدثر ، جزء من الآية رقم (٣١).
  - (٨) سورة المدثر ، جزء من الآية رقم (٣١).
- (٩) يقول الطاهر ابن عاشور في تفسيرقوله تعالى : ﴿ وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴾ : (( وجوز الزجاج أن يكون الضمير راجعا إلى نار الدنيا، أي أنها تذكر الناس بنار الآخرة، يريد أنه من قبيل قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ الضمير رَاجِعا إلى نار الدنيا، أي أنهُ أَنهُ أَمُ نَعَنُ المُنشِعُونَ ﴿ اللهِ عَمْلُنكَهَا تَذْكِرَةً ﴾ [الواقعة: ٧١- النّار الآستخدام )) .

التحرير والتنوير ، للطاهر ابن عاشور ، مج ١٢ ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٠ .

وقوله جل وعز : ﴿ وَٱلۡتِلِ إِذْ أَذَبَرَ ﴾ (١) ويقرأ: (إِذَا دَبَرَ) (٢) (٣) ، وكلاهما جيدٌ في العربية (٤) ، يقال : دبر الليل وَأَدْبَرَ ، وكذلك قَبَل الليل وَأَقْبَلَ ، وقد قرئت أيضاً : ((٥) إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْفَرَ) (٦) بإثبات الألف فيهما (٧).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿ الْمُنْفِرُ اللِّبَشَرِ ﴾ (^) هذه الهاء كناية عَنِ النَّارِ ، أَي (٩) إثَّمَا لكبيرة في حال الإنذار، ونصب ﴿نَذِيرًا ﴾ على الحال ، وذَكَّر ﴿نَذِيرًا ﴾ (١٠) لأن معناه معنى العذاب، ويجوز أن يكون التذكير على (١١) قولهم: امرأةٌ طاهرٌ وطالقٌ ، أي ذات طلاقٍ وكذلك

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٢٥٦ ، وإعراب القراءات السبع ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤١١ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢ ، ص ٣٩١ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٣٦٩ ، والنشر ، لابن الجزري ، ج ٢ ، ص ٣٩٣ .

- (٤) انظر: معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ومعاني القرآن ، للأخفش ، ج ٢ ، ص ٥٥٥ ، وإعراب القرآن ، للنحاس ، ج ٥ ، ص ٧١ ، وتهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١٤ ، ص ١١١ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ،
  - (٥) في النسختين (ط) وَ (ش) ذكرا بداية الآية : ((والليل)).
    - (٦) سورة المدثر ، الآيتان رقم (٣٣ ) ، ( ٣٤ ).
  - (٧) قوله: ((بإثبات الألف فيهم )) ساقط من النسختين (ط) وَ (ف).
    - (٨) سورة المدثر ، الآيتان رقم (٣٥) ، (٣٦).
      - (٩) ساقطة من النسخة (ف).
    - (١٠) مثبتة من النسختين (ب) وَ (م) فقط.
    - (١١) وردت زيادةٌ في النسخة (ش): ((معنى )).

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ، الآية رقم ( ٣٣ ).

<sup>(</sup>٢) قوله : (( ﴿ وَٱلْتِلِ إِذْ أَذَبَرَ ﴾ ويقرأ: (إِذًا دَبَرَ) )) مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش) ، وورد في النسخة (ط) : (( ( والليل إذا دبر ) وتقرأ : ﴿إِذْ أَدْبَرَ ﴾ )) ، وورد في النسخة (ف) : (( ( والليل إذا دبر ) )). أدبر) وتقرأ : (إذا دبر ))).

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وابو بكر عن عاصم وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابن يعمر وأبو جعفر وشيبة وأبو الزاد وقتادة وعمر بن عبدالعزيز والحسن وطلحة: (إذا دَبَر) بفتح الدال، وقرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة ويعقوب وخلف وابن سيرين والأعرج وزيد بن علي وأبو شيخ وابن محيصن، وابن جبير والسلمي والحسن بخلاف عنهم: ﴿إِذْ أَذَبَرُ ﴾ بتسكين الدال، وقرأ عبدالله بن مسعود وأبي بن كعب ومحمد بن السُميفع والحسن أيضاً وأبو رزين وأبو رجاء وابن يعمر أيضاً، والسلمي أيضاً، وطلحة أيضاً، والأعمش ويونس بن عبيد ومطر: (إذا أدبر) بزيادة ألفٍ، وهي قراءة شاذة.

نذير ذات إنذارٍ، ويجوز أن يكون ﴿ نَذِيرًا ﴾ منصوباً معلقاً بأول السورة على معنى قم نذيراً للبشر. وقوله تعالى : ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَنَقَدَم أَوْ يَنَأَخَرَ ﴾ (١) أي أن يتقدم فيما أمر به أو يتأخر ، فقد أنذرتم (٢).

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا آَصُحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴾ (٣) قيل (٤) أصحاب اليمين الأطفال لأنهم لا يسألون ، تفضل الله عليهم بأن أعطاهم الجنة ، وكل نفس رهينة بعملها إما خلصها (٥) وإما أوبقها ، والتخليص مع عملها بتفضل (٦) الله عز وجل .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ﴾ (٧) أي : نَتَبِعُ الغاوين. وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا نَنَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴾ (٨) يعني الكفار وفي هذا دليل أن المؤمنين تنفعهم شفاعة بعضهم لِبَعْض.

وقوله تعالى : ﴿ فَمَا لَمُثُمْ عَنِ ٱلتَّذِكِرَةِ [ ٢٦٨ / أ ] مُعْرِضِينَ ﴾ (٩). ﴿ مُعْرِضِينَ ﴾ (١١)(١١) منصوب على الحال. ﴿ مُعْرِضِينَ ﴾ (١٢) مُنْ تَنْفَرَة ) (١٢)(١٣)، قال الشاعر:

(١) سورة المدثر ، الآية رقم ( ٣٧ ) .

(٢) وردت زيادة في النسخة (ط): ((الجنة)).

(٣) سورة المدثر ، الآيتان رقم ( ٣٨ ) ، ( ٣٩ ) .

(٤) وردت زيادة في النسخة (م): ((هم )).

(٥) وردت زيادةٌ في النسخة ( ف ) لفظ الجلالة (( الله )) .

(٦) قوله: ((عملها بتفضل)) مطموس في النسخة (ش).

(٧)سورة المدثر ، الآية رقم ( ٤٥ ) .

(٨)سورة المدثر ، الآية رقم (٤٨).

(٩) سورة المدثر ، الآية رقم (٤٩).

(١٠) ساقطةٌ من النسخة (م).

(١١) من قوله : (( وفي هذا دليل )) إلى قوله تعالى - في النص - : ﴿مُعْرِضِينَ ﴾ مطموس في النسخة ( ف ) .

(١٢) سورة المدثر ، الآية رقم (٥٠).

(١٣) قوله : ((وقرئت : (مُسْتَنُفَرَة ) )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(١٤) قرأ نافع وابن عامر والمفضل عن عاصم : (مُسْتَنفَرة ) بفتح الفاء ، وقرأ ابن كثير وعاصم وأبـو عمـرو وحمزة والكسائي : ﴿مُسْتَنفِرَةٌ ﴾ بكسر الفاء .

انظر : السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٦٠ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٢٦١ - ٢١٤ .

أَمْسِكُ حِمَارَكَ إِنَّهُ مُسْتَنْفِرُ \*\*\*\* فِي إِثْرِ أَحْمِرَةٍ عَمَدْنَ لِغُرَّتِ مِن فَسُورَةً فَي إِثْر وقوله تعالى : ﴿ فَرَتْ مِن فَسُورَةً ﴾ (٣) القسورةُ: الأسَدُ ، وقيل أيْضاً (٤) القسورةُ : (٥) الرُّمَاة الذين يتصيدونها (٢)(٧).

=

والحجة ، للفارسي ، ج 7 ، ص ٣٤١ ، والتبصرة ، لمكي ابن أبي طالب ، ص ٧١٤ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢١٦.

(۱) غُرَّب: اسم جبل دون الشام إلى العراق في ديار بني كلب ، وعنده عين ماء تُسمى غُرَّبة . انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد ، للبكري ، ج ٣ ، ص٩٩٤ ، ومعجم البلدان ، لياقوت الحموي ، ج ٤ ، ص ١٩٢

(٢) البيت من الكامل ، وذكر بعض المفسرين أنه من إنشاد الفراء أو إنشاد الكسائى .

انظر: جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٤٥٥ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٧٨ ، والنكت والعيون ، للهاوردي ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٨ ، ص ٤١٢ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢ ، ص ٣٩٩ .

وأما أهل اللغة ، فقد ذكر بعضهم أن البيت لنافع بن لقيط الفقعسي .

انظر: المعاني الكبير في أبيات المعاني ، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، ج ٥، ص ٧٩٣. وبعض كتب أهل اللغة ذكرت أن البيت من إنشاد ابن الأعرابي وهو محمد بن زياد بن الاعرابي الهاشمي مولاهم .

انظر: تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١٥ ، ص ٢١٠ ، وتـاج العـروس ، للزبيـدي ، ج ١٤ ، ص ٢٦٦ ، ولسان العرب، لابن منظور ، ج ١٤ ، ص ٣٣١ .

وقد ذكر أبوالفضل أحمد بن محمد الميداني الشطر الأول من البيت كمثلِ من الأمثال في كتابه .

انظر: مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني، ج ٢، ص ٣١٠.

وقد ورد مطلع البيت بروايات عدة : أمسك حمارك ، واربط حمارك ، وازجر حمارك ، واحبِس حمارك ، واضرب حمارك ، وكذلك اختلفت رواية نهايته ، فبعضهم قال : لِغُرَّبِ ، وبعضهم قال : بِغُرَّبِ .

ومعنى البيت : كف نفسك عن أذى قومك لا تطمحن إليهم بالأذى فإنك قد عُيِّرتَ في شتمهم كما يعير الحمار عن مربط أهله يتبع حماراً .

- (٣) سورة المدثر ، الآية رقم (٥١).
  - (٤) ساقطةٌ من النسخة (ش).
  - (٥) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .
  - (٦) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .
- (٧) قال بالقول الأول : أبو هريرة وابن عباس وزيد بن أسلم والكلبي وأبو عبيدة وعبد الرحمن بـن زيـد،

وقول ه جل وعز: ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ اَمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤَقَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴾ (() قيل (()): كانوا يقولون: كان (()) من أذنب من بني إسرائيل يجد ذنبه مكتوباً من غد على بابه فما بالنا لا نكون كذلك ، وقد جاء في القرآن تفسير طلبهم (() في سورة بني إسرائيل (() في قوله (()): ﴿ وَلَن نُورُمِنَ لِرُقيّلُ حَتَى تُنَزّلُ عَلَيْنَا كِئنبًا نَقُرُوهُ ﴿ (٧).

وقوله تعالى : ﴿هُو أَهُلُ ٱلنَّقُوكَ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ﴾ (^) أي (٩) : هو أهل أن يتقى عقابه ، وأهل أن يعمل بما يؤدي إلى مغفرته .

=

وقال بالقول الثاني : ابن عباس وأبو موسئ الأشعري ومجاهد ومقاتل وعكرمة وقتادة والضحاك وطاووس بن كيسان.

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ومعاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ومجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، وغريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٤٩٨ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٤٥٥ – ٤٦٠ .

- (١) سورة المدثر ، الآية رقم (٥٢).
- (٢) قال بهذا القول : مقاتل والكلبي والفراء وابن قتيبة .

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ومعاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، وتفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٤٩٨ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، والنكت والعيون ، للهاوردي ، ج ٢ ، ص ١٤٩ .

- (٣)ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .
- (٤) قوله : ((وقد جاء في القرآن تفسير طلبهم )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ف ) ورد فيها : (( وقد جاء في القرآن أن تفسيرَ طلبهم )) .
  - (٥) قوله : (( في سورة بني إسرائيل )) وردت في النسخة ( ب ) فقط .
    - (٦) ورد في النسخة (ش): ((قولهم)).
      - (٧) سورة الإسراء ، الآية رقم (٩٣).
    - (٨)سورة المدثر ، جزء من الآية رقم (٥٦).
      - (٩) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

#### سُورَةُ (١) القِيَامَةِ (٢)

#### مكية

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ (٣) لا اختلاف بين الناس أن معناه: أقسِم بيوم القيامَة، واختلفوا في تفسير ﴿ لَا ﴾ ، فقال بعضهم: ﴿ لَا ﴾ لغوٌ وإن كانت في أول السورة ، لأن القرآن (٤) كله كالسورة الواحدة ، لأنه متصل بعضه ببعض فجعلت ﴿ لَا ﴾ ههنا بمنزلتها في قوله: ﴿ لَا كَا لَكُ اللَّهُ مُلَ ٱلۡكِ تَكِ ﴾ (٥) والمعنى: لأن يعلم أهل الكتاب (٢)(٧) ، وقال بعض النحويين: ﴿ لَا ﴾ رد لكلام ، كأنهم أنكروا البعث فقيل لا ليس الأمر كا ذكرتم أقسم بيوم القيامة (٨) وقوله: ﴿ إِنَّكُمُ مَّبَعُوثُونَ ﴾ (٩) دَلَّ على (١٠) الجواب (١١).

(١) ساقطةٌ من النسخة (ف).

(٢) ورد في هامش النسخة (ب) قوله: روى أبي بن كعب أنه عليه السلام قال: ((من قرأ سورة لا أقسم بيوم القيامة شهدت أنا وجبريل أنه مؤمن بيوم القيامة )).

التعليق : الحديث موضوع ، وقد تم بيان ذلك في أول تفسير سورة القلم ص ٦٧ .

(٣) سورة القيامة ، الآيتان رقم (١) ، (٢) .

(٤) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(٥) سورة الحديد ، جزء من الآية رقم (٢٩).

(٦) قوله : (( لأن يعلم أهـل الكتـاب )) مثبـت مـن النسـخة ( ب ) فقـط ، وورد في النسـخ ( م ) وَ ( ط ) وَ ( ط ) وَ ( ف ) : (( لأن يعلم )) .

(٧) لغو بمعنى : صلة دخلت مجازاً ، وقد قال بهذا القول : ابن عباس وأبو عبيدة وابن قتيبة وسعيد بن جبير . انظر : مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، وتفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٤٩٩ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٤٦٥ - ٤٦٦ ، وإعراب القرآن ، للنحاس ، ج ٥، ص ٧٧ - ٧٨ .

(A) قوله : ((كها ذكرتم أُقسِمُ بيوم القيامة )) مثبت من النسخة (ب) فقط ، وورد في النسخ (م) وَ (ط) وَ (ط) وَ (ف) : ((على ما ذَكَرْتُمُ ، ثم أَقسَمَ بيوم القيامة )).

(٩) سورة هود ، جزء من الآية رقم (٧).

(١٠) قوله : (( دل على )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ط ) ، وورد في النسخة ( ف ) : (( دالٌ على )) ، وقوله : (( لأن يعلم أهل الكتاب )) إلى قوله : (( دل على )) مطموس في النسخة

(ش).

(١١) قال بهذا القول: الفراء.

انظر : معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ .

=

قوله: ﴿ بَكَ قَدِرِينَ (١) ﴾ (٢) المعنى: بلى لنجمعنكم (٣) قادرين ، المعنى: أقسم بيوم القيامة والنفس اللوامة لنجمعنها قادرين (٤) على أن نسوي بنانه ، وجاء في التفسير (٥): بلى نقدر على على (٦) أن نجعله كخفِّ البعير ، والذي هو أشكل بجمع العظام بلى نجمعها (٧) قادرين على تسوية بنانه على ماكانت ، وإن قَلَّ عظامها وصغرت وبلغ منها البِلى . (٨)

والنفس اللوامة تفسيرها: أن كل نفسٍ تلوم صاحبها في الآخرة إن كان عمل شراً لامته نفسه وإن كان عمل خيراً لامته (٩)على ترك الاستكثار منه.

وقوله تعالى : ﴿ بَلُ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ (١٠) معناه: أنه يسوف بالتوبة ، ويقدم الأعمال السيئة ، ويجوز والله أعلم أن يكون معناه ليكفر بما قدامه ، ودليل ذلك قوله تعالى:

=

وقد ذكرت بعض مصنفات أهل اللغة قول الفراء منها:

تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١٥ ، ص ٤١٥ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٢ ، ص ٢٠٧ ، وتــاج العروس ، للزبيدي ، ج ٤٠ ، ص ٤٧١ .

- (١) وردت تكملة للآية في النسخة (ف): ﴿ عَلَىٰٓ أَن نُسُوِّى بَانَهُۥ ﴾.
  - (٢) سورة القيامة ، جزء من الآية رقم (٤).
- (٣) مثبتة من النسخة ( ب ) فقط ، وذكر في النسخ ( م )وَ ( ط ) وَ ( ف ) : (( لنجمعنهم )) .
- (٤) قوله: ((لنجمعنها قادرين)) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (م): ((لنجمعُها قادرين)) ، وذكر في النسخة (ط): ((لنجمعنهم قادرين)) ، ومن قوله: ((بلي لنجمعنكم)) إلى قوله : ((لنجمعنها قادرين)) مطموس في النسخة (ش).
  - (٥) قال بهذا التفسير : ابن عباس ومقاتل وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك .

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٣٣ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٤٧١ - ٤٧٣ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن ابي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٣٨٦ ، والنكت والعيون ، للهاوردي ، ج ٢ ، ص ١٥٢ .

- (٦) مثبت من النسخة (ب) حرف فقط.
- (٧) قوله: ((بجمع العظام بلي نجمعها)) مطموس في النسخة (ش).
- (٨) وقع سقط في النسخة (ط) من بعد هذا الجزء أي من بداية تفسير الآية الخامسة من سورة الواقعة وإلى الآية السابعة من تفسير سورة الإنسان ، حيث ابتدأ تفسيرها من الآية الثامنة بقوله تعالى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا ﴾ ، وقد ظهر من تفسير الآية التي قبلها قوله : ((أقصى المبالغ)).
  - (٩) وردت زيادةٌ في النسخة (ف): ((نفسه)).
    - (١٠) سورة القيامة ، الآية رقم (٥).

﴿ يَسْتُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ (١)، فيفجر أمامه على هذا ، وهو (٢) والله أعلم يكذب بما قُدَّامه من البعث (٣).

وقوله جل وعز: ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴾ (٤) ويقرأ: ( بَرَقَ البصر (٥)) (٦)، فمن قرأ (٧): ﴿ بَرِقَ ﴾ فمعناه : فَزعَ وَتَحَيَّرَ، وَمَن قَرأ : (بَرَقَ) فهو من بَرَقَ (٨) يَبْرُقُ ، من بريق العينين (٩).

وقوله تعالى : [ ٢٦٨ / ب ] ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴾ (١٠) أي : ذهب ضوء (١١) القمر. ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمَسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ (١٢) أي : جمعا في ذهاب نورهما.

(١) سورة القيامة ، الآية رقم (٦).

(٢) ساقطةٌ من النسختين (ش) وَ (ف).

(٣) قال بمعنى تسويف التوبة وتقديم الأعمال السيئة: ابن عباس ومجاهد ومقاتل وسعيد بن جبير والكلبي والسدي وعكرمة والقاسم بن الوليد، وقال بمعنى التكذيب بالبعث: ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد. انظر: تفسير مجاهد، ص ٢٨٦، وتفسير مقاتل، ج ٣، ص ٢٢٤، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٣، ص ٤٧٤ - ٤٧٧، وتفسير القرآن العظيم، لابن ابي حاتم، ج ١٠، ص ٣٣٨٦، والكشف والبيان، للثعلبي، ج ١٠، ص ٨٣٨.

(٤) سورة القيامة ، الآية رقم (٧).

(٥) مثبتة من النسخة (ب) ، ولم تذكر في النسختين (م) وَ (ش).

(٦) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : ﴿بَرَقَ ﴾ بكسر الراء ، وقرأ نافع وأبان عن عاصم : ( بَرَقَ ) بفتح الراء .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٦١ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤١٤ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧١٥ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢١٦.

(٧) مثبتةٌ من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسخة ( ش ) : (( قال )) .

(A) من قوله تعالى - في النص - : ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴾ إلى قول المصنف : (( فهو من بَرق )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٩) قوله : ((من بريق العينين )) مثبت من النسختين (ب) و (ف) ، وذكر في النسخة (م) : ((من بريـق العينين )) ، وذكر في النسخة (ش) : ((فهو من برق العينين )).

(١٠) سورة القيامة ، الآية رقم (٨).

(١١) مثبتةٌ من النسخة (ب) لزيادةٍ في توضيح المعنى ، وساقطة من النسختين (م) وَ (ش)، ومطموسةٌ في النسخة (ف).

(١٢) سورة القيامة ، الآية رقم (٩).

﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ﴾ (١) وتقرأ : (أَيْنَ الْمَفِرُ ) (٢) بكسر الفاء (٣)، فمن فتح فهو بمعنى : أين الفرار، والمِفْعَلُ من مثل جلست (٤) بفتح العين ، وكذلك (٥) المصدر تقول : جلست بَحْلَساً بفتح اللام (٦) بمعنى جلوساً ، فإذا قلت جلست بَحْلِساً ، فأنت تريد المكان (٧).

ثم أعلم اللهُ تعالى أنه لَا حِرْزَ لهم ولا محيص ، فقال : ﴿ كُلَّا لَا وَزَرَ ﴾ (^) والوَزَرُ في كلام العرب: الجبل الذي يُلجأ إليه ، هذا أصله ، وكلما التجأت إليه وتخلصت به فهو وَزَر (٩).

وقوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَبَصِيرَةٌ ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ, ﴿ (١٠) معناه : بل الإنسان تشهد عليه جوارحه ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١١) ، وقال في موضع آخر: ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ

(١) سورة القيامة ، الآية رقم (١٠).

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) قوله : (( أين الُّفِرُّ )) مثبت من النسختين ( ب ) و( ش ) ، وذكر في النسختين ( م ) وَ ( ف ): (( المفِر )).

<sup>(</sup>٣) قرأ القراء السبعة وأبو عبيد وأبو حاتم: ﴿ أَيْنَ ٱلْمُفَرُ ﴿ بفتح الميم والفاء ، وقرأ ابن عباس والحسن وعكرمة وأيوب السختياني وكلثوم بن عياض ومجاهد وقتادة ويحيئ بن يعمر وحماد بن سلمة وأبو رجاء وعيسى وابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة : ( أين المَفِر ) بفتح الميم وكسر الفاء ، وهي قراءة شاذة .

انظر: إعراب القراءات السبع ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤١٥ – ٤١٦ ، والمحتسب ، لابن جني ، ج ٢ ، ص ٣٤١ – ٣٤١ ، والمحرر الوجيز ، ٢ ، ص ٣٤١ – ٣٤٢ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٠٣ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢١، ص ٤١٣ – ٤١٤ .

<sup>(</sup>٤) وردت زيادةٌ في النسخة ( ف ) : (( مجلَساً )) .

<sup>(</sup>٥) مثبت من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٦) قوله : (( المصدر تقول : جَلَسْتُ مَجُلَساً بفتح اللام )) ساقط من النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١٠) قوله : (( فأنت تريد المكان )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) ( فأنت تريد به المكان ))

<sup>(</sup>٨) سورة القيامة ، الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>٩) انظر : تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١٣ ، ص ٢٤٣ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٤ ، ص ٢٨٤ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ١٤ ، ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>١٠) سورة القيامة ، الآيتان رقم (١٤) ، (١٥).

<sup>(</sup>١١) سورة النور ، الآية رقم (٢٤).

يَعُمُلُونَ (١) ﴿(١) ، فأُعلم الله عز وجل أن هذه (٣) الجوارح التي يتصرفون بما شواهد عليهم .

قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ﴾ ولو أدلى بكل حُجةٍ عنده ، وجاء في التفسير: المعاذير : الستور ، واحدها مِعذار (٤).

وقوله تعالى : ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلِيهَ السَّائُكُ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى السلام إذا نزل بالوحي على النبي على النبي عليه السلام عليه (٦) كراهة أن ينفلِت منه (٧)، فأعلم الله عزَّ وجلَّ أنه لا ينسيه إيَّاهُ وَأَنَّه يجمعه في قلبه فقال : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿ (٨) أَي : إِنَّ عَلَيْنَا أن نقرئك فلا تنسى ، وعلينا تلاوته عليك.

﴿ فَإِذَا قُرَأَنَهُ فَأَنَيْعُ قُرُءَانَهُ, ﴾ أي: لا تعجل بالتلاوة إلى أن يُقرأ عليك مَا ينزل في وقته. ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ (١٠) أي: علينا أن ننزله قرآناً عربياً غير ذي عوج ، فيه بيان للناس. قوله تعالى : ﴿ وُجُوهُ يُومَيِنِ نَاضِرَهُ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (١١) نُضِرَت بنعيم الجنة والنظر إلى ربحا جل وعز ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ تَعُرْفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾ (١٢).

<sup>(</sup>١) قوله تعالى : ﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ مثبت من النسخة ( ب ) فقط .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت ، جزء من الآية رقم ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطةٌ من النسخة (ش).

<sup>(</sup>٤) رُوي في ذلك عن الضحاك والسدي.

انظر: النكت والعيون، للماوردي، ج 7، ص ١٥٥، والمحرر الوجيز، لابن عطية، ج ٥، ص ٤٠٤، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج ٨، ص ٢٢١، وتفسير الضحاك، للدكتور محمد شكري أحمد الزاويتي، ج ٢، ص ٩١٩، وتفسير السدي الكبير، محمد عطا يوسف، ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة ، الآية رقم (١٦).

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٧) قوله : ((كراهة أن ينفلِت منه )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسختين ( م ) وَ ( ف ) : ((كراهة أُنُ يَتَفَلَّتَ مِنْهُ )) ، وور في النسخة ( ش ) : (( كراهة أن يتفلت عليه )) .

<sup>(</sup>٨) سورة القيامة ، الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٩) سورة القيامة ، الآية رقم (١٨).

<sup>(</sup>١٠) سورة القيامة ، الآية رقم (١٩).

<sup>(</sup>١١) سورة القيامة ، الآيتان رقم (٢٢) ، (٢٣).

<sup>(</sup>١٢) سورة المطففين ، الآية رقم (٢٤).

﴿ وَوُجُوهٌ يُومَيِدِ بَاسِرَةٌ ﴿ مَا لَكُ نَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾ (١)

﴿ العِدَابِ نازل بَمَا . كريهة مقطبة ، قد أيقنت بأن (٢) العذاب نازل بَمَا .

ومعنى ﴿ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ عِمَا فَاقِرَهُ ﴾: توقن أن يفعل بما داهية من العذاب.

وقوله تعالى : ﴿ كُلَّا ﴾ (٣) : رَدْعٌ وتنبيه ، ومعناه : ارْتَدِعُوا عما يؤدي إلى العذاب.

وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ﴾ (٤) ذكَّرهم الله عز وجل بصعوبة أول أيام الآخرة عند بلوغ النفس الترقوة.

﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴾ (٥) أي : من يَرقي من يشفي من هذه الحال ، وهذا والله أعلم يقوله القائل عند اليأس ، أي : من يقدر أن يرقى من الموت ، وقيل في التفسير (٦) : ﴿ مَنْ رَاقِ ﴾ من (٧) [ ٢٦٩ / أ] يرقى بروحه أملائكة (٨) الرحمة أم ملائكة العذاب (٩).

﴿ وَظُنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴾ (١٠) أي : وأيقن الذي تَبلغ روحه إلى تراقيه (١١) أنه مفارق للدنيا.

﴿ وَٱلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴾ (١٢) عند الموت تلتصق السَّاق بالسَّاق (١٣) قيل: والتفت آخر

(١) سورة القيامة ، الآيتان رقم ( ٢٤ ) ، ( ٢٥ ) .

(٢) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( ش ) ، وورد في النسخة ( م ) : (( أن )).

(٣) سورة القيامة ، بداية الآية رقم (٢٦).

(٤) سورة القيامة ، نهاية الآية رقم (٢٦).

(٥) سورة القيامة ، الآية رقم ( ٢٧ ) .

(٦) من قوله : (( الحال ، وهذا والله أعلم )) إلى قوله : (( وقيل في التفسير )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٧) تكررت مرتين في النسخة (ب).

(٨) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وورد في النسخة ( ش ) : (( أي : هل ملائكة )) .

(٩) قال بهذا القول: ابن عباس وأبو العالية ومقاتل وسليمان التيمي.

انظر: جامع البيان، للطبري، ج ٢٣، ص ١٤٥، وتفسير القرآن العظيم، لابن ابي حاتم، ج ١٠، ص ١٥٨، والنكت والعيون، للماوردي، ج ٢، ص ٥٨٨، والنكت والعيون، للماوردي، ج ٢، ص ١٥٨، والمحرر الوجيز، لابن عطية، ج ٥، ص ٢٠٤، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج ٨، ص ٤٢٤.

(١٠) سورة القيامة ، الآية رقم ( ٢٨ ) .

(١١) مطموسةٌ في النسخة (ف).

(١٢) سورة القيامة ، الآية رقم (٢٩).

(١٣) قوله: ((عند الموت تلتصق السَّاق بالسَّاقِ )) مثبت من النسخة (ب) فقط.

شدة الدنيا بأول شدة الآخرة. (١)

وقوله تعالى : ﴿ فَلاَ صَلَقَ وَلاَ صَلَى ﴾ (٢) يعنى به : أبو جهل بن هشام ، وجاء في التفسير (٣): (( إِنَّ لكل أُمَّةٍ فِرعَوْناً ، وإِنَّ فِرْعَونَ هذه الأُمَّةِ أَبو جَهْلِ بن هشام )) (٤)(٥).

(١) قال بهذا القول وبنحوه: ابن عباس ومجاهد ومقاتل والحسن والفراء وقتادة وابن قتيبة.

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٢٣ ، ومعاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ، وغريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٥٠١ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٣٧ ، ص ٥١٥ – ٢٥ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، والنكت والعيون ، للهاوردي ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٢٠٤ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٨ ، ص ٤٢٤ – ٤٢٥ .

- (٢) سورة القيامة ، الآية رقم (٣١).
- (٣) قوله: (( وجاء في التفسير )) ساقط من النسخة (م) .
  - (٤) قوله : (( ابن هشام )) ساقط من النسخة ( ش ).
- (٥) الحديث أخرجه بنصه الإمام الشاشي في مسنده عن أبي قلابة الرقاشي .

وأبو قلابة هو : عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرَّقاشي : صدوق يخطئ .

انظر: تهذيب التهذيب ، لابن حجر ، ج ٢ ، ص ٦٢٤ ، وتقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٦٢٦ - ٦٢٧ . ص ٦٢٦ - ٦٢٧ .

انظر: المسند، لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، ج ٢، ص ٣٣١ - ٣٣٢.

وأخرج بنحو الجزء الأخير من الحديث ابن أبي شيبه في مصنفه ، والإمام أحمد في مسنده ، والطبراني في المعجم الكبير ، وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ، والبيهقي في السنن الكبرئ ، كلهم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود .

قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه كله أحمد والبزار باختصار ، وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ، ولم يسمع منه ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .

وأخرجه أيضاً أبو داود الطيالسي في مسنده ، والبزار في مسنده ، والنسائي في السنن الكبرئ ، والطبراني في المعجم الكبير ، والبيهقي في السنن الكبرئ ، كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود .

قال النسائي : خالفه سفيان الثوري ، فرواه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله ، وأبو عبيدة لر يسمع من أبيه ، ورواية سفيان هو الصواب .

وقال البيهقي : كذا قال عن عمرو بن ميمون والمحفوظ عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة وهو ثقة .

\_

# ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَيْتَمَطَّىٰ ﴾ (١) معناه (٢): يتبختر ، مأخوذ من المطا وهو الظهر (٣).

وقوله تعالى : ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ (٤) ﴾ (٥) معناه والله أعلم : وَلِيَكَ المكروه يا أبا جهل ، والعرب تقول: أولى لفلان إذا دعت عليه بالمكروه (٦).

﴿ أَيَحُسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ (٧) أي : أن يترك غير مأمور وغير منهي ، ثم دلهم على البعث بالقدرة على الابتداء فقال : ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ تُمْنَى ﴾ (٨) وقرئت : ﴿ يُمْنَى ﴾ (٩) ، فمن

=

انظر: مسند أبي داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، ج١، ص ٢٥٧، والمصنف، لابن أبي شيبه، ج٠٢، ص ٢٧٩، ومسند الإمام أحمد، ج٦، ص ٣٧٦، ج٧، ص ٢٧٩، والبحر البخار، للبزار، ج٥، ص ٢٤٨، والسنن الكبرئ، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ج٥، ص ٤٣٤، والسنن الكبرئ، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ج٥، ص ٤٣١، والمعجم الكبير، للطبراني، ج٩، ص ٨١، ص ٨٣، وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني، ج٤، ص ٢٠٨ - ٩٠٧، والسنن الكبرئ، للبيهقي، ج٩، ص ٢٠١، ص ١٥٨، ومجمع الزوائد، للهيثمي، ج٢، ص ١٠٠، ص ١٠٨،

- (١) سورة القيامة ، الآية رقم ( ٣٣).
  - (٢) مثبتة من النسخة (ب) فقط.
- (٣) انظر: العين ، للفراهيدي ، ج ٧ ، ص ٤٦٣ ، وشمس العلوم ، للحميري ، ج ٩ ، ص ٦٣٢٩.
  - (٤) ذكرت الآية التالية وهي : ﴿ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴾ في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف) .
    - (٥) سورة القيامة ، الآية رقم (٣٤).
- (٦) انظر : الخصائص ، لا بن جني ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، والصحاح ، للجوهري ، ج ٦ ، ص ٢٥٣٠ ، ومقاييس اللغة ، لابن فارس ، ج ٦ ، ص ١٤١.
  - (٧) سورة القيامة ، الآية رقم (٣٦).
  - (٨) سورة القيامة ، الآية رقم ( ٣٧ ) .
- (٩) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: (من منيًّ تُمُني ) بالتاء ، وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب ﴿ يُمُنَى ﴾ بالياء ، وكذلك المفضل عن عاصم ، وقرأ ابن عامر: ﴿ يُمُنَى ﴾ بالياء ، وروى على بن نصر واليزيدي وعبدالوارث والنضر بن شُمَيل عن هارونَ عن أبي عمرو وعبيد عن هارون عن أبي عمرو ( تُمُني ) بالتاء ، وروى عنه أبو زيد: بالتاء والياء .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد، ص ٦٦٢ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤١٧ - ٤١٨ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ - ٣٤٧ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧١٥ ، والتبسير ،

قرأ : (مُّنْيَ) فللفظ (١) النطفة (٢)، ومن قرأ (٣): ﴿ يُمْنَى ﴾ فللفظ ﴿ مَّنِيٍّ ﴾.

﴿ ثُمُّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَىٰ ﴿ فَهُ فَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَى ﴿ (٤) ثُمُ قررهم فقال : ﴿ أَلَيْسَ وَرُهُمْ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَىٰ ﴾ (٥) ذَالِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُؤَتَى ﴾ (٥)

=

للداني ، ص ۲۱۷.

<sup>(</sup>١) مطموسةٌ في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٢) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسختين ( ش ) وَ ( ف ): (( نطفة )) .

<sup>(</sup>٣) قوله : (( ومن قرأ )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ (ش )، وورد في النسخة ( ف ) : (( ومن قال )) .

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة ، الآيتان رقم (٣٨) ، (٣٩).

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة ، الآية رقم (٤٠).

## سُورَةُ الإِنْسَانِ (۱) مكية

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيَّا مَّذَكُورًا ﴾ (٢)

المعنى: ألم يأت على الإنسان حين من الدهر (٣)، وقد كان شيئاً إلا أنه كان تراباً وطيناً إلى أن نفخ فيه الروح فلم يكن قبل نفخ الروح فيه شيئاً مَذْكُوراً، ويجوز أن (٤) يكون يعنى به جميع الناس، ويكون أنهم كانوا نُطَفاً ثم عَلَقاً ثم مُضَعاً إلى أن صاروا شيئاً مَذْكُوراً،

ومعنى ﴿ هَلُ أَتَى ﴾ أي أي (٦): قد أتى على (٧) الإنسان ، أي: ألم يأت على الإنسان حين من الدهر.

وقوله تعالى : ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ ﴾ (^)

﴿ أَمْشَاجِ ﴾ : أخلاط من مني (٩) ودم ثم ينقل من حال إلى حال ، وواحد الأمشاج مشيج ، ومعنى ﴿ نَبْتَلِيهِ ﴾ : نختبره (١٠) يدل عليه ﴿ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (١١) ، أي : جعلناه (١٢) كذلك لنختبره .

<sup>(</sup>١) ورد في هامش النسخة (ب) قوله: روى أبي بن كعب أنه عليه السلام قال: ((من قرأ سورة هل أتى على الإنسان كان جزاؤه عليَّ جنةً وحريراً )).

التعليق : وهو حديث موضوع ، كما ذكر في أول تفسير سورة القلم ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان ، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٣) قوله: (( ألريأت على الإنسان حين من الدهر )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط.

<sup>(</sup>٤) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٥) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٦) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) فقط.

<sup>(</sup>٧) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٨) سورة الإنسان ، بداية الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٩) قوله : ((من مني )) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>١٠) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>١١) سورة الإنسان نهاية الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>١٢) ساقطةٌ من النسخة ( ش ).

قوله : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ﴾ (١) معناه : هديناه الطريق إما لشقوة وإما لسعادة (٢) .

وقوله: ﴿ سَكَنْسِكُ وَأَغُلَنَكُ وَسَعِيرًا ﴾ (٣) الأجود في العربية (٤) ألا يصرف سلاسل، ولكن لما جعلت رأس آية صرفت لتكون آخر (٥) الآي على لفظٍ واحد (٦).

قوله تعالى (٧): ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ ﴾ (٨)

﴿ ٱلْأَبْرَارَ ﴾ [ ٢٦٩ / ب ] واحدهم بَرُّ ، ﴿ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَانَ مِزَاجُهَا كَانَ مِزَاجُهَا كَانَ مِزَاجُهَا كَانَ مِزَاجُهَا كَانَ مِزَاجُهَا وَالْكَافُور (١١)، وجائز أن يمزج

انظر: السبعة ، لابن مجاهد، ص ٦٦٣، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤١٩ - ٤٢٠ ، والخبخة ، للفارسي ، ج ٧ ، ص ٣٤٨ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧١٦ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢١٧

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان ، الآية رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) قوله : (( إما لشقوة وإما لسعادة ))مثبت من النسختين ( ب ) و ( ف ) ، وذكر في النسخة ( م ) : (( إما الشقوة أو السعادة )) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) من قوله : (( لنختبره )) إلى قوله : (( الأجود في العربية )) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٥) مثبتة من النسختين (ب) وَ (ف) فقط ، وساقطةٌ من النسخة (م).

<sup>(</sup>٦) قرأ ابن كثير برواية قنبل: (سَلاسِل) بغير ألف، وَصَلَ أو وقَفَ، وعن الجهم عن خلف والهيثم عن عبيد عن شبل عن ابن كثير: (سلاسلاً) منونة، وقرأ أبو عمرو: (سلاسل) غير منونة في الوصل، ووقف بألف: ﴿سَلَسِلاً ﴾، وقال الحلواني عن أبي معمر عن عبدالوارث: كان أبو عمرو يستحب أن يسكت عندها، ولا يجعلها مثل التي في الأحزاب لأنها ليست بآخر آية، وقرأ ابن عامر وحمزة: (سلاسل) بغير تنوين، ووقف حمزة بغير ألف، وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي: (سلاسلاً) منونة، وروئ حفص عن عاصم: أنه كان لا ينون إذا وصل ويقف بالألف.

<sup>(</sup>٧) من قوله : (( لما جعلت رأس آية )) إلى قوله : (( قوله تعالى )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٨) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٩) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>١٠) العبارة : (( ﴿ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ يجوز في )) مطموسةٌ في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) ، و كلمة (( اللغة )) مطموسة في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>۱۱) انظر : تهذیب اللغة ، للأزهري ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۱ – ۲۰۲ ، ولسان العرب ، لابـن منظـور ، ج ۱۲ ، ص ۱۲۲ – ۱۲۳ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ۱۶ ، ص ۲۰ .

بالكافور (۱) فلا يكون في ذلك ضرر لأن أهل الجنة لا يمسهم فيما (۲) يأكلون ويشربون ضررٌ (۳) ولا نَصَبُ، والكأس في اللغة: الإِناء إذا كان فيه الشراب ، فإذا لم يكن فيه الشراب لم يُسَمَّ كأساً (٤)(٥)، قال الشاعر:

صددت الكأْسُ عَنَّا أُمَّ عمروٍ وكانَ الكأْسُ بَجْراها (٦) اليَمِينا (٧)

وقوله تعالى : ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ ﴾ (٨)

﴿عَيْنًا ﴾ جائز (٩) أن تكون من صفة الكأس (١٠)، والأجود أن يكون المعنى من عين .

قوله تعالى : ﴿ يُفَجِّرُونَهَا تَقُجِيرًا ﴾ (١١) معناه : تجري لهم تلك العين كما (١٢) يحبون (١٣).

(١) عبارة : (( والكافور ، وجائز أن يمزج بالكافور )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

(٢) عبارة : (( الجنة لا يمسهم فيما )) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(٣) عبارة (( ويشربون ضرر )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

(٤) عبارة : ((يكن فيه الشراب لمريُسَمَّ كأساً )) مطموسةٌ في النسخة (ف).

(٥) انظر : تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١٠ ، ص ٣١٤ ، وشمس العلوم ، للحميري ، ج ٩ ، ص ٥٩٤٥ ، والتوقيف على مهمات التعاريف ، للإمام عبدالرءوف بن المناوي ، ص ٢٧٩ .

(٦) قوله : (( الكأس مجراها )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٧) البيت من الوافر وهو أحد أبيات معلقة عمرو بن كلثوم بن مالك التغلبي الشاعر الجاهلي المشهور، وأصل البيت :

صَبَنْتِ الكَأْسَ عَنَّا أمَّ عَمْرو \* \* \* \* \* وكانَ الكأسُ مَجُرَاهَا اليَهِينَا

ومعنى البيت : صرفت الكأس عنا يا أم عمرو وكان مجرى الكأس على اليمين فأجريتها على اليسار ، أأنا في نظرك أقل شأناً مما تسقين وتعطين ؟ .

انظر: شرح المعلقات السبع، لأبي عبدالله بن الحسين بن أحمد النزوزني، ص ١١٤، وشرح المعلقات التسع، العشر، للإمام أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن الحسين النزوزني، ص ٢٠١، وشرح المعلقات التسع، لأبي عمرو الشيباني، ص ٣١٠، ديوان عمرو بن كلثوم، د. إميل بديع يعقوب، ص ٦٥

- (٨) سورة الإنسان ، بداية الآية رقم (٦).
- (٩) قوله : ((﴿عَنَنَا ﴾ جائز)) مطموس في النسخة (ش).
- (١٠) قوله : ((من صفة الكأس )) مطموس في النسخة (ف) .
  - (١١) سورة الإنسان ، نهاية الآية رقم (٦).
- (١٢) قوله: (( لهم تلك العين كما )) مطموس في النسخة (ف).
  - (١٣) مطموسةٌ في النسخة (ش).

قوله تعالى : ﴿ كَانَ شُرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ (١) معناه : يبلغ (٢)(٣) أقصى المبالغ فيه (٤) .
قوله تعالى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَكَىٰ حُبِّهِ عِمِسْكِينًا ﴾ (٥) هذه الهاء تعود على الطعام (٢) ،
المعنى : يطعمون الطعام أشد ما تكون حاجتهم إليه للمسكين ، ووصفهم الله بالأثرة على

المعنى . يطعمون الصعام اسد من محول مساجعهم إليه مستحول ، ووطعهم الله بالأكرة عمر أنفسهم .

﴿ وَيَدِيمُا وَأُسِيرًا ﴾ (٧)، الأسير: قيل (٨) كان في ذلك الوقت من الكُفَّار (٩)، وقد مدح من يطعم الأسير وهو كافر، فكيف بأسارى المسلمين (١٠)، وهذا يدل على (١١) أن في إطعام أهل الحبوس ثواباً جزيلا، وأهلُ الحبوس أُسراء (١٢).

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَّاءَ وَلَا شُكُورًا (١٣) ﴾ (١٤)

المعنى : يقولون : إنما نطعمكم لوجه الله أي لطلب ثواب الله عز وجل (١٥) وجائز أن

(١) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم (٧).

(٢) ساقطة من النسختين (م) وَ (ش).

(٣) نهاية السقط الذي وقع في النسخة (ط) ، والذي كانت بدايته من بداية تفسير الآية الخامسة لسورة الواقعة .

(٤) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

(٥) سورة الإنسان ، بداية الآية رقم (٨).

(٦) قوله : (( على الطعام )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(V) سورة الإنسان ، نهاية الآية رقم (  $\Lambda$  ) .

(٨) مثبتة من النسخة ( ب ) فقط .

(٩) قال قتادة وعكرمة والحسن البصري : أن الأسرى في ذلك الزمان المشرك . انظر : جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٥٤٤ .

(١٠) قوله : (( فكيف بأسارئ المسلمين )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( فكيف بأسرئ المسلمين )) ، وذكر في النسخة ( م ) : (( فكيف بأسير المسلمين )) .

(١١) ساقطةٌ من النسختين (ش) وَ (ف).

(١٢) قوله: (( وأهل الحبوس أسراء )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ط ) : (( وأهل الحبوس أسرئ )) ، وورد في النسخة (ش ) : (( وأهلُ الحبوس أسرئ )) ، ولعل عبارة النسخة ( ط ) أصح في المعنى لاستقامة الكلام بها .

(١٣) قوله تعالى : ﴿ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَّلَهُ وَلَا شُكُورًا ﴾ لم يُذكر في النسختين (م) وَ (ش).

(١٤) سورة الإنسان ، الآية رقم (٩).

(١٥) قوله: (( المعنى يقولون إنها نطعمكم لوجه الله أي لطلب ثواب الله عـز وجـل )) مثبت مـن النسـخة

يكونوا(١) يطعمون ولا ينطقون بهذا القول (٢) ، ولكن معناهم في إطعامهم هذا ، فترجم ما في قلوبهم ، وكذلك : ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطَرِيرًا ﴾ (٣)

العبوس: الذي يُعَبِّسُ الوُجُوه ، وهذا مثل قوله: ﴿ وَوُجُوهُ ﴿ نَكُومَ إِنْ بَاسِرَةٌ ﴾ (٥) وقَمْطَرِيراً ﴾ يقال: (٦) يومٌ قمطرير ويومٌ قُماطِرٌ إذا كان شَديداً غليظاً ، وجاء في التفسير: أن ﴿ فَمُطَرِيراً ﴾ معناه: تَعبَسُ الوجُوهَ فتجمع ما بين العينين (٧)(٨)، وهذا شائعٌ في اللغة ، يقال: اقمَطَّرتْ النَّاقَةُ إذا رفعت ذَنبَهَا وجمعت قُطْرَيْهَا (٩) وَزمَّتْ بأَنْفِهَا (١٠).

=

(ب)، وذكر في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف): (( ومعنى ﴿ لِوَجْهِ اللهِ ﴾: لطلب ثواب الله عزَّ وجلَّ )) ، وذكر في النسخة (ط): (( المعنى يقولون إنها نطعمكم لوجه الله لطلب ثواب الله )).

<sup>(</sup>١) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، و ذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( يكون )).

<sup>(</sup>٢) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ب) ورد فيها : ((ولا ينطقون بهذا القول )).

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان ، الآية رقم (١٠).

<sup>(</sup>٤) ذكر في جميع النسخ (( وجوهٌ )) ، والصحيح أنها ﴿ وَوُجُوهٌ ﴾ كما ورد في القرآن .

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة ، الآية رقم ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) وردت زيادة في النسخة (ش): (( هذا )) .

<sup>(</sup>٧) قوله : (( تَعبَسُ الوجُوهَ فتجمع ما بين العينين )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسخ ( م ) وَ ( ط ) وَ ( ف ) : (( يُعبَسُ الوجه فَيجمعُ مَا بينَ العينين )) ، وورد في النسخة ( ش ) : (( يعبسُ الوجه فيجمع ما بين العينين )).

<sup>(</sup>٨) قال بنحو هذا التفسير: ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو عبيدة.

انظر: جامع البيان، للطبري، ج ٢٣، ص ٥٤٧ - ٥٤٩، والكشف والبيان، للثعلبي، ج ١٠، ص ٩٧، وفتح البيان، للقنوجي، ج ٧، ص ٩٧، وفتح البيان، للقنوجي، ج ٧، ص ٢٩٨ - ٤٩٠، وفتح البيان، للقنوجي، ج ٧، ص ٢٩٨ – ٢٩٩.

<sup>(</sup>٩) تجمع قطريها: وهو أن ترفع عجُزها ورأسها.

انظر: كتاب الإبل ، لأبي سعيد عبدالملك بن قريب الاصمعي ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>۱۰) انظر : تهذیب اللغة ، للأزهري ، ج ۹ ، ص ٤٠٨ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ۱۱ ، ص ٣٠٤ ، و وتاج العروس ، للزبیدي ، ج ۱۳ ، ص ٤٧٥ .

## وقوله تعالى : ﴿ مُُتَّكِمِينَ فِهَا (١)عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾ (٢)

﴿ الْأُرَابِكِ ﴾ (٢) واحدتما أربكة (٤) وجاء في التفسير (٥): أنها الحِجَالُ (٢) فيها الفرش وفيها الأسِرَّةُ (٧) ، وفي اللغة: أن كل ما يتكأ عليه فَهُوَ أربكة (٨) ، ونصب ﴿ مُتَكِمِينَ ﴾ (٩) على الحال ، المعنى وجزاهم جنَّة في حال اتكائهم فيها (١١) ، وكذلك : ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْمِمْ ظِلَالُهَا ﴾ (١١) وجائزُ أن يكون دانية نعتاً للجنة ، المعنى : وجزاهم جنةً دانيةً [ ٢٧٠ / أ] عليهم ظلالها (١٢)(١٢) ، هـنا (١٥) كقوله تعالى : ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيةً ﴾ (١٦) ،

(١) ساقطةٌ من النسخة (م).

- (٢) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم ( ١٣ ) .
  - (٣) ساقطةٌ من النسختين ( ط ) وَ ( ف ) .
- (٤) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ط ) ، وورد في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( واحِدُها أريكة )).
- (٥) قال ابن عباس ومجاهد وأبوعبيدة وابن قتيبة وقتادة ومقاتل وعكرمة : الأرائك هي السرر في الحجال . انظر : تفسير مجاهد ، ص ٦٨٩ ، وتفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ومجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ج ١ ، ص ٤٠١ ، وتفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٢٦٧ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ١٩ ، ص ٤٦٥ ٤٦٦ .
- (٦) الحِجال : مأخوذة من الحَجلة وهي : ساتر كالقبة يـزين بالثيـاب والسـتور للعـروس ، وسـتر يضرـب للعروس في جوف البيت .
  - انظر: شمس العلوم ، للحميري ، ج ٣ ، ص ١٣٤٤ ، والمعجم الوسيط ، ص ١٥٨ .
    - (٧) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ورد فيها : (( فيها الفرش والأسرة )) .
- (٨) انظر: لسان العرب ، لابن منظور ، ج ١ ، ص ١٢٢ ١٢٣ ، والقاموس المحيط ، للفيروزابادي ، ج ٣ ، ص ٢٨٣ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢٧ ، ص ٣٩ .
  - (٩) وردت زيادة في النسخة (ف): ((ودانيةً)).
    - (١٠) ساقطةٌ من النسخة (ط) .
    - (١١) سورة الإنسان ، بداية الآية رقم ( ١٤ ) .
- (١٢) قوله : (( وجائزٌ أن يكون دانية نعتاً للجنة ، المعنى : وجزاهم جنة دانية عليه ظلالها )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) ، وورد في النسخة (ش) : (( وجائزٌ أن يكون دانيةً نعتَ الجنة ، المعنى وجزاهُم جنةً دانيةً عليهم ظِلالهُما ))، والعبارة ساقطةٌ من النسختين (م) وَ (ط) .
  - (١٣) وردت زيادة في النسخة (ف): ((وجائزٌ أن تكون دانيةً )).
    - (١٤) سورة الإنسان ، نهاية الآية رقم (١٤).
      - (١٥) ساقطةٌ من النسخة (م).
      - (١٦) سورة الحاقة ، الآية رقم ( ٢٣ ) .

وقيل (١):كلما أرادوا أن يقطعوا (٢) شيئاً منها ذُلِّلَ لهم ، ودنا منهم قُعُوداً كانوا أو مُضْطَجِعينَ أو قِياماً (٣).

# ﴿ وَيُطَافُ (٤) عَلَيْهِم بِنَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا (٥) ﴾ (٦)

﴿ وَارِيرُا ﴾ (٧) قرئت: غير مصروفة (٨)، وهذا الاختيار عند النحويين البصريين (٩) لأنَّ كل جمع يأتي بعد ألفه حرفان لا ينصرف ، وقد فسرنا (١٠) ذلك فيما سلف من الكتاب ، ومن قرأ: (قواريراً) فصرف (١١) الأول فلأنه رأسُ آية ، وترك صرف الثاني لأنه ليس بآخر آية ، ومن الثاني أتبع اللَّفظُ اللفظُ اللفظُ اللفظُ اللفظُ اللفظُ اللفظُ ،

<sup>(</sup>١) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((كلما أرادوا أن يقطعوا )) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٣) قال مجاهد : (( إذا قام ارتفعت بقدره وإن قعد تدلت حتى ينالها ، وإن اضطجع تدلت حتى ينالها فذلك تذليلها )) .

تفسير مجاهد ، ص ٦٨٩ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٤) مطموس في النسخة (ف) قوله: ((مُضْطَجِعينَ أو قِيَاماً))، وكذلك كلمة ﴿ وَيُطَافُ ﴾.

<sup>(</sup>٥) وردت زيادة في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف): ﴿ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ ﴾ وهي بداية الآية رقم (١٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان ، الآية رقم (١٥).

<sup>(</sup>٧) مثبتةٌ من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وساقطةٌ من النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ).

<sup>(</sup>٨) قوله : ((غير مصروفة )) مطموس في النسخة (ف) .

<sup>(</sup>٩) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>١٠) عبارة : (( ينصرف ، وقد فسرنا )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١١) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( بصرف )) .

<sup>(</sup>١٢) قرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع والكسائي: (قواريراً \* قواريراً من فضة) منونة ، وقرأ حفص مثل: ﴿ سلسبيلا ﴾ لا ينون في الوصل ويقف بالألف على الأولى ، وعلى الثانية بغير ألف ، وقرأ حمزة وابن عامر عن طريق ابن ذكوان وهشام: ﴿ قَوَارِيراً ﴾ قَوَارِيراً ﴾ بغير تنوين ، ووقف حمزة بغير ألف فيهما ، وقرأ ابن كثير: (كانت قواريراً ) منونة (قوارير من فضة) غير منونة ، وقرأ أبو عمرو: ﴿ قَوَارِيرَا مِن فِضَة وقف بغير ألف .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٦٣ - ٦٦٤ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٢٠ - ١ نظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٢١٦ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٢١٧ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٢١٧ . والتيسير ، للداني ، ص ٢١٧ - ٢١٨ .

<sup>(</sup>١٣) قوله: (( ربم اقلبت )) مطموس في النسخة ( ف ) .

فيقولون (١): هذا (٢) حُجْر ضَبٍ حَرِبٍ ، وإنما الخرب من نعت (٣) الحُجْرِ ، فكيف بما يترك (٤) صرفه ، وجميع ما يترك صرفه يجوز صرفه في الشعر.

ومعنى (°) ﴿ قَوَارِيرَا مِن فِضَةٍ ﴾ (٦) أصل (٧) القوارير التي في الدنيا من الرمل ، فأعلم الله جل ثناؤه أن فضل تلك القوارير أن أصْلَها مِنْ فِضةٍ (٨) يُرى من خارجها ما في داخلها (٩) .

ومعنى : ﴿ قَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا ﴾ (١٠)، أي : جُعلت يكون (١١) الإناء على (١٢) قَدْرِ ما يحتاجون إليه ويريدونه ، وقرئت: (قُدِّرُوها تَقْدِيراً) (١٣) أي : جعلت لهم على قدر إرادتهم .

(١) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( ط ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسختين ( م ) وَ ( ش ) : (( فتقول )).

(٢) ساقط من النسخة (ف).

(٣) عبارة : ((الخرب من نعت )) مطموسةٌ في النسخة (ف) .

(٤) ورد في النسخة (ف): (( تُرِكَ )).

(٥) اللفظان : (( الشعر ، ومعنى )) مطموسان في النسخة ( ف ) .

(٦) سورة الإنسان ، بداية الآية رقم (١٦).

(٧) ساقطةٌ من النسخة (ش).

(A) قوله: ((أن فضل تلك القوارير أن أَصلَها مِنَ فِضةٍ )) مثبت من النسخةين (ب) وَ (ش)، وذكر في النسخة (م): ((أن فضل تلك القوارير أصلُها من فضة ))، وذكر في النسخة (ط): ((فضل ذلك القوارير أن أصلُهُ من فضة ))، وذكر في النسخة (ف): ((أن فضل)) ثم جاءت العبارة بعد ذلك مطموسة إلى أن اتضح قوله: ((أن أصله من فضة)).

(٩) قوله: (( يُرئ من خارجها ما في داخلها )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ش) ذكر فيها: (( يُرئ من خارجها )) .

(١٠) سورة الإنسان ، نهاية الآية رقم (١٦).

(١١) قوله: ((أي: جعلت يكون)) مطموس في النسخة (ف).

(١٢) ساقط من النسخة (ف).

(١٣) قرأ العامة : ﴿ فَدَرُوهَا نَقْدِيرًا ﴾ بفتح القاف ، وقرأ ابن عباس والشعبي وابن سيرين وعبيد بن عمير وعاصم الجحدري وقتادة وابن أبي أبزى وأبو حيوة وعباس عن أبان ، والأصمعي عن أبي عمرو ، وابن عبدالخالق ويعقوب : ( قُدِّرُوها تقديراً ) بضم القاف .

انظر: جامع البيان ، للطبري ، ، ج ٢٣ ، ص ٥٥٩ - ٥٦٠ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٢١ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٢١ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤١٢ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢١ ، ص ٤٧٥ - ٤٧٦ .

﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنَجَبِيلًا ﴾ (١) أي: تجمع طعم الزنجبيل ، والعرب تصف (٢) الزنجبيل ، وهو مستطابٌ عندها جدًّا.

قال الشاعر:

كَ أَنَّ القَرنْفُ لَ والزَّنْجَبِيلَ باتا بِفيها وأَرْياً مَشُ ورا (٣)(٤)

فجائز أن يكون طعم الزنجبيل فيها ، وجائز أن يكون مزاجها ولا غائلة له كما قلنا في الكافور.

وقوله تعالى : ﴿عَيْنَافِيهَا تُسَعَىٰ سَلْسَبِيلًا ﴾ (٥) المعنى يسقون عيناً ، وسلسبيل اسم العين إلا أنه صرف لأنه رأس آية ، وسلسبيل في اللغة : صفة (٦) لما كان في غاية السلاسة (١٥/١٠)، فكأنَّ العين والله أعلم سميت بصفتها.

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴾ (٩) أي يخدمهم وُصَفَاءُ (١٠) مُخَلَّدُونَ ، و تأويل ﴿ مُخَلَّدُونَ ﴾

(١) سورة الإنسان ، الآية رقم (١٧).

(٢) وردت زيادة في غير النسخة ( ب ) : (( طعم )) .

(٣) قوله : (( بِفيها وأَرُياً مَشُورا )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(٤) البيت من الرجز للأعشى ميمون بن قيس.

ومعنى البيت : شبه رائحة فمها وطعمه بالقرنفل والزنجبيل ، لأن العرب تستطيبها وتستلذهما ، وشبه طعم ريقها بطعم الأرئ : وهو العسل، والمشور : اسم مفعول ، من شاره شوراً إذا جناه، والشور : موضع تعسل فيه النحل.

وأصل البيت : كَأَنَّ جَنِياً من الزنجبيـ \*\*\*\* ل خَالَطَ فَاهَا وَأَرْياً مَشُوراً

انظر: العين ، للفراهيدي ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، وتهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١٥ ، ص ٣٠٩ ، والكشاف ، للزخشري ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ - ٢٨١ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، وديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس ، لمحمد حسين ، ص ٩٣ .

- (٥) سورة الإنسان ، الآية رقم (١٨).
  - (٦) ساقطةٌ من النسخة (م).
- (٧) قوله: (( في غاية السلاسة )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ش ) ورد فيها: (( في غاية السلامة )).
- (۸) انظر : تهذیب اللغة ، للأزهري ، ج ۱۳ ، ص ۱۵٦ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٦ ، ص ٣٢٦، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢٩ ، ص ٢٢١.
  - (٩) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم (١٩).
    - (١٠) مطموسةٌ في النسخة (ش) .

أي: لا يجوز واحد منهم حَدَّ الوَصَافة أَبداً هو وصيفٌ ، والعرب تقول (١) للرجل الذي لا يشيب: هو مُحَلَّدٌ (٢) ، ويقال ﴿ مُحَلَّدُ وَنَ ﴾ (٣): مُجَلَّون عليهم الحُلي ، ويقال (٤) لجماعة الحُليّ : الخَلَدة .

وقوله تعالى : ﴿ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنْشُورًا ﴾ (٥) أي : هم في حسن ألوأنهم وصفائها كاللؤلؤ المنثور (٦).

قوله جل وعز: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ (٧) جاء في التفسير: أنه (٨) (( مُلكاً كبيراً )) (٩) أنهم تسلم (١٠) عليهم الملائكة ، وجاء أيضاً: تستأذن عليهم الملائكة (١١)(١١) ، وَهِمَ مُ معنى رأيست ، المعنى : وإذا وَهُمُ معنى يعنى بيه الجنة ، والعامل في ﴿ مُمّ معنى رأيست ، المعنى : وإذا وَهُمُ اللهُمُ رأيت نعيماً وهذا [ ٢٧٠ / ب] رأيت (١٥) ببصرك (ثُمّ) ، وقيل المعنى (١٥): وإذا رأيت ما ثُمّ رأيت نعيماً وهذا

(٢) انظر : مقاييس اللغة ، لابن فارس ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، وشمس العلوم ، للحميري ، ج ٣ ، ص ١٩٠٤، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٤ ، ص ١٧١ - ١٧٢ .

(٣) ساقطةٌ من النسخة (م).

(٤) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

(٥) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم (١٩).

(٦) قوله : ((كاللؤلؤ المنثور)) مطموس في النسخة (ف) .

(٧) سورة الإنسان ، الآية رقم ( ٢٠ ) .

(٨) مثبتة من النسخة (ب) فقط ، ولو كانت ((أن)) لكان أفضل في السياق.

(٩) قوله : ((ملكاً كبيرا)) ساقط من النسخة (م) .

(١٠) قوله : (( أنهم تسلم )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(١١) مثبتةٌ من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ط ) ، وساقطةٌ من النسخة ( ش ) ، ومطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

(١٢) قال مجاهد: تسليم الملائكة عليهم ، وقال السدي وسفيان الثوري : تستأذن الملائكة عليهم .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٢٩٠، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٣، ص ٥٦٧، والنكت والعيون، للباوردي، ج ٢، ص ١٩١، والمحرر الوجيز، لابن عطية، ج ٥، ص ٤١٣، والدر المنثور، للسيوطي، ج ١، ص ١٦٦.

(١٣) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش)، وورد في النسختين (ط) وَ (ف): ((رميت)).

(١٤) وردت زيادة في النسخة (م): (( ثُمَّ )).

(١٥) قال بهذا القول: الفراء وبعض نحوي الكوفة.

انظر: معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٥٦٦ ، والكشاف ، للزنخشري ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، وتفسير

<sup>(</sup>١) ساقطةٌ من النسخة (م).

غلطٌ (١) لأن (ما) موصولة بقوله ﴿مُمَ ﴾ على هذا (٢) التفسير ، ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة (٣)، ولكن ﴿رَأَيْتَ ﴾ يتعدى (٤) في المعنى إلى ﴿مُمَ ﴾ .

وقوله تعالى: (عَالِيهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ) (٥) بإسكان الياء ، وقرئت: ﴿عَلِيهُمْ ﴾ بفتح الياء وقرئت: ﴿عَلِيهُمْ بِيَابُ سُنْدُسٍ ﴾ (٦) وهذه الوجوه الثلاثة توافق المصحف وكلها حسن في العربية ، وقرئ على (٧) وجهين غير هذه الثلاثة ، قرئت : (٨)(عَالِيَتُهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ) بالرفع والتأنيث ، وَ(عَالِيَتَهُمْ) بالنصب (٩)، وهذان الوجهان جيدان في العربية إلا أنهما يخالفان المصحف ، ولا أرى القراءة بهما ، وقرًاء الأمصار ليس يقرأون بهما ، فأما تفسير إعراب (عَالِيهِمْ)

\_\_\_\_\_

الثعالبي المسمئ بالجواهر الحسان في تفسير القرآن ، للإمام عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي ، ج ٥ ، ص ٥٣٢ ، وروح المعاني ، للألوسي ، ج ٢٩ ، ص ١٦١

(١) مطموسةٌ في النسخة (م) .

(٢) ساقطةٌ من النسخة (ش).

(٣) قوله: (( وترك الصلة )) تكرر مرتين في النسخة (م).

(٤) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش)، وذُكر في النسختين (ط) وَ (ف): ((مُتَعَدِ)).

(٥) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم (٢١).

(٦) قوله : (( وقرئت : ( عَلَيْهُم ) بغير ألف ﴿ ثِيَابُ سُنُسٍ ﴾ )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش )، وذكر في النسخة ( ط ) : (( وقرئت : ( عَلَيْهُم ثِيَابُ سُنْدُسٍ ) بغير ألف ، وذُكر في النسخة ( ف ) : (( وقرئت: ( عَلَيْهُم ثِيَابُ سُنْدُس ) )) .

(٧) قوله : (( وقرئ على )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(٨) ساقطةٌ من النسخة (ش).

(٩) قرأ نافع وحمزة وأبان والمفضل عن عاصم وكذلك الأعرج وأبي جعفر وشيبة وابن محيصن وابن عباس بخلاف عنه: (عاليهم) ساكنة الياء، وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وعمر ابن الخطاب وابن عباس والحسن ومجاهد والجحدري وأهل مكة: ﴿ عَلِيمُهُم ﴾ بفتح الياء، وقرأ مجاهد وابن سيرين وقتادة وأبو حيوة: (عَلَيهُم ) بضم الهاء من غير ألف، وهي قراءة شاذة، وقرأ ابن مسعود والأعمش وطلحة وابن وثاب: (عاليَتُهُم)، وهي قراءة شاذة، وقرأ أيضاً الأعمش: (عاليَتَهم)، وهي أيضاً قراءة شاذة.

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٦٤ ، ومختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦٦ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، والتذكرة ، لابن غلبون ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤١٣ – ٤١٤ .

بإسكان الياء ، فيكون رفعه (ا) بالابتداء ، ويكون خبره ﴿ يُولِكُ مُندُ سُو خُضَرٌ وانه ومن نصب فقال : ﴿ عَلَيْهُم ﴾ بفتح الياء ، فقال (ا) بعض النحويين أنه ينصبه على الظرف (ا) كما تقول فوقهُم ثياب ، وهذا لا نعرفه في الظروف (١) ، ولو كان ظرفاً لم يَجُزُ إسكان الياء ، ولكن نصبه (المعلى على الحال من شيئين : أحدهما من الهاء والميم ، المعنى : يطوف على الأبرار ولدانٌ مخلدون عالياً الأبرار ثيابُ سندس لأنه قد (١) وصف أحوالهم في الجنة ، فيكون المعنى : يطوف عليهم في هذه الحال هؤلاء ، ويجوز أن يكون حالاً من الولدان ، المعنى : إذا رأيتهم حسبتهم لُولُؤاً منثوراً في حال عليه الثياب إياهم. فالنصب على هذا بيّنٌ ، فأما (عَليْهم ثيابُ سُنْدُسِ ) فرفعٌ كقولك عليك عليك

(١) مثبتة من النسخ (ب)وَ (ط) وَ (ف)، وساقطةٌ من النسخة (م).

ومن الذين تبنوا تضعيف هذا القول كما ذهب إلى تضعيفه الزجاج : أبو البقاء العكبري وأبو حيان الأندلسي .

وقد قال أبو حيان : (( وعال وعالية ، اسم فاعل فيحتاج في إثبات كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب عاليك أو عاليتُك ثوب )) ، وقد رد السمين الحلبي على هذا بقوله : (( قد وردت ألفاظٌ من صيغةِ أسماء الفاعلين ظروفاً ، نحو : خارج الدار وداخلَها وباطنَها وظاهرَها . تقول : جلستُ خارج الدارِ ، وكذلك البواقي فكذلك هذا )).

انظر: التبيان في إعراب القرآن ، لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العُكُبَري ، ج ٢ ، ص ١٢٦٠ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) قوله : ((ویکون خبره ﴿ثِیَابُ سُندُسٍ خُضَّرٌ﴾ مثبت من النسخة ( ب ) ، وذکر في النسختین ( ط ) و( ف ): (( ویکون الخبر ﴿ثِیَابُ سُندُسٍ ﴾ )) ، وذکر في النسخة ( م ) : (( ویکون الخبر ﴿ثِیَابُ سُندُسٍ خُضَّرٌ ﴾ )).

<sup>(</sup>٣) مثبتة من النسخة ( ب ) فقط ، وذكر في النسخ (م)وَ (ط) وَ (ف) : (( فزعم )) .

<sup>(</sup>٤) من قوله : (( وقراء الأمصار )) وإلى قوله : (( رفعه بالابتداء )) ومن قوله : (( ﴿ سُنُدُسٍ ﴾ ومن نصب فقال )) إلى قوله : (( أن ينصبه على الظرف )) مطموس في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٥) من الذين تبنوا هذا القول: الفراء والنحاس وابن عطية والسمين الحلبي ومحيي الدين درويش. انظر: معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢١٨ - ٢١٩ ، وإعراب القرآن ، للنحاس ، ج ٥ ، ص ١٠٤ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤١٣ - ٤١٤ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، وإعراب القرآن وبيانه ، لمحيي الدين الدرويش ، ج ٨ ، ص ١٧٠ - ١٧١.

<sup>(</sup>٦) وردت زيادةٌ في النسخة (ط): (( ولعله أعني القائل هذا قد سمِع بِعَالِيَ في الظروف ))، وزيادةٌ أيضاً في النسخة (ف): (( أسفل وأعلى ولعله أعنى القائل قد سمعَ بعاليَ في الظروف )).

<sup>(</sup>٧) عبارة : ((يُجُزُّ إسكان الياء، ولكن نصبه )) مطموسةٌ في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٨) ساقطةٌ من النسخة (م).

مالٌ فترفعه بالابتداء ، ويكون المعنى : وثياب سندس عليهم، وتفسير نصب عاليتهم ورفعها كتفسير عاليهم ، والسندس الحرير ، وقد قرئت: ﴿ خُصْرٌ ﴾ (١) وَ ( خُصْرٍ ) (٢) ، فمن قرأ : ﴿ خُصْرٌ ﴾ فهو أحسن لأنه يكون نعتاً للثياب ، فلفظ الثياب لفظ الجميع (٣) ، وحُصْرٌ لفظها لفظ الجمع (٤) ، ومن قرأ : (حُصْرٍ ) فهو من نعت السندس ، والسُّندُسُ (٥) في المعنى راجعٌ إلى الثياب (١) ، وقرئت (٧) : (وَإِسْتَبْرَقِ ) ﴿ وَإِسْتَبْرَقِ ) ﴿ وَإِسْتَبْرَقِ ) ﴿ وَإِسْتَبْرَقِ ) ﴿ وَإِسْتَبْرَقِ ) ﴿ وَالسُّندُسُ ، والمُّندُسُ ، والمُندُسُ ، والمُندُسُ ، والمُندُسُ ، وقرئت (١٠) ، وقرئت (١٠) ، فمن رفع فهو عطف على ثياب (١١) ، المعنى : عليهم إستبرق ، ومن ، وقرئت بالرفع والجر (١٠) ، فمن رفع فهو عطف على ثياب (١١) ، المعنى : عليهم إستبرق ، ومن

انظر: السبعة ، لابن مجاهد، ص ٦٦٤ - ٦٦٥ ، وإعراب القراءات السبع وعللها ، لابن خالويه ،ج ٢، ص ٢٥٦ - ٣٥٧ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧١٧ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧١٧ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢١٨ .

- (٣) مثبتة من النسختين (ب) وَ (ش) ، وورد في النسختين (م) وَ (ط) : ((الجمع))، ومطموسةٌ في النسخة (ف)، ولعل الأصوب أن تكون ((الجمع)).
- (٤) مثبتة من النسخ (ب) و (م) و (ش)، وورد في النسخة (ط): (( الجميع ))، ومطموسةٌ في النسخة
   (ف).
  - (٥) قوله : (( رُخُضُر ) فهو من نعت السندس ، والسُّندُسُ )) مطموس في النسخة (ف) .
- (٦) قوله : (( في المعنى راجعٌ إلى الثياب )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ذكر فيها : (( فالمعنى راجعٌ إلى الثياب )) .
  - (٧) مثبتةٌ من جميع النسخ ، إلا النسخة (ش) ورد فيها : (( وقد قرئت )) .
    - (٨) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم (٢١).
      - (٩) ساقطةٌ من النسختين (ب) وَ (م).
- (١٠) قوله : ((وقرئت بالرفع والجر)) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وساقط من النسخة (ط)، وورد في النسختين (ش) وَ (ف) : ((وقرئت بالرفع والخفض)).
- (١١) قوله: ((عطف على ثياب)) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وورد في النسختين (ط) وَ (ش): (( نسقٌ على ثياب)) ، ولمريظهر في النسخة (ف) إلا: ((على الثياب)) وما قبلها مطموسٌ . والنسق: مصطلح كوفي ارتآه الفراء ليدل به على العطف وقد يستعمل المنسوق دلالة على المعطوف . انظر: دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء ، للمختار أحمد ديره ، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم (٢١).

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير وأبو بكر والمفضل: (خُضٍ ) خفضاً وَ ﴿وَإِسۡتَبۡرَقُ ﴾ رفعاً ، وقرأ أبو عمرو وابن عامر: ﴿خُضُرٌ ﴾ رفعاً وَ ( وإستبرقٍ ) خفضاً وخارجة عن نافع مثله ، وقرأ حمزة والكسائي ( خضٍ وإستبرقٍ ) كسراً جميعاً ، وقرأ عبيد عن أبي عمرو مثلها ، وقرأ نافع وحفص عن عاصم بالرفع فيها جميعاً : ( خضرٌ وإستبرقٌ ) .

جر عطف على السندس (۱)، ويكون المعنى: عليهم ثيابٌ من هذين النوعين ثيابُ سندسٍ وإستبرقٍ، وقرئت: ﴿وَإِسْتَبْرَقُ ﴾ على وجهين غير هذين الوجهين، كلاهما ضَعِيف في العربية جدًّا، قرئت: (وَإِسْتَبْرَقَ وَخُلُوا) بنصب (إِسْتَبْرَقَ) (۲) وهو في موضع الجر (۳) ولم يصرف، قرأها ابن مُحيّصِن (۱)، وزعموا أنه لم يصرف [ ۲۷۱ / أ ] لأن (إِسْتَبْرَق): اسم أعجمى، أصله بالفارسية استبره (۵)، فلما حُوِّلَ إلى العربية لم يصرف وهذا غلط لأنه نكرة ألا ترى أن الألف واللام تَدخُلانه، فتقول (۱): السندس والإستبرق، والوجه الثاني (۷): ( واستبرَقَ وَحُلُوا ) بطرح

انظر : معرفة القراء الكبار ، للذهبي ، ج ١ ، ص ٢٢١ - ٢٢٣ ، وغاية النهاية ، لابن الجزري، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، والأعلام ، للزركلي ، ج ٦ ، ص ١٨٩ .

(٥) نقل ابن منظور عن الزجاج أن الإستبرق: اسم أعجمي أصله بالفارسية (استَقُرَه)، وما أثبت من جميع نسخ المخطوطة (استَبَرَه)، وقد ذُكِر عن الأصمعي وعن غيره من علياء اللغة أن أصله (استَبَرَه)، وعموماً قد اختلف في أصله فقالوا: إستَرُوه، وقالوا: استَفْرَه، وقالوا: استَبرَك، وقال الطاهر ابن عاشور: ((وأصله في الفارسية (إستبره) أو (إستبر) بدون هاء أو (استقره) أو (إستفره))).

انظر: الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني، ج١،

ص ٢٥٠، والتلخيص في معرفة أسماء الأشياء، لأبي هلال العسكري ، ص ١٤٠، والمعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ، لأبي منصور الجوَاليقي ، ص ١٥، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١، ص ١٣٩، والتحرير والتنوير ، لابن عاشور ، مج ٢، ج ١٥، ص ٣١٣.

<sup>(</sup>١) قوله : (( ومن جر عطف على السندس )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ): (( ومن عطف نسق على السندس )) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ((بنصب (إِسْتَبْرَقَ) )) ساقط من النسخة (م).

<sup>(</sup>٣) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( الخفض )).

<sup>(3)</sup> هو الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المكي ، قارئ أهل مكة مع ابن وحميد الأعرج ، وفي اسمه أقوال : فمنهم من سهاه عمر بن عبدالرحمن ، ومنهم من سهاه عبدالرحمن ابن محمد بن محيصن ، وقيل : محمد بن محيصن بن أبي وداعة ، محمد بن محيصن ، وقيل : عبد الرحمن بن محيصن بن أبي وداعة ، وهو في الحديث ثقة ، وقد احتج به مسلم وغيره ، قرأ على سعيد بن جبير ومجاهد ودرباس مولى ابن عباس ، وحدث عن أبيه وعن صفية بنت شيبة وعطاء بن أبي رباح وغيرهم ، وقرأ عليه شبل بن عباد وأبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر القارئ وغيرهم ، وحدث عنه ابن جريج وابن عيينة وعبدالله بن المؤمل المخزومي ، توفي بمكة سنة ١٢٣ هـ ، وقيل سنة ١٢٢ هـ .

<sup>(</sup>٦) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ف) ذُكر فيها : ((تقولون)) .

<sup>(</sup>٧) قوله : (( والوجه الثاني )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ (م ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ـ:

الألف جعل الألف ألف وصل (١)، وجعله مسمى بالفعل (٢) من البريق ، وهذا خطأ لأن الإستبرق معروف معلوم (٣) أنه اسم نُقِل من العجمية إلى العربية كما سمي الديباج وهو منقول من الفارسية.

قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَكَابًا طَهُورًا ﴾ (٤) جاء في التفسير: أنهم إذا شربوه (٥) ضمرت بطونهم ورشحت جلودهم عرقاً كرائحة المسك ، وقيل : إنه طهور (٦) ليس برجس كخمر الدنيا. (٧)

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كُفُورًا ﴾ (^)

﴿ أَوْ ﴾ ههنا أوكد من الواو ، لأن الواو إذا قلت : لا تطع زيداً وعمراً (٩) فأطاع أحدهما كان

=

(( وقرئت )) .

(١) قرأ ابن محيصن : (واستبرقَ ) بفتح القاف ، ثم اضطرب النقل عنه في الهمزة ، فبعضهم ينقل عنه أنه قطعها ، وبعضهم ينقل عنه أنه وصلها ، وقد ذكر الزجاج هنا أنه قطعها ، وقراءة ابن محيصن شاذة .

انظر: المحتسب، لابن جني، ج ٢، ص ٣٤٤، ومختصر في شواذ القرآن، لابن خالويه، ص ١٦٦ - ١٦٧، والمحرر الوجيز، لابن عطية، ج ٥، ص ١٦٧، والمحرر الوجيز، لابن عطية، ج ٥، ص ١٦٧، والدر المصون، للسمين الحلبي، ج ١٠، ص ٦٢٠.

(٢) قوله: ((مسمى بالفعل)) مطموس في النسخة (ف).

(٣) قوله : (( لأن الإستبرق معروف معلوم )) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وذكر في النسختين (ط) وَ ( ف) : (( لأن إستبرقَ معروف معلوم )) ، وذكر في النسخة (ش) : (( إستبرقَ معروف معلوم )).

(٤) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم (٢١).

(٥)مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ورد فيها : ((شربوا)).

(٦) ساقطةٌ من النسخة (ش).

(۷) قال بالقول الأول: أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ، وقال بأنه طهور: الفراء. انظر: معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ، وجامع البيان ، للطبرى ، وزاد المسير ، لابن الجوزى ، ج ٨ ، ص ٤٤٠ .

(٨) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم ( ٢٤ ) .

(٩) قوله : ((لا تطع زيداً وعمراً )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ذكر فيها : (( لا تطع زيـداً أو عمراً )) . وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَذْكُرِ آسَمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ (١٢) الأصيل العَشِي ، يقال : قد

(١) قوله : ((لأنه أمره ألا يطيع الاثنين )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ش) ذكر فيها : (( لأنه أُمِر ألا يطيع الاثنين )) .

<sup>(</sup>٢) ساقطةٌ من النسختين ( ب ) وَ ( م ) وإثباتها واجب .

<sup>(</sup>٣) ساقطةٌ من النسخة (ف).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( أهلٌ لأن يعصى )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسخ (ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف): (( أهلٌ أن يُعصى )) .

<sup>(</sup>٥) قوله : (( أو اتبع )) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وذكر في النسخة (ط) بحرف العطف : (( وَاتبع )) ، وساقط من النسخة (ف) .

<sup>(</sup>٦) قوله : (( الحسن أو ابن سيرين )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ط ) ، وساقط من النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٧) من قوله: (( الحسن أو ابن سيرين أو اتبع الحسن أو ابن سيرين )) إلى قوله: (( وكل واحد منهما )) مطموس في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>A) قوله : (( في غير هذا الحرف في أول سورة البقرة )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط ) ورد فيها : (( في سورة البقرة )).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ، جزء من الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ، جزء من الآية رقم (١٩).

<sup>(</sup>۱۱) قوله: ((مثلهم لأنك إن جعلت مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً، أو مَثلُهُم بالصَّيِّب)) مثبت من النسختين (ب) و (ف)، وورد في النسخة (م): ((مثلُهُم لأنك إنَّ جَعَلَتَ مثلَهُم كمثل الذي استوقد ناراً، أو مَثلُهُم كالصَّيِّب))، وذكر في النسخة (ط): ((إنك إن مثلّتهُم بالذي استوقد ناراً أو مثلّتهُم بالدي استوقد ناراً ومثلتهُم بالصيب))، وذكر في النسخة (ش): ((مثلُهُم لأنك إن جعلت مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً أو مثلتهم بالصيب)).

<sup>(</sup>١٢) سورة الإنسان ، الآية رقم (٢٥).

أَصَلْنَا إذا دخلوا في الأصيل ، وهو العشِي.

قول هُمُ هُونَ خَلَقَنَهُمْ وَشَكَدُنَا أَسْرَهُمْ ﴾ (١) جـــل وعـــز : ﴿ نَحُنُ خَلَقَنَهُمْ وَشَكَدُنَا آَسْرَهُمْ ﴾ (١) ﴿ أَسْرَهُمْ ﴾ : خلقهم ، جاء في التفسير أيضاً : مفاصلهم (٣). (٤)

وقول ه تع الى : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ۚ ﴾ (٥) أي : الله عشيئة (٦) الله.

# (٧) ﴿ وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴾ (١)

نصب (الظالمين) لأن قبله منصوباً (٩)، المعنى: يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين أعد لهـم عـذاباً أليماً (١١)، ويكون ﴿أَعَدُ لَهُمْ ﴾ تفسيراً (١١) لهـذا المضمر، وقرئت:

(١) من قوله تعالى - في النص - : ﴿ وَٱذْكُرِ ٱشْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ إلى قول المصنف : (( وهو العشي . قوله )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٢) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم ( ٢٨ ) .

(٣) قوله: ((جاء في التفسير أيضاً: مَفَاصِلَهُمُ )) مطموس في النسخة (ف).

(٤) قال أن معنى ﴿ أَسَرَهُمُ ﴾ : خلقهم : ابن عباس ومجاهد وقتادة والفراء وابن قتيبة ، وقال أن معناها : مفاصلهم : أبو هريرة .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٢٩٠، ومعاني القرآن، للفراء، ج ٣، ص ٢٢٠، وتفسيرغريب القرآن، لابن قتيبة، ص ٢٠٠، ووجامع البيان، للطبري، ج ٣٣، ص ٥٧٥ – ٥٧٦، والنكت والعيون، للماوردي، ج ٢، ص ١٧٣، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج ٨، ص ٤٤١.

- (٥) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم (٣٠).
- (٦) عبارة : (( تشاءون إلا بمشيئة )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .
- (V) وردت زيادة في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) : (( وقوله تعالى )) .
  - (٨) سورة الإنسان ، جزء من الآية رقم (٣١).
  - (٩) قوله : (( قبله منصوباً )) مطموس في النسخة (ف) .
    - (١٠) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .
- (١١) قوله : (( ويكون ﴿ أَعَدَّ لَهُمُ ﴾ تفسيراً )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ط ) ، ومطموس في النسخة ( ف ) .

( والظالمون (۱) (۲) ولا أرى القراءة بها (٤) ، من وجهين (٥) : إحداهما خلاف المصحف، والآخر والظالمون (١) العربية (٦) على أن ترفع الظالمين (١) بالابتداء ، والذي بعد الظالمين خبر الابتداء، فإن الاختيار عند النحويين البصريين (٨) النصب ، يقول (٩) النحويون : (( أعطيتُ زيداً الابتداء، فإن الاختيار عند النحويين البصريين (١) النصب على معنى (١٠) وَبَرَرْتُ عَمراً وَأَبَرُ عَمراً وَأَبَرُ عَمراً وَأَبَرُ عَمراً أعددت له بُراً ، فلا يختارون للقرآن إلا أجود الوجوه (١١)، وهذا مع (١٢) موافقة المصحف.

(١) وردت تكملة في النسخ (م) وَ (ط) وَ (ف): ﴿ أَعَدَّ لَكُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴾.

<sup>(</sup>٢) من قوله : (( ويكون ﴿ أُعَدَّ لَهُمُ ﴾ تفسيراً )) إلى قوله : (( وقرئت: ( والظالمون ) )) ساقط من النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٣) قرأ الجمهور : ﴿وَٱلظَّلِمِينَ ﴾ ، وقرأ عبدالله بن الزبير وأبان بن عثمان وابن أبي عبلة : ( والظالمون ) ، وهي قراءة شاذة .

انظر: المحتسب، لابن جني، ج ٢، ص ٣٤٤، ومختصر في شواذ القرآن، لابن خالويه، ص ١٦٧، والخرر الوجيز، لابن عطية، ج ٥، ص ٤١٥، والبحر المحيط، لأبي حيان، ج ٨، ص ٣٩٣، والدر المصون، للسمين الحلبي، ج ١٠، ص ٦٢٧.

<sup>(</sup>٤) عبارة : (( أرى القراءة بها )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٥) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( ط ) ، وذكر في النسخ ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( جهتين )) .

<sup>(</sup>٦) قوله : ((والآخرُ إن كانت تجوزُ في العربية )) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسخ (م) وَ (ش) وَ ( (ف) : ((والأخرى وإن كانت تجوز في العربية )) ، وذكر في النسخة (ط) : ((والآخرُ وإن كانت تجوزُ في العربية )).

<sup>(</sup>٧) قوله : (( على أن ترفع الظالمين )) مطموس في النسخة (ف) .

<sup>(</sup>٨) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٩) عبارة : (( النصب ، يقول )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١٠) قوله : (( على معنى )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١١) قوله : (( فلا يختارون )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط ، وورد في باقى النسخ : (( فلا يُختار )) .

<sup>(</sup>١٢) قوله: (( وهذا مع )) مطموس في النسخة ( ف ) .

## سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ (۱) مكية

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال أبو إسحاق : قوله عزَّ وَجلَّ : ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَّفًا ﴾ (٢) (٣) جاء في التفسير: أنها الرياح أنها الرياح تأتي أرسلت كعرف (٥) الفرس ، وكذلك : ﴿ فَٱلْفَصِفَاتِ عَصْفًا ﴿ وَٱلنَّشِرَتِ نَشُرًا ﴾ (٦) ، الرياح تأتي بالمطر كما قال الله جلَّ وعزَّ: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِ لُ ٱلرِّيكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عِلَى ﴿ (٧) .

قوله تعالى : ﴿ فَٱلْفَرْقَتِ فَرَقًا ﴾ (^) يعنى به : الملائكة جاءت بما يفرق بين الحق والباطل، وكذلك ﴿ فَٱلْمُلْقِيَتِ ذِكُرًا ﴾ (٩) يعنى به الملائكة (١٠).

وقيل في تفسير ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ أنها الملائكة أرسلت بالمعروف (١١)، وقيل: إنها (١٢) كعرف الفرس، وقيل: ﴿وَالْمُؤْسَلَتِ عَصْفًا ﴾ الملائكة تعصف بروح الكافِر؛ والباقي إلى آخر الآيات يعنى به الملائكة أيضاً.

<sup>(</sup>١) قوله : (( سورة المرسلات )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط ) ذكر فيها : (( ومن سورة المرسلات ) عُرفاً )) ، وكلا الاسمين صحيح .

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، مج ١٢، ج ٢٩، ص ٤١٧ - ٤١٨، وأسماء سور القرآن وفضائلها، منرة، ص ٥٠٣ - ٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات ، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٣) قوله: ((قال أبو إسحاق: قوله عزَّ وَجلَّ : ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرُفًا﴾ )) مثبت من النسختين (ب) وَ (م)، وذكر في النسخة (ط) تقديم وتأخير: ((قوله عز وجل : ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرُفًا﴾، قال أبو إسحاق:))، وذكر في النسختين (ش) وَ (ف): ((قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرُفًا﴾)).

<sup>(</sup>٤) ساقطةٌ من النسخة (م).

<sup>(</sup>٥) مطموسةٌ في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٦) سورة المرسلات ، الآيتان رقم (٢) ، (٣).

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ، جزء من الآية رقم ( ٥٧ ) .

<sup>(</sup>A) سورة المرسلات ، الآية رقم (٤).

<sup>(</sup>٩) سورة المرسلات ، الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>١٠) وردت زيادةٌ في النسخة (ش): ((أيضاً)).

<sup>(</sup>١١) قوله : (( أرسلت بالمعروف )) ساقط من النسخة (م) .

<sup>(</sup>١٢) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

وفيه (۱) وجه ثالث قيل: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرَفًا ﴾ يعني به: الرسل (۲)، ﴿ فَٱلْعَرْصِفَتِ عَصِفًا ﴾ الرياح ، ﴿ فَٱلْفَرْقِتَ فَرَقًا (٣) ﴾ على هذا التفسير الرسل أيضاً ، وكذلك ﴿ فَٱلْمُلْقِينَتِ ذِكْرًا ﴾ (٤).

وهذه كلها مجرورةٌ على جهة القسم ، وجواب القسم ﴿إِنَّمَا (٥) مُوعَدُونَ لَوَ فِعُ (١) ﴾ (٧)

(٤) فسرابن مسعود وابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وقتادة وأبو صالح صاحب الكلبي ﴿وَالْمُرْسَلَتِعُمُ فَا﴾: بالريح ، وفسرها ابن مسعود وأبو هريرة وأبو عبيدة ومسروق والفراء وابن قتيبة : بأنها الملائكة ، وذكر ابن مسعود وأبو هريرة و مقاتل وأبو صالح والكلبي : أنها الملائكة أرسلت بالمعروف ، وفسرها أبو صالح : بالرسل تُرسَلُ بالعرف وقال ابن عباس : الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله ، وذكر ابن مسعود وابن بريدة وأبو عبيدة وابن قتيبة في معنى ﴿عُرَفَا﴾: أنها متتابعة يتبع بعضها بعضاً كعرف الفرس .

وفسرعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة ومقاتل وقتادة والفراء وابن قتيبة وأبو صالح: ﴿ فَٱلْعَصِفَتِ عَصْفًا ﴾ : بالريح ، وفسرها مسلم بن صبيح : بالملائكة .

وفسر ابن مسعود ومجاهد وأبو صالح وقتادة والحسن البصري ﴿وَاَلنَّشِرَتِ نَشَرًا ﴾ : بالرياح ، وقال ابن قتيبة والفراء : الرياح تأتي بالمطر .

وفسر ابن عباس ومجاهد وابن قتيبة وأبو صالح والضحاك والفراء ﴿فَالْفَرْقِنْتِ فَرَقًا ﴾ : بالملائكة جاءت بها يفرق بين الحق والباطل ، وفسرها أبو صالح : بالرسل .

وفسر ابن مسعود وابن عباس وابن قتيبة وقتادة وسفيان الشوري والكلبي والفراء ﴿ فَٱلْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ﴾ : بالملائكة التي تلقي الذكر إلى الأنبياء ، وفسرها قطرب : بالرسل .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٢٩١، وتفسير مقاتل، ج ٣، ص ٤٣٥، ومجاز القرآن، لأبي عبيدة، ج ٢، ص ٢٨١، ومعاني القرآن، للفراء، ج ٣، ص ٢٢١ – ٢٢٢، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٣٤٠، وتفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص ٥٠٥، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٣، ص ٥٨٠ – ٥٨، وتفسير غريب القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج ١٠، ص ٣٣٩٢، والكشف والبيان، للثعلبي، ج ٥٨، ص ١٠٨ – ١٠١، والنكت والعيون، للماوردي، ج ٦، ص ١٧٥ – ١٧٦، والمحرر الوجيز، لبن عطية، ج ٥، ص ٢١٤ – ٢١٥، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج ٨، ص ٤٤٤ – ٤٤٥.

- (٥) مطموسةٌ في النسخة (ش).
  - (٦) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .
- (٧) سورة المرسلات ، الآية رقم (٧).

\_

<sup>(</sup>١) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، وذكر في النسختين ( ط ) وَ ( ف ) : (( وفيها )).

<sup>(</sup>٢) قوله : (( يعني به : الرسل )) ساقط من النسخة (م) .

<sup>(</sup>٣) مطموسةٌ في النسخة (ش).

وقال بعض أهل اللغة: المعنى وربِّ المرسلات (٢)(١)، وهذه الأشياء كما قال: ﴿ فَوَرَبِّ الْمُسَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ ﴾ وقرئت: (٤) ﴿ عُرُفًا ﴾ وَ(عُرُفًا ) (٥)(١) والمعنى واحد في العُرْف والعُرُف (٧).

وقوله : ﴿ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴾ (١١) وقرئت: ( عُذُراً (٩) أَو نُذُراً ) (١٠) فمعناهما (١١) المصدر،

(١) قوله : (( ورب المرسلات مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ش ) ورد فيها : (( ربُّ المرسلات )).

انظر: إعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٢٦ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤١٧ ، والبحر المحيط ، ج ٨ ، ص ٣٩٥ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٩ – ٦٣٠ ، وفتح القدير ، للشوكاني ، ج ٥ ، ص ٥٠٠ .

- (٦) قوله : (( ﴿ عُرُفاً ﴾ وَ( عُرُفاً ) )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ط) ، وذكر في النسخة (م) بالتقديم التأخير " عُرفاً وعَرفاً "، ومطموس في النسخة (ف).
- (٧) قوله : ((العُرُف والعُرُف )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ط) ، وذكر في النسختين (م) وَ (ف) على المنتقديم التأخير : ((العُرُف والعُرُف)) ، ومطموس في النسخة (ش).
  - (٨) سورة المرسلات ، الآية رقم (٦).
  - (٩) عبارة : (( ﴿نُذَرًا ﴾ وقرئت: ( عُذُراً ) )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .
- (١٠) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر ويعقوب وعاصم في رواية أبي بكر : ﴿ عُذُمَّا ﴾ ساكنة ، و( نُـذُراً ) متحركة، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم : ﴿ عُذُمًّا أَوْ نُذُمًّا ﴾ ساكنة في الاثنتين ، وقرأ الأعشى ورَوح : ( عُذُراً ) متحركة ، وهي قراءة شاذة .

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٦٦٦، وإعراب القراءات، لابن خالويه، ج ٢، ص ٤٢٦، والحجة، والحجة، للفارسي، ج ٢، ص ٣٦٧، والتبصرة، لمكي بن أبي طالب، ص ٧١٧ - ٧١٨، والتيسير، للداني، ص ٢١٨.

(١١) من قوله تعالى - في النص - : ﴿إِنَّهُۥ لَحَقُّ ﴾ إلى قوله : (( فمعناها )) مطموس في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: إعراب القرآن ، للنحاس ، ج ٥ ، ص ١١٢ ، وتفسير القرآن ، لأبي المُظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي ، ج ٦ ، ص ١٢٧ ، والكشاف ، للزخشر ـ ي ، ج ٦ ، ص ٢٨٧ ، وتفسير روح البيان ، لإسهاعيل حقى البروسوي ، ج ١٠ ، ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ، جزء من الآية رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ((﴿إِنَّهُ, لَحَقُّ ﴾ ، وقرئت )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٥) أجمع القراء على إسكان الراء: ﴿ عُرُفًا ﴾ ، إلا عيسى بن عمر فإنه قرأ: ( عُرُفاً ) بضمتين ، وهي قراءة شاذة.

والعُذْرُ والعُذْرُ بمعنى واحد ، ونصب ﴿ عُذْرًا أَوْ نُذُرًا ﴾ على (١) ضربين (٢): أحدهما مفعول على البدل من قوله ذكراً (٣) ، المعنى : فالملقيات عذراً أو نُذْراً ، وتكون (٤) نصباً (٥) بذكراً ، فالمعنى (٦): فالملقيات أن ذكرت عذراً أو نذراً ، ويجوز أن يكون بنصب عُذْراً أو نُذْراً على المفعول له ، فيكون المعنى فالملقيات ذكراً للإعذار والإنذار (٨)(٩).

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ مُلْمِسَتُ ﴾ (١٠) معناه : أذهبت وغطيت .

﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآ أَهُ فُرِجَتُ ﴾ (١١) معناه (١٢): شقَّت كما قال جلَّ وعزَّ: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآ أَهُ ٱنشَقَّتُ ﴾ (١٣).

﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ ﴾ (١٤) : ذهب بها كلها (١٥) بسرعة ، يقال : انتسفتُ الشيء إذا أَخذته كله بسرعة .

<sup>(</sup>١) من قوله : (( بمعنى واحد )) إلى قول المصنف : (( ونصب ﴿ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴾ على )) مطموس في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) العبارة : ((﴿ أَوْ نُذُرًّا ﴾ على ضربين )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٣) نوع البدل : بدل اشتمال .

<sup>(</sup>٤) عبارة : ((نذراً ، وتكون )) مطموسةٌ في النسخة (ف) .

<sup>(</sup>٥) ذكر في النسخة (م): (( أيضاً )) بدلاً من ((نصباً)).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من النسختين (م) وَ (ط).

<sup>(</sup>٧) عبارة: (( نصباً بذكراً ، فالمعنى : فالملقيات )) مطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>A) قوله : (( للإعذار والإنذار )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ط) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (م) : (( الإعذار والإنذار )) ، والعبارة مطموسةٌ في النسخة (ش) .

<sup>(</sup>٩) وإعرابها مفعول له أبلغ لأن فيها تأسيس لمعنى جديد ، بينها إعرابها بدلاً لا تدل إلا على التأكيد فقط .

<sup>(</sup>١٠) سورة المرسلات ، الآية رقم (٨).

<sup>(</sup>١١) سورة المرسلات ، الآية رقم (٩).

<sup>(</sup>١٢) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١٣) سورة الانشقاق ، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>١٤) سورة المرسلات ، الآية رقم (٦).

<sup>(</sup>١٥) قوله : (( ذهب بها كلها )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط ، وذُكر في النسختين ( ط ) وَ ( ش ) : (( أذهب بها كلها )) ، وذكر في النسخة ( م ) : (( ذهب بها )) ، والعبارة مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُفِّلَتُ (١) ﴿ (٢) وقرئت (٣): (وُقِّتَتْ) بالواو ، والمعنى واحد ، فمن قرأ : ﴿ أُفِّنَتْ ﴾ بالممز فإنه أبدل الهمزة من الواو (٤) لانضمام الواو ، فكل واو انضمت وكانت ضمتها لازمة جاز أن تُبَدلَ منها همزة ، ومعنى (وُقِّتَتْ) : جعل لها وقتٌ وأجلٌ ثم بين فقال : ﴿ لِيَوْمِ ٱلْفَصَلِ ﴾ أي أجلت للقضاء بين الأمة (٥).

قوله تعالى : ﴿ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتُ ﴾ (٦) [ ٢٧٢ / أ ] ثم (٧) بين فقال : ﴿ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ﴾ (٨) ، أي : أجلت فيما بينها وبين الأمم (٩) ليوم الفصل.

قوله تعالى : ﴿ وَنُلُّ يُومَهِ ذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (١٠) ﴿ وَنُلُّ ﴾ مرفوع بالابتداء (١١)، وَ ﴿ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) مطموسةٌ في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات ، الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>٣) قرأ أبو عمرو وحده : ( وقتت ) بواو ، وقرأ باقي السبعة : ﴿ أُقِنَتُ ﴾ بألف .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٦٦ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٢٧ - ٤٢٨ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧١٨ ، والتبسير ، للداني ، ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) مطموسةٌ في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٥) قوله: (( ثم بَينَ فقال: ﴿لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ﴾ أي: أجلت للقضاء بين الأمة )) مثبت من النسخة (ب)، في باقي النسخ: (( للفصل في القضاء بين الأمة )).

<sup>(</sup>٦) سورة المرسلات ، الآية رقم (١٢).

<sup>(</sup>٧) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٨) سورة المرسلات ، الآية رقم (١٣).

<sup>(</sup>٩) مثبتة من النسخة (ب) وورد في باقي النسخ: ((الأمة)).

<sup>(</sup>١٠) سورة المرسلات ، الآية رقم (١٥).

<sup>(</sup>١١) من مسوغات الابتداء بالنكرة: أن تكون في معنى الفعل ، وهذا شامل لنحو: عَجَبُ لزيد ، وضبطوه بأن يراد بها الدعاء ، يقول الزمخشري في بأن يراد بها الدعاء ، يقول الزمخشري في الكشاف: ((هو في أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله ، ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه)).

انظر: الكشاف، للزمخشري، ج 7 ، ص ٢٨٧ ، والبحر المحيط، لأبي حيان، ج ١ ، ص ٤٤٣ ، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري، ج ٥ ، ص ٤٥١ – ٤٥٢

الخبر، ويجوز في العربية : ( وَيْلاً يَوْمَئِذٍ للمكذبين ) ولا يجوز في القراءة (١) لمخالفة المصحف (٢) قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَلَوْ نُهُلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ثُمَّ نُتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴾ (٣) على الاستئناف ، ويقرأ: ( ثم نُتبِعُهُم ) بالجزم (٤)، عطف على نملك ، ويكون المعنى ﴿ أَلَوْ نُهُلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي : أولاً وآخراً (٥) ، ومن رفع فعلى معنى ثم نُتبع الأول الآخر من كل مجرم .

قوله جلَّ وعزَّ: ﴿ كَذَلِكَ نَفُعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ (٦) موضع الكاف نصب ، المعنى : مثل ذلك نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ .

قوله تعالى: ﴿ أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١٠٠ أَخْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴾ (٧)

﴿ كِفَاتًا ﴾ ذات جمع (٨)، المعنى : تضمهم (٩) أحياءً على ظهرها ، وأمواتاً في بطنها .

وَ ﴿ أَحْيَآهُ ﴾ منصوب بقوله ﴿ كِفَاتًا ﴾ ، يقال : كفت الشيء أكفته إذا جمعته وضممته .

﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَامِخَاتِ ﴾ (١٠) أي : جبالاً ثوابت ، يقال : رسا الشيء يَرْسُو إذا

ثبت، وَ ﴿ شُلِمِخُلْتِ ﴾ : مرتفعات (١١) .

<sup>(</sup>١) عبارة : (( يجوز في القراءة )) مطموسة في النسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : (( لمخالفة المصحف )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ش ) ورد فيها : (( لأنها خلاف المصحف )).

<sup>(</sup>٣) سورة المرسلات ، الآيتان رقم (١٦) ، (١٧).

<sup>(</sup>٤) قرأ الأعرج وأبو عمرو والزعفراني وأبو حيوة وأحمد: (نُتَبِعُهُم) بالإسكان، وقرأ جمهور القراء: ﴿نُتَبِعُهُمُ ﴾ بالضم .

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٦٦٦، ومختصر في شواذ القرآن، لابن خالويه، ص ١٦٧، والطر : السبعة، لابن جني، ج ٢، ص ٣٤٦، والكامل، لأبي القاسم الهذلي، ج ١٤، ص ٢٥٦، والدر المصون، للسمين الحلبي، ج ١٠، ص ٣٤٦ - ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) قوله : ((﴿ أَلَوْ ثُمُلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي : أولاً وآخراً )) مثبت من النسخة (ب)، وذكر في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) : ((لمن أهلك أولاً وآخراً ))، وذكر في النسخة (م) : ((على من أُهلِك أولاً وآخراً )).

<sup>(</sup>٦) سورة المرسلات ، الآية رقم (١٨).

<sup>(</sup>٧) سورة المرسلات ، الآيتان رقم (٢٥) ، (٢٦).

<sup>(</sup>٨) قوله : (( ﴿ كِفَاتًا ﴾ ذات جمع )) مطموس في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٩) ساقطةٌ من النسخة (ف).

<sup>(</sup>١٠) سورة المرسلات ، بداية الآية رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>١١) مثبتة من النسخ (ب) وَ (ط) وَ (ش) ، وذكر في النسخة (م) : ((مرفوعات)) ، ومطموسة في

﴿ وَأَسْقَيْنَكُمُ مَّاءً فُرَاتًا ﴾ (١) أي عذبا.

قوله تعالى: ﴿ أَنطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ﴾ (٢) يعنى النار (٣) لأنهم كذَّبوا بالبعث والنشور والجنة والنار (٤).

﴿ أَنْطَلِقُوۤ أَإِلَىٰ ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ﴾ (() يعنى بالظل ههنا (٦): دخان جهنم ، ثم أعلم الله عزّ وجلّ (٧) أنه ليس بظليل ولا يدفع من لهب النار شيئاً فقال (٨): ﴿ لَاظَلِيلِ (٩) وَلَا يُغْنِي مِنَ اللّهَبِ ﴿ اللّهَ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ ﴾ (١١) جاء في التفسير: أنه القصر من هذه (١١) القصور ، وقيل : القصر جمع قَصْرَة ، وهو الغليظ من الشجر ، وقرئت (١٢) : (كالقَصَرِ ) بفتح (١٣) الصاد جمع قَصْرَة أن اي : كَأَنَّها أعناق الإبل (١٥).

=

النسخة (ف) عبارة : ((ثبت ، وَ﴿ شَلْمِخُنْتِ ﴾ : مرتفعات )).

- (١) سورة المرسلات ، نهاية الآية رقم ( ٢٧ ) .
  - (٢) سورة المرسلات ، الآية رقم (٢٩).
- (٣) عبارة : ((﴿ كُنْتُم بِهِ ـ تُكَذِّبُونَ ﴾ يعني النار )) مطموسة في النسخة ( ف ) .
  - (٤) قوله : (( والجنة والنار )) ساقط من النسخة ( ف ) .
    - (٥) سورة المرسلات ، الآية رقم (٣٠).
  - (٦) عبارة : (( ﴿شُعَبِ ﴾ يعني بالظل ههنا )) مطموسة في النسخة ( ف ) .
    - (٧) لفظ الجلالة لريذكر في النسخة (ف).
    - (٨) عبارة : (( النار شيئاً فقال )) مطموسة في النسخة ( ف ) .
    - (٩) ﴿ لَا ظَلِيلِ ﴾ ذكرت في النسخة (ب) فقط وهي بداية الآية .
      - (١٠) سورة المرسلات ، الآيتان رقم (٣١) ، ورقم (٣٢) .
      - (١١) قوله : (( القصر من هذه )) مطموس في النسخة ( ف ) .
- (١٢) قرأ الجمهور: ﴿كَالْقَصِرِ ﴾ بفتح القاف وسكون الصاد، وقرأ ابن عباس: (كالقَصَر) بفتح القاف والصاد، وقرأ سعيد بن جبير والحسن: (كالقِصَر) بكسر القاف وفتح الصاد، وورد أيضاً أن سعيد بن جبير قرأها مثل قراءة ابن عباس، وما عدا قراءة الجمهور تعتبر قراءة شاذة.

انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦٥ ، والمحتسب ، لابن جني ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٢٠١ - ٢٠٤ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٢٠ ، والمدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٣٣٩ - ٦٤٠ .

- (١٣) قوله : (( ( كالقَصَرِ ) بفتح )) مطموس في النسخة ( ف ) .
  - (١٤) قوله : ((جمع قصرة )) ساقط من النسخة (م).
- (١٥) قال ابن عباس : كالقصر العظيم ، وقال أيضاً : الشجر المقطع ، وقال مجاهد : حِزم الشجر ، وقال قتادة

وقوله تعالى: (كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ (١) صُفْرٌ )(٢) يقرأ: (جِمَالاتٌ (٣) وَ ( جُمَالاتٌ ) ، بضم الجيم وكسرها (٤)، يعنى أن الشرر (٥) كالجمال السُّود (٦)، يقال : للإبل التي هي سود تضرب إلى الصُّفْرَة : إبل صُفْر، فمن قرأ : (جِمَالاتٌ)(٧) بالكسر فهو جمع جِمَال ، كما تقول بُيُوت وبيوتات وهو جمعُ الجمع ، ومن قرأ : (جُمَالاتُ) بالضم فهو جمع جُمَالة ، وهو القُلْسُ من قلوس سفن البحر (^)، ويقال: كالقُلْس من قلوس الجسر، ويجوز أن يكون جمع جَمَل وجمال (٩) وجمالات، كما قيل : رخال جمع رخل (١٠٠)، وقرئت : ﴿ جَمَالَتُ صُفْرٌ ﴾ على جمع جَمَلِ وجِمالة كما قيل :

: كأصل الشجرة ، وقال الحسن : الجزل من الخشب ، وأما بفتح الصاد فقال قتادة أن معناها : كأعناق

انظر : تفسير مجاهد ، ص ٦٩٢ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٤٠ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٢٠١ - ٢٠٤ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، وتفسير ابن عباس ، للحميدي ، ج ٢ ، ص ٩٦٠ .

- (١) مطموسة في النسخة (ف).
- (٢) سورة المرسلات ، الآية رقم ( ٣٣).
- (٣) في النسختين (ط) وَ (ش) تم إكمال الآية: ﴿ صُفِّرٌ ﴾.
- (٤) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وعمر بـن الخطـاب : (جمـالاتٌ ) بكسرـ الجيم وبألف بعد اللام ، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وهارون والأصمعي عن أبي عمرو ، والضرير عن يعقوب: ﴿ مِمْنَكُ ﴾ بكسر الجيم وبغير ألف بعد اللام ، وقرأ ابن عباس وأبو عبدالرحمن والأعمش وأبو حيوة ويعقوب وابن أبي إسحاق وعيسى الجحدري : (جُمَالةٌ) بضم الجيم وبغير ألف بعد اللام ، وقرأ رويس وحميم وأبو حيوة وحمصي : ( جُمالاتٌ ) بضم الجيم وألف بعد اللام وكذلك قرأ ابن عباس أيضاً وقتادة وابن جبير والحسن وأبو رجاء بخلاف عنهم ، وهي قراءة شاذة .

انظر : السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٦٦ ، ومختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦٥ ، والتذكرة ، لابن غلبون ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ، والكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج ١٤ ، ص ٢٥٦ ، والمحرر الـوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٢٠ .

- (٥) قوله : (( يعنى أن الشرر )) مثبت من النسخة (ب ) ، وورد في باقي النسخ : (( يعنى به أن الشرارات )).
  - (٦) قوله: ((كالجمال السُّود)) مطموس في النسخة (ف).
    - (٧) مطموسة في النسخة (ف).
    - (٨) وردت زيادةٌ في النسخة (ف): ((السفن)).
  - (٩) من قوله : (( وقرئت :﴿جَمَنكَتُ صُفَرٌ ﴾ )) إلى قوله : ((وَذَكَرٌ وذِكارةٌ )) ساقط من النسخة ( م ) .
- (١٠) قوله : ((رخال جمع رخل )) مثبت من النسخة (ب)، وذكر في النسخ (م) وَ (ط) وَ (ف) : ((

حَجرٌ وحِجارةٌ ، وَذَكَرٌ وذِكارةٌ (١)، وقُرئت : (جُمالةٌ صُفْرٌ) على ما فسَّرنا في جُمَالَات.

وقوله تعالى : ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُثُمَّ فَيَعَنَذِرُونَ ﴾ (٢) يوم القيامة له مواطن ومواقيتُ ، فهذا من المواقيت [ ٢٧٢ / ب ] التي لا يتكلمون فيها.

وقوله تعالى: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ ﴾ (٣) أي : هذا (٤) يوم يفصل فيه بين أهل الجنة والنار (٥) وأهل الحق والباطل (٦).

وقوله تعالى : ﴿ كُلُواْ وَالشَّرَبُواْ هَنِيَّ عَالَمُنَتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٧) ههنا إضمارُ القول المعنى . ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِى ظِلَالٍ وَعُيُونِ ﴿ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ (٨) يقال لهم : ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَا اللهِ اللهِ عَمَلُونَ ﴾ . هنيتَ إيما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

وقوله جل وعز : ﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴾ (١٠)(١) إذا أمروا بالصلاة لم يصلوا. وقوله تعالى : ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ ﴾ (١١)(١) أي : فبأي حديث بعد القرآن

=

رجال جمع رجال )) ، وذكر في النسخة (ش) : ((في رجال جمع رجل )) .

والرخل: الأنثى من سخال الضأن.

انظر: تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٧ ، ص ٣٤٤ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٥ ، ص ١٧٩ .

- (١) ساقطةٌ من النسخة ( ش ) .
- (٢) سورة المرسلات ، الآيتان رقم (٣٥) ، (٣٦) .
  - (٣) سورة المرسلات ، جزء من الآية رقم (٣٨).
    - (٤) مثبت من النسخة (ب) فقط.
- (٥) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسخ (ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( وأهل النار )) .
- (٦) مثبتة من النسختين (ب) وَ (م) ، وذكر في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) : ((وأهل الباطل)).
  - (٧) سورة المرسلات ، الآية رقم (٤٣).
  - (٨) سورة المرسلات ، الآيتان رقم (٤١) ، (٤٢).
    - (٩) سورة المرسلات ، الآية رقم (٤٨).
    - (١٠) وردت زيادةٌ في النسخة (ط): (( أي )).
      - (١١) سورة المرسلات ، الآية رقم (٥٠).

الذي أتاهم فيه البيان وأنه معجز (٢)وهو آية قائمة ، دليلة على الإسلام مما جاء به النبي عليه السلام (۳).

<sup>(</sup>١) وردت زيادة في النسخة (ط): ((أي: بأي حديث بعده يؤمنون)).

<sup>(</sup>٢) مثبتة من النسخ (ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، وورد في النسختين ( ط ) وَ ( ف ) : ((معجزة )).

<sup>(</sup>٣) قوله : (( مما جاء به النبي عليه السلام )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط .

# سُورَةُ النبأ (١) مكية

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿عَمِّ يَتَسَاّءَ لُونَ ﴾ (٢) (٣) (٤) أصله عن ما يتساءلون (٥)، فأدْغمت النون في الميم ، لأن الميم تشرك النون في (٢) الغُنَّة في الأنف ، وقد فسرنا لم حُذِفت الألف فيما مضى من الكتاب ، والمعنى : عن (٧) أي شيء يتساءلون ، فاللفظ لفظ الاستفهام ، والمعنى : تفخيم القصة كما تقول (٨): أي شيء (٩) زَيْدٌ ، ثم بين فقال : ﴿عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (١٠)

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، مج ١٢، ج ٣٠، ص ٥، وأسهاء سور القرآن وفضائلها، منيرة الدوسري، ص ٥٠٨ - ٥٠٩.

- (٦) قوله: (( النون في )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط.
- (٧) عبارة : (( فيها مضي من الكتاب ، والمعنى : عن )) مطموسة في النسخة ( ف ) .
  - (٨) عبارة : ((القصة كم تقول )) مطموسة في النسخة (ف).
    - (٩) ساقطةٌ من النسخة (ش).
    - (١٠) سورة النبأ ، الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>١) قوله : (( سورة النبأ )) مثبت من النسخة (ب) ، وورد في باقي النسخ : (( سورة عم يتساءلون ))، وكلا الاسمين صحيح .

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ ، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٣) ورد في هامش النسخة (ب): (( ﴿عَمَّ يَسَاآءَ لُونَ ﴾ بيان السؤال ، وقوله: ﴿ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ بيان الجواب ، والمجيب هو الله وذلك يدل على علمه بالغيب بل بجميع المعلومات فإن قيل ما الفائدة في ذكر السؤال والجواب معاً ؟ فنقول: إيراد الكلام في معرض السؤال والجواب أقرب إلى التفهيم )).

<sup>(</sup>٤) ورد في هامش النسخة (ب): ((قيل: إن الذين كانوا يتساءلون هم الكفار، ويدل عليه قوله: ﴿كُلّ سَيَعْلَمُونَ ﴿ بَا إنه تهديد، والتهديد لا يليق إلا بالكفار، فإن قيل فها تصنع بقوله: ﴿ هُمّ فِيهِ مُحْتَلِفُونَ ﴾ مع أنهم ما اختلفوا في إنكار الحشر؟ قلنا: بلا اختلفوا فإن منهم من يثبت المعاد الروحاني وهم جمهور النصاري وأما الجسهاني فمنهم من أنكره ويقول ﴿ إِنّ هِيَ إِلّا حَيَالُنَا ٱلدُّنيَا ﴾، ومنهم من كان يشك فيه ويقول: ﴿ وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً ....الآية ﴾، وأيضاً هب أنهم كانوا منكرين له لعلهم كانوا مختلفين في كيفية إنكاره فمنهم من كان ينكره لأنه كان ينكر الصانع ومنهم من ينكره لامتناع إعادة المعدوم في اعتقاده، وقيل إنهم هم الكفار والمؤمنون وكانوا جميعاً يتساءلون عنه، أما المؤمنون فلزيادة اليقين في الدين، وأما الكفار على سبيل إيراد الشكوك والشبهات أو السخرية )).

<sup>(</sup>٥) ساقطةٌ من النسخة (ط).

المعنى: يتساءلون عن النبأ العظيم ، قيل: هو القرآن (١) ، وقيل : عن البعث ، وقيل : عن أمر (٢) النبي على (٥) النبي على الله عن اله عن الله عن الله

﴿ كُلَّا سَيَعَامُونَ ﴾ (١٠) وقرئت : (كلا ستعلمون (٩) (١٠) بالتاء (١١)، والذي عليه القراء : ﴿ كُلَّا

(١) ورد في هامش النسخة (ب): (( لأن القرآن هو الذي كانوا مختلفون فيه فمنهم من قال شعر ومنهم من قال سعر ومنهم من قال أساطير الأولين )).

(٢) ورد في هامش النسخة (ب): ((نبوة أي: أمر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم)).

(٣) قال مجاهد ومقاتل وقتادة والفراء: أن النبأ العظيم هو القرآن ، وقال قتادة: بأن معناه البعث بعد الموت ، وقال الحسن : عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٢٩٤، وتفسير مقاتل، ج ٣، ص ٤٣٩، ومعاني القرآن، للفراء، ج ٣، ص ٢٢٧، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٣٤٢، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٥ - ٢، وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج ١٠، ص ٣٣٩٤.

(٤) مثبتة من النسخ (ب) و (م) و (ش)، وساقطةٌ من النسخة (ط)، وقوله : ((يدل عليه قوله)) مطموس في النسخة (ف).

(٥) سورة النبأ ، الآية رقم (١٧).

(٦) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ش) ورد فيها : ((أنه )).

(٧) ورد في هامش النسخة (ب): ((جعلوا يتساءلون بينهم ما هذا الذي حدث ، فأنزل الله ﴿ عَمَّ يَسَاءَأُونَ ﴾ لأنهم عجبوا عنه ، فأخبر الله تعالى عنذ مساءلة بعضهم بعضاً على سبيل التعجب بقوله : ﴿ عَمَّ يَسَاءَلُونَ ﴾ .

(٨) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

(٩)مطموسةٌ في النسخة (ش).

(۱۰) ورد في هامش النسخة (ب): (( كلا لفظ لرد شيء عنه ، القفال : المعنى ليس الأمر كما يقوله هؤلاء في النبأ العظيم إنه باطل أو إنه لا يكون . ومنهم البعض للرد على معناه حقاً ثم إنه تعالى قرر ذلك الردع والتهديد فقال : ﴿كَلاَسَيَعْلَمُونَ ﴾ وهو وعيد لهم بأنهم سيعلمون ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق لا دافع له و تكرير الردع للتأكيد ومعنى ثم الإشعار بأن الوعيد الثاني أبلغ من الأول)).

(۱۱) قرأ ابن عامر فيها روى عنه مالك بن دينار والحسن وابن ذكوان: (كلا ستعلمون \* ثم كلا ستعلمون) بالتاء، وكذلك ابن مقسم والثعلبي، وقرأ باقي السبعة: ﴿كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ثُرَّكُلّا سَيَعْلَمُونَ ﴾ بالياء، وقال هشام بن عهار بإسناده عن ابن عامر: بالياء.

انظر: السبعة ، لابن مجاهد، ص ٦٦٨ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٣٠ - ٤٣١ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، والكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج ١٤ ، ص ٢٥٦ ، و المحرر

سَيَعْلَمُونَ ﴾ (١) (٢) بالياء ، وهو أجود ، والتاء تروى عن الحسن.

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجُعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ﴾ (٣) (٤) وقرئت : (مَهْداً) ، وأكثر القراء يقرأون : ﴿ مِهَادُ اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وقوله تعالى : ﴿وَخَلَقَنَكُمُ أَزُوَجًا ﴾ (٦) خلق الذكر والأنثى ، وقيل ﴿أَزُوَجًا ﴾ :أي (٧) ألواناً (٨).

﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ﴾ (٩) والسبات (١٠) أن ينْقطع عن الحركة والروح في بدنه ، أي : جعلنا نومكم راحة (١١) لكم.

\_\_\_\_\_\_

الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٢٤ .

(١) سورة النبأ ، الآية رقم (٤).

(٢) ورد في هامش النسخة (ب): ((عاقبة تكذيبهم))، وورد أيضاً: (( وقلت: ﴿ ثُرَّ كَلَاسَيَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة تصديقهم غداً)).

(٣) سورة النبأ ، الآية رقم (٦).

- (٤) ذكر في هامش النسخة (ب): ((مصدر مهدتُ أي أن الأرض للخلق كالمهد للصبي))، وذكر أيضاً في الهامش: ((قوله: ﴿ أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ﴾ إلى قوله: ﴿ أَلْفَافًا ﴾ مقدمةٌ على صحة الحشر قدم لذلك مقدمة في بيان على أنه قادر على جميع الممكنات))، وذكر أيضاً: ((﴿ وَالَجْبَالَ أَوْتَادًا ﴾ يعني لا تتحرك كي لا تميد بأهلها)).
- (٥) قرأ الجمهور: ﴿ مِهَدًا ﴾ ، وقرأ مجاهد وعيسى الهمداني وبعض الكوفيين: (مَهُدًا ) ، وهي قراءة شاذة . انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦٨ ، والكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ص ٢٥٦ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٢٤ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٧ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٤٠٣ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ .
  - (٦) سورة النبأ ، الآية رقم ( ٨ ) .
  - (٧) مثبت من النسخة (ب) فقط.
    - (٨) قال بهذا القول : مقاتل .

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ .

- (٩) سورة النبأ ، الآية رقم (٩).
- (١٠) مطموسةٌ في النسخة ( ش ) .
- (١١) مطموسة في النسخة (ف).

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَا ﴾ (١)(٢) أي : تسكنون (٣) فيه وهو (٤) مشتمل عليكم . ﴿ وَبَنْيَنْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ (٥) أي : سبع سموات .

﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ (٦) أي : جعلنا فيها الشمس سراجاً ، وتأويل ﴿ وَهَاجًا ﴾ : قاداً. (٧)

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴾ (١) ﴿ ٱلْمُعْصِرَتِ ﴾ : السحائب (٩) لأنها تعصر الماء وقيل (١٠) : ﴿ ٱلْمُعْصِرَتِ ﴾ (١١) كما يقال (١٢) : قد أَجَزَّ الزرْعُ فهو مُجَزِّ (١٣) إذا صار إلى أن يُمطِرَ فقد أَعْصَر (١٥) ، ومعنى تجاج : صبّابٌ .

\_\_\_\_

(١) سورة النبأ ، الآية رقم (١٠).

(٢) ذكر في هامش النسخة (ب) " قوله : ﴿لِاَسَا﴾ أي : يستر الإنسان عن العيوب إذا أراد هرباً من عدوه )) ، وذكر أيضاً : (( ﴿وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشَا ﴾ أي : وقت معاش.

(٣) مثبتةٌ من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش )، وذكر في النسختين ( ط ) وَ ( ف ) : ((لتسكنوا )) .

(٤) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(٥) سورة النبأ ، الآية رقم (١٢).

(٦) سورة النبأ ، الآية رقم ( ١٣ ) .

(٧) ورد في هامش النسخة (ب): (( قوله: ﴿وَهَاجًا﴾ يعني أن الشمس بالغةٌ إلى أقصى الغايات في النور والحرارة ، أو النور فقط أو الحر فقط )).

(٨) سورة النبأ ، الآية رقم ( ١٤ ) .

(٩) مثبتة من النسخ (ب) و (م) و (ف) ، وذكر في النسخة (ط) : ((السحاب)).

(١٠) من قوله : (( فيها الشمس سراجاً )) إلى قوله : ((لأنها تعصر الماء ، وقيل )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(١١) مثبتة من النسخة (ب)، وذكر في النسخ (م) وَ (ط) وَ (ف): ((معصرات)).

(١٢) قوله : ((كما يقال)) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وورد في النسختين (ط) وَ (ف) : ((كما قيل)).

(١٣) قوله : ((كما يقال : قد أَجَزَّ الزرْعُ فهو مُجُزّ )) مطموس في النسخة (ش).

(١٤) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) (( أي )) ، وذكر في النسخة ( ط ) : (( أي قد )) .

(١٥) ورد في هامش النسخة ( ب ) : (( أو التقدير وأنزلنا بالمعصرات أي بالرياح المثيرة للسحاب )) .

﴿ لِنَخْرِجَ بِهِ عَبَّا وَنَبَاتًا ﴾ (١) كل ما (٢) حصد فهو حب ، وكل ما أكلته الماشية من الكلأ فهو نبات.

﴿ وَجَنَّنَتٍ أَلْفَافًا ﴾ (٣) أي : وبساتين ملتفة (٤)، فأعلم الله عزَّ وجلَّ ما خلق (٥) وأنه قادر على البعث فقال : ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَا ﴾ (٦) (٧).

﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ ﴾ (٨) (٩) بدل من يوم الفصل ، وإن شئت كان مُفسِّراً ليوم الفصل، وقد فسرنا الصور فيما مضى.

﴿ فَنَأْتُونَ أَفُواَجًا ﴾ (١٠) (١١) أي : تأتي كل أمة مع إمامهم .

﴿ وَفُلِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ﴾ (١٢) (١٣) أي : تشققت كما قال جلَّ وعزَّ: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ النَّمَاءُ السَّمَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَاسَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَاسَاءُ السَّمَاءُ السَاسَاءُ الس

(١) سورة النبأ ، الآية رقم (١٥).

(٢) من قوله: ((وكذلك السحاب)) إلى قوله: ((كل ما)) مطموس في النسخة (ش).

(٣) سورة النبأ ، الآية رقم (١٦).

(٤) قوله : (( وبساتين ملتفة )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(٥) قوله : ((الله َّعزَّ وجلَّ ما خلق )) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وذكر في النسختين (ط) وَ (ف) : ((جل ثناؤه بها خلق )) ، ومطموس في النسخة (ش) .

(٦) سورة النبأ ، الآية رقم (١٧).

(٧) ورد في هامش النسخة (ب): ((أو كان ميقاتا لما وعد الله من الثواب والعقاب أو كان ميقاتا لاجتماع كل الخلائق في فصل الحكومات وقطع الخصومات)).

(٨) سورة النبأ ، بداية الآية رقم (١٨).

(٩) ورد في هامش النسخة (ب): ((وهذا النفخ هو النفخة الأخيرة التي عندها يكون الحشر\_والنشر\_، أو نفخ الأرواح في الأجساد وهذا أقرب)).

(١٠) سورة النبأ ، نهاية الآية رقم (١٨).

(١١) ورد في هامش النسخة ( ب ) : (( أي يأتون فوجاً فوجاً حتى يتكامل اجتماعهم )) .

(١٢) سورة النبأ ، الآية رقم (١٩).

(١٣) ورد في هامش النسخة ( ب ) : (( أن تلك الأبواب لما كثرت جدا صارت كأنها ليست إلا أبواباً منفتحة)).

(١٤) سورة الانفطار، الآية رقم (١).

(١٥) الآية مثبتة من النسخة (ب) فقط.

(١٦) سورة الانشقاق ، الآية رقم (١).

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ﴾ (١) ترصد أهل الكفر ومن حق عليه العذاب (٢)، تكاد تميز من الغيظ ، فلا يجاوزها من حقت عليه كلمة العذاب (٣).

ومعنى ﴿مَثَابًا ﴾ (٤) (٥) إليها يرجعون .

وقوله تعالى : ﴿ لَبِثِينَ فِيهَا آخَقَابًا ﴾ (١) و ( لَبِثِينَ ) (١) ، يقال : لبث الرجل فهو لابث، ويقال : هو لبث (٩) بمكان كذا وكذا أي قد صار اللبث شأنه ، والأحقاب واحدها حقب ، والحقب : ثمانون سنة ، كل سنة (١١) اثنا عشر شهراً ، وكل شهر ثلاثون يوماً ، وكل يوم (١١) مقداره ألف سنة من سنى الدنيا (١٢) ، والمعنى : أنهم يلبثون أحقاباً لا يذوقون في الأحقاب برداً

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٦٦٨، وإعراب القراءات، لابن خالويه، ج ٢، ص ٤٣١، والحجة، للفارسي، ج ٢، ص ٣٦٩، والتبصرة، لمكي بن أبي طالب، ص ٧١٨ - ٧١٩، والتبسير، للداني، ص ٢١٩.

=

<sup>(</sup>١) سورة النبأ ، الآية رقم (٢١).

<sup>(</sup>٢) ورد في هامش النسخة (ب): ((المراد بالطاغين – كفار - من تكبر على ربه وطغي في مخالفة أوامره ونواهيه)).

<sup>(</sup>٣) قوله : (( تكاد تميز من الغيظ ، فلا يجاوزها من حقت عليه كلمة العذاب )) ساقط من النسخة (م).

<sup>(</sup>٤) سورة النبأ ، جزء من الآية رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ورد في هامش النسخة (ب): (( المآب: المقر)).

<sup>(</sup>٦) سورة النبأ ، الآية رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٧) قرأ حمزة وحده : ( لبثين ) بغير ألف ، وقرأ باقي السبعة : ﴿ لَبِثِينَ ﴾ بألف .

<sup>(</sup>٨) ورد في هامش النسخة ( ب ) : (( أي: دهورا متتابعة يتبع بعضها بعضا إلى غير النهاية )) .

<sup>(</sup>٩) مطموسةٌ في النسخة (ف).

<sup>(</sup>١٠) وردت زيادة في النسخة (ط): ((منها)).

<sup>(</sup>١١) وردت زيادة في النسخ (م) وَ (ط) وَ (ف) : ((منها)) .

<sup>(</sup>١٢) أخرجه الطبري في تفسيره قال: حدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا مهران عن سفيان الثوري ، قال: حدثني عهار الدُّهني عن سالم بن أبي الجعد ، قال: قال علي بن أبي طالب ، وأخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد فيها رواه نعيم بن حماد من نفس طريق سفيان الثوري ، وأخرجه هناد بن السري في كتاب الزهد عن وكيع بنفس طريق سفيان الثوري ، وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان عن طريق سفيان .

وقال السيوطي في الدر المنثور أنه أخرجه : عبد الرزاق والفريابي وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سالربن أبي الجعد .

وابن حميد: هو محمد بن حميد بن حيان التميمي.

\_\_\_\_\_

قال البخاري: في حديثه نظر ، وقال النسائي: ليس بثقة ، وقال الجوزجاني: رديء المذهب غير ثقة . انظر: تهذيب التهذيب ، لابن حجر ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ - ٥٤٧ .

ومهران بن أبي عمر العطار ، ضعفه البخاري ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال ابن حجر : صدوق له أوهام سيء الحفظ ، وقد وثقه ابن معين وابن حبان .

انظر : تهذيب التهذيب ، لابن حجر ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، وتقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٩٧٦ . وعمار بن معاوية الدهني : صدوق تشيع ، انظر : تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٧١٠ .

وسالربن أبي الجعد رافع الغطفاني ، ثقة وكان يرسل كثيراً ، انظر: تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ٣٥٩ . وأيضاً أخرجه الطبري بنص قريب منه عن طريق عاصم بن أبي النَّجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، وأخرجه بنفس الطريق هناد بن السري في كتاب الزهد ، وأخرجه البزار مرفوعاً أيضاً .

عاصم بن بهدلة بن ابي النجود ، قال النسائي : ليس به بأس ، وقال ابن خراش : في حديثه نكرة ، وقال ابن العقيلي : لم يكن فيه إلا سوء الحفظ ، وقال الدارقطني : في حفظه شيء ، ووثقه ابن حبان ، وقال ابن حجر : صدوق له أوهام ، حجة في القراءة ، وحديثه في الصحيحين مقرون .

انظر : تهذیب التهذیب ، لابن حجر ، ج ۲ ، ص ۲۵۰ - ۲۵۱ ، وتقریب التهذیب ، لابن حجر ، ص ۲۵۱ .

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً رفعه إلا الحجاج بن نصير عن همام، وغيره يوقفه.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه البزار ، وفيه : حجاج بن نصير ، وثقه ابن حبـان وقـال : يخطـيء ويهم ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات .

وقال البوصيري معلقاً على إسناد البزار: وفي سنده الحجاج بن نصير ، وهو ضعيف .

وأخرج الطبري بنص أيضاً قريب قال : حدثنا أبو كُريب، قال : ثنا جابر بن نوح، قال : ثنا الأعمش ، عن سعيد بن جُبير.

وجابر بن نوح الحماني: ضعيف ، انظر: تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ١٩٢.

وأخرج الطبري أيضاً قال : حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن أبي سنان، عن ابن عباس، قال: (( الحقب : ثانون سنة )) .

وأخرج الحاكم في مستدركه قال: حدثنا أبو بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود في قول تعالى: ﴿ لَيُثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ قال: ((الحقب ثمانون سنة)). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولر يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال السيوطي في الدر المنثور أنه أخرجه: سعيد بن منصور والحاكم وصححه.

انظر: الزهد ، لابن المبارك ، ص ٩٠ ، والزهد ، لهناد بن السري الكوفي ، ج ١ ، ص ١٥٩ - ١٦٠ ، والمستدرك على والبحر الزخار ، للبزار ، ج ١٦ ، ص ٢٠ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٢٤ ، والمستدرك على الصحيحين ، للحاكم النيسابوري ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ومجمع الزوائد ، للهيثمي ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ، للإمام أحمد

ولا شراباً، وهم خالدون في النار أبداً ، كما قال عزَّ وجلَّ : ﴿ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ (١)(٢)(٣). ومعنى ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا (٤) بَرَدًا ﴾ (٥) قيل: نوماً (٦)(٧)، وجائزٌ أن يكون لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل ولا نوم .

﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ (٨) أي : لا يذوقون فيها إلَّا حميماً وهو في غاية الحرارة ، والغَسَّاقُ قيل: ما يَغْسِقُ من جلودهم (٩) أي : يسيل، وقيل : الغسَّاق الشديد البرد (١١)(١٠).

=

ابن أبي بكر بن إسهاعيل البوصيري ، ج ٦ ، ص ٢٩٨ ، والدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٥ ، ص ٢٠١ .

(١) قوله : ((كما قال عزَّ وجلَّ : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا﴾ )) مثبت من النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) : ((كما قال الله جل وعز )) ، وذكر في النسخة (م) : ((كما قال جل وعز )).

(٢) ذكرت هذه العبارة في القرآن في إحدى عشر موضعاً.

(٣) ذكر الفراء أن الحُقب ثهانون سنة والسنة ثلاثهائة وستون يوماً ، اليوم منها ألف سنة من عدد أهل الدنيا ، وقد نقل كلام الفراء الأزهري في تهذيب اللغة وابن منظور في لسان العرب ، ثم نقلا عنه قوله : (( وليس هذا مما على غاية كما يظن بعض الناس ، وإنها يدل على الغاية التوقيت خمسة أحقابٍ أو عشرة ، والمعنى أنهم يَلبثون فيها أحقاباً كلما مضى حُقُب ، تبعه حُقُب آخر )) - أجارنا الله من نار جهنم - .

انظر : معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، وتهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ .

(٤) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

(٥) سورة النبأ ، جزء من الآية رقم ( ٢٤ ) .

(٦) ورد في هامش النسخة (+): ((+) النوم يبرد صاحبه)).

(٧) قال بهذا القول : مجاهد والسدي وأبو عبيدة وابن قتيبة والكسائي .

انظر: معاني القرآن ، لعلي بن حمزة الكسائي ، ص ٢٤٩ - ٢٥٠ ، ومجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ، وتفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٥٠٥ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ٨ ، وتفسير السدى ، محمد عطا يوسف ، ص ٤٧٠ .

(٨) سورة النبأ ، الآية رقم ( ٢٥ ) .

(٩) ورد في هامش النسخة (ب): ((من الصديد وغيره كالقيح والرطوبات النجسة )).

(١٠) وردت زيادة في النسختين (ط) وَ (ف) : (( جداً )).

(١١) قال عطية بن سعد وقتادة : إن معنى الغساق ما يغسق من جلودهم ، وقال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية الرياحي : إن معنى الغساق الزمهرير وشدة البرد .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٦٩٥، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٢٨ - ٣١، وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج ١٠، ص ١٨٧، والنكت والعيون، للهاوردي، ج ٦، ص ١٨٧، وزاد

﴿ جَزَاءَ وِفَاقًا ﴾ (١) أي: جوزوا وفق أعمالهم (٢).

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾ (٣) (١) أي أي أي في البعث ولا بأنهم يحاسبون ،

فيرجون ثواب حساب.

﴿ وَكَذَّ بُواْ بِالنِّهَ اللَّهِ (٦) (١) هذا أكثر القراءة ، وَقَدْ قُرِئَتْ: (كِذَابًا) بالتخفيف وَ ﴿ كِذَّابًا ﴾ بالتشديد أكثر (^)، وهو في (٩) مصادر فعَّلْتُ أجود من فِعَال.

قال الشاعر:

لَقَدْ طَالَ مَا رِيثتني عن صَحَابَتي \*\*\*\* وَعَنْ حوَج قِضَّاؤها من شِفَائِيا(١٠) من قضيت قضاء.

المسير ، لابن الجوزي ، ج٧ ، ص١٥٠ .

(١) سورة النبأ ، الآية رقم (٢٦).

(٢) ورد في هامش النسخة (ب): ((أو وفق إعتقادهم الأبدي)).

(٣) سورة النبأ ، الآية رقم ( ٢٧ ) .

(٤) ورد في هامش النسخة (ب): ((لا يرجون معناه لا يخافون)).

(٥) مثبت من النسخة (ب) فقط.

(٦) سورة النبأ ، الآية رقم ( ٢٨ ) .

(٧) ورد في هامش النسخة ( ب ) : (( أي كانوا منكرين بقلوبهم للحق مصرين على الباطل )) .

(٨) قرأ الكسائي وحده : ( و لا كِذَاباً ) بفتح الذال خفيفة ، وقرأ الباقون : ﴿كِذَابًا ﴾ مشددة . انظر : السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٦٩ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٣٢ ، والحجة، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧١٩ ، والتيسير ، للـداني ، ص ۲۱۹.

(٩) ساقط من النسخة (م).

(١٠) البيت من الطويل ، وذكر أنه أنشده بعض بني كُلَّيْب ، وأصل البيت : لقدُ طالَ مَا ثَبَّطُتني عَنُ صَحابتي \*\*\* وَعَنْ حِوَج، قِضَّاؤُها منْ شِفائيا

الحِوَج: هي الحاجات.

انظر : معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٣٥ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ٩ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٢ ، ص ٥٢ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، والتحرير والتنوير ، لابن عاشور ، مج ١٢ ، ج ٣٠ ، ص ٤٠ .

ومثل (كِذَاباً) بالتخفيف قول الشاعر (١):

فَصَدَقْتُها وكَذَبْتُها \*\*\*\* وَالمْرْءُ يَنْفَعُهُ كِذَابُهْ

وقوله عز وجل: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَنَبًا ﴾ (٢) (كُلَّ) منصوبٌ ، بفعل مضمر تفسره أحصيناه كتاباً (٣) ، المعنى وأحصينا كلَّ شيء أحصيناه (٤)(٥).

وقوله تعالى : ﴿ كِتَابًا ﴾ توكيدٌ لقوله : ﴿ أَحْصَيْنَاتُهُ ﴾ (١) [ ٢٧٣ / ب] لأن معنى أحصيناه وكتبناه فيما يحصل ويثبت واحد ، فالمعنى : كتبناه كتاباً.

وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿وَكَأْسَادِهَاقًا ﴾ (٧) قال : الكأس كل إناءٍ فيه شرابٌ فهو كأسٌ ، فإذا لم يكن فيه شرابٌ فليس بكأس ، وكذلك المائدة : ما كان عليها (٨) من الأخونة طعام فهو مائدة ، ومعنى ﴿دِهَاقًا﴾ (٩): مليء ، وجاء في التفسير أيضاً أنها (١٠): صافية (١١).

(١) البيت من مجزوء الكامل ، وكل من نسب هذا البيت من المفسرين أو أهل اللغة نسبه إلى الأعشى ، ولكن لم أجده في ديوانه .

انظر: مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ج ٢ ، ص ٢٨٣ ، والكامل ، للمبرد ، ج ٢ ، ص ٧٤٧ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٤٣ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، والمحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، وشرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي ، عبدالله بن بَرِي ، ص ٢٠٦ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢٦ ، ص ٢ مص ٢٠٦ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٨ ، ص ٢٠٢ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢٦ ، ص ٢٠ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢٠ ، ص ٢٠ ، ص ٢٠ ، ولم يعتبد الله و تعتبد الله و تعتبد الله و تعتبد و ت

- (٢) سورة النبأ ، الآية رقم ( ٢٩ ) .
- (٣) مثبتة من النسختين (ب) وَ (م).
- (٤) مثبتة من النسختين (ب) وَ (ش).
- (٥) ورد في هامش النسخة ( ب ) : (( أي علمنا كل شيءٍ كها هو علماً لا يزول ولا يتغير ولا يتبدل )) .
- (٦) قوله : (( توكيدٌ لقوله : ﴿ أَحْصَيْنَكُ ﴾ )) مثبت من النسخة (ب) ، وورد في باقي النسخ : (( توكيدٌ لأحصناه )) .
  - (٧) سورة النبأ ، الآية رقم ( ٣٤ ) .
- ( ما كان عليها )) مثبت من النسختين ( ب ) و ( م ) ، وذكر في النسخ ( ط ) و ( ش ) و ( ف ) :
   ( ( ما كان عليه )).
  - (٩) وردت زيادة في النسخة (ش): ((أي)).
    - (١٠) مثبتة من النسختين (ب) وَ (ف).
- (١١) قال بالقول الأول : ابن عباس والحسن مجاهد والكلبي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن قتيبة ، وقال بالقول الثاني : عمر بن عطاء وعكرمة .
- انظر : تفسير مجاهد ، ص ٦٩٦ ، وتفسيرغريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٥١٠ ، والكشف والبيان،

#### قال الشاعر (١):

## يَلَذُّه بكَأْسِه الدِّهاق

وقوله تعالى : ﴿جَزَآءَ مِن رَبِكَ ﴾ (٢) منصوب بمعنى ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾ (٣) (٤)، المعنى : جازاهم بذلك جزاء (٥)، وكذلك ﴿عَطَآءً حِسَابًا ﴾ (٢)، لأن معنى أعطاهم وجزاهم (٧)واحد، وَ﴿حِسَابًا ﴾ معناه : ما يكفيهم ، أي فيه (٨)ما يشتهون ، يقال : أَحْسَبَنِي كذا وكذا (٩) بمعنى كفانى.

=

للثعلبي ، ج ١٠ ، ص١١٨ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٦ ، ص ١٨٨ – ١٨٩ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ١٠ – ١١١.

(١) لمر أستطع أن أصل إلى معرفة كامل البيت ولا نسبته .

انظر: تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٤ ، ص ٤٢٨ .

- (٢) سورة النبأ ، بداية الآية رقم (٣٦).
  - (٣) سورة النبأ ، الآية رقم (٣١).
- (٤) ورد في هامش النسخة (ب): (( ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ﴾ يا كافرون ، ثم اعلم أن الله تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد الأخيار فقال: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ..... ﴾ ، ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾ أي ظفراً للحاجة ، ﴿ حَدَآ إِنَّ وَأَغَنَبًا ﴾ تفسير مفازاً ، ﴿ وَكَوَاعِبَ أَزْابًا ﴾ مرتفعة الثدي )) .
- (٥) ورد في هامش النسخة (ب): ((﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا ﴾ أي في الجنة ، أو في الكأس التي يشربونها ، وذلك لأن أهل الجنة إذا شربوا لريتغير عقلهم ، ولريتكلموا بلغو أصلاً ، ﴿ وَلَا كِذَابًا ﴾ مبالغة في الكذب )) .
  - (٦) سورة النبأ ، نهاية الآية رقم (٣٦).
  - (٧) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( وجازاهم )).
    - (٨) وردت زيادة في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) : ((كل)) .
      - (٩) وردت زيادةٌ في النسخة (م) : (( أي )).

وقوله تعالى: ﴿ رَّبِ (١) ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٢) قرئت بالجر (٣)(٤)على الصفة من قوله (٥): ﴿ مِن رَبِّ ﴾ (٢) وقرئت: ( ربُّ ) على معنى : هو رَبُّ السموات والأرض (٧) كذلك قرئت : (الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) (٨) (٩) بالخفض (١١) والرفع (١١) ، وتفسيرها تفسير ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

(١) قوله : (( ما يشتهون ، يقال : أحسبني كذا وكذا بمعنى كفاني. وقوله تعالى: ﴿ رَّبِ ﴾ )) مطموس في النسخة ( ف ).

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٦٦٩، وإعراب القراءات، لابن خالويه، ج ٢، ص ٤٣٣، والحجة، للفارسي، ج ٦، ص ٣٧٠، والتبصرة، لمكي بن أبي طالب، ص ٧١٩، والتبسير، للداني، ص ٢١٩.

•1 ••

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ ، جزء من الآية رقم (٣٧).

<sup>(</sup>٣) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( بالخفض )).

<sup>(</sup>٤) ورد في هامش النسخة (ب): (( وبالجر قراءة عاصم وعبدالله بن عامر )).

<sup>(</sup>٥) قوله : ((من قولـه )) مثبـت مـن النسـختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكـر في النسـخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : ((لقوله )) .

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسختين (ب) وَ (م) ، و ذكر في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) : ﴿ رَّبِّ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (ربُّ السموات والأرض وما بينها الرحمنُ) بالرفع في (رب) وَ ( الرحمن )، وقرأ عاصم وابن عامر: ﴿ رَبِّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْنَ ﴾ خفضاً جميعاً، وقرأ المفضل عن عاصم: (ربُّ السموات والأرض وما بينها الرحمنُ) رفعاً فيها، وقرأ حمزة والكسائي: ﴿ رَبِّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ خفضاً، (الرحمنُ) رفعاً.

<sup>(</sup>٨) سورة النبأ ، جزء من الآية رقم ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٩) ورد في هامش النسخة ( ب ) : (( لأنه حاضر وناظر فلا حاجة إلى الخطاب )) .

<sup>(</sup>١٠) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( بالخفض )).

<sup>(</sup>١١) ورد في هامش النسخة (ب): ((وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو)).

وقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرَّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفّا ﴾ (١) ﴿ ٱلرُّوحُ ﴾ : خَلقٌ كالإنس ، وليس هو بإنس (٢) ، وقيل (٣) : ﴿ ٱلرُّوحُ ﴾ جبريل عليه السلام (٤) . (٥)(٢) وقوله تعالى : ﴿ فَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَثَابًا ﴾ (٧) أي : مرجعاً . (٨) وقوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَبًا ﴾ (٩) جاء في التفسير : أنه إذا كان يوم القيامة اقتص للجماء من القَرْناء ، والجمّاء : التي لا قرن لها ، ثم يجعل الله تعالى الجميع تراباً القيامة اقتص للجماء هو القَتَرَة التي ترهق وجوه الكفار وتعلو وجوههم ، فيتمنى الكافر أن يكون (١٠)، وذلك التراب هو القَتَرَة التي ترهق وجوه الكفار وتعلو وجوههم ، فيتمنى الكافر أن يكون

(١) سورة النبأ ، جزء من الآية رقم (٣٨).

(٢) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش) ، وذكر في النسخة (ط) : ((بالإنس)) ، ومطموسةٌ في النسخة ( ف ) . ( ف ) .

(٣) مطموسةٌ في النسخة (ف).

(٤) قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح مولى أم هانئ : الروح خلق كالإنس وليسوا بإنس ، وقال الضحاك والشعبي: الروح هو جبريل عليه السلام .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٢٩٦، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٤٧ - ٤٩، وبحر العلوم، للسمر قندي، ج ٣، ص ٤٤١، وتفسير الضحاك، للزاويتي، ج ٢، ص ٩٢٨.

- (٥) ورد في هامش النسخة (ب): ((عن ابن مسعود الله عنه أنه : ملك أعظم من السموات والجبال ، وعن ابن عباس الله عنه عباس الله عنه من أعظم الملائكة خلقاً )).
- (٦) ورد في هامش النسخة (ب): (( إن الله لا يكلمهم الكفار لقوله: ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ﴾، لأن الله لا يكلم الكفار بالكلام الطيب النافع )).
  - (٧) سورة النبأ ، جزء من الآية رقم ( ٣٩ ) .
- (٨) ذكر في هامش النسخة (ب): ((أي: فمن شاء الله به خيرا هداه حتى يتخذ إلى ربه مآبا))، وذكر أيضاً في الهامش: ((﴿ إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ وكل ما هو آتٍ قريب))، وذكر أيضاً: ((﴿ يَوْمَ يَنُولُو ٱلْمَرْهُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ أي: ينظر إلى الذي قدمت يداه))، وذكر أيضاً: ((﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفَّا لَا مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ أي : ينظر إلى الذي قدمت يداه))، وذكر أيضاً: ((﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفَّا لَا يَعْمَى مَا قَدُم الله عَلَم المخلوقات قدرا ورتبة، وأكثرهم قدرة، في يتكلّمُون إلا من أذِن لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وقال صَوَابًا ﴾ لأن الملائكة أعظم المخلوقات قدرا ورتبة، وأكثرهم قدرة وبين أنهم لا يملكون أن يتكلموا في موقف القيامة إجلالا لربهم وخوفا منه وخضوعا له، فكيف يكون حال غيرهم)).
  - (٩) سورة النبأ ، جزء من الآية رقم (٤٠).
- (۱۰) انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٤٤ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٥٥ ٥٥ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ، وبحر العلوم ، للسمر قندي ، ج ٣ ، ص ٤٤١ ، وتفسير القرآن العزيز ، لابن أبي زمنين ، ج ٥ ، ص ٨٦ -٨٧ .

وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم ، عن أبي هريرة

تراباً ، وقد قيل : إن معنى (١) ﴿ يَكَلَيْتَنِي كُنُتُ تُرَبّا ﴾ أي :(٢) ليتني لم أبعث (٣)، كما قال: ﴿ يَكَلِّينَهُ ﴾ (٤).

=

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لتؤدن الحقوق إلى أهلها يـوم القيامـة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء))، قال الإمام النووي رحمه الله: ((والجلحاء بالمدهي الجماء التي لا قرن لها)).

انظر: صحيح مسلم ، ج ٢ ، ص ١٢٠٠ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ، ج ١٦ ، ص ٢٠٥ - ٢٠٦ .

- (١) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ط ) ورد فيها : (( المعنى )).
  - (٢) وردت زيادةٌ في النسختين (م) وَ (ش) : (( يا )) .
- (٣) ذكر الإمام السمر قندي أن هذا القول من رواية عبدالله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما.

انظر : بحر العلوم ، للسمرقندي ، ج ٣ ، ص ٤٤١ .

وقد ذُكِر هذا القول بلا نسبة في بعض التفاسير منها:

تفسير القرآن ، للسمعاني ، ج 7 ، ص ١٤٣ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ١٣ ، والتفسير الكبير ، للفخر الرازي ، ج ٣١ ، ص ٢٧ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٣٥ ، والجاب ، لابن عادل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ .

(٤) سورة الحاقة ، جزء من الآية رقم ( ٢٥ ) .

# سُورَةُ النَّازِعَات

#### مكية

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَٱلنَّنزِعَتِ غَرَقًا ﴾ وَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطًا ﴾ (١) قيل في التفسير يعني به : الملائكة تنزع روح الكافر وتنشطها فيشتد عليه أمر خروج نفسه (٢).

وقوله (٣): ﴿وَٱلسَّنبِحَتِ سَبْحًا ﴿ فَٱلسَّنبِقَتِ سَبْقًا ﴾ (١) أرواح المؤمنين تخرج بسهولةٍ. وقيل: ﴿وَٱلنَّنزِعَتِ غَرْقًا ﴾ القِسِي (٥) ، ﴿وَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطًا ﴾ الأَوْهاق (٦) ، ﴿وَٱلسَّنبِحَتِ سَبْعًا ﴾ النَّفن ، ﴿ فَٱلسَّنبِعَتِ سَبْقًا ﴾ الخيل.

﴿ فَٱلْمُدَيِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ (٧) الملائكة ، جبريل وميكائيل وإسرافيل (^) وملك الموت ، فجبريل بالوحي وبالتنزيل (٩) ، وميكائيل بالقطر والنبات ، وإسرافيل للصور، وملك الموت لقبض الأرواح .

وقيل: ﴿ وَٱلنَّنزِعَتِ غَرَقًا ﴾ النجوم تنزع من [ ٢٧٤ / أ ] مكانٍ إلى مكانٍ ، وكذلك ﴿ وَٱلتَّنبِحَتِ سَبْحًا ﴾ النجوم ﴿ وَٱلتَّنبِحَتِ سَبْحًا ﴾ النجوم

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ، الآيتان رقم (١) ، (٢) .

<sup>(</sup>٢) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ش) ورد فيها : ((روحه )) .

<sup>(</sup>٣) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( وقيل )) .

<sup>(</sup>٤)سورة النازعات ، الآيتان رقم (٣) ، (٤) .

<sup>(</sup>٥) القوس: التي يُرمئ عنها ، يقول الجوهري: ((وكان أصل قُسِي قؤوس لأنه فُعُول ، إلا أنهم قدموا اللام وصيروه قُسُو على فُلُوع ، ثم قلبوا الواوياء وكسروا القاف ، كما كسروا عين عِصِي ، فصارت قِسِي على فِليع ، كانت من ذوات الثلاثة فصارت من ذوات الأربعة )).

انظر: الصحاح ، للجوهري ، ج ٣ ، ص ٩٦٧ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١١ ، ص ٥٤٥ – ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٦) الأوهاق : جمع وهق ، وهو الحبل المُغار يُرمئ في أنشوطةٍ فيُؤخذ به الدابة والإنسان . انظر : العين ، للفراهيدي ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، وتهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ،

<sup>(</sup>٧) سورة النازعات ، الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من النسخة (م).

<sup>(</sup>٩) مثبتةٌ من النسخة ( ب ) ، وأما باقي النسخ ورد فيها : (( والتنزيل )).

تسبح في الفلك (١) كما قال: ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (٢)، وكذلك ﴿ فَٱلسَّنِقَتِ سَبْقًا ﴾ ، فأما المدبرات أمراً فالملائكة (٢)، وقيل (٤) ﴿ فَٱلسَّنِقَتِ سَبْقًا ﴾ الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء كل (٥) هذا (٦) جاء في التفسير والله أعلم بحقيقة ذلك . (٧)

(١) قوله: (( في الفلك )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(٧) قال علي بن أبي طالب ومقاتل والربيع بن أنس: أن معنى قوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَالنَّزِعَتِ غَرَقا ﴿ وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا ﴾ الملائكة تنزع روح الكافر وتنشطها فيشتد عليه أمر خروج نفسه ، ومعنى قوله عز وجل : ﴿ وَالسَّنِهِ حَتِ سَبْحًا ۞ فَالسَّنِهِ عَتِ سَبْمًا ۞ فَالسَّنِهِ عَتِ سَبْمًا ۞ أرواح المؤمنين تخرج بسهولة .

وقال أبو عبيدة والحسن وقتادة وابن كيسان والأخفش : أن معنى قوله تعالى : ﴿ وَٱلنَّزِعَتِ غَرْقًا ﴾ النجوم ، وقال : عطاء ابن أبي رباح وعكرمة أن معناها القسى .

وقال ابن عباس وأبو عبيدة والحسن وقتادة والأخفش : أن معنى قوله تعالى : ﴿ وَٱلنَّشِطَتِ نَشْطَا ﴾ النجوم ، وقال عطاء وعكرمة : أن معناها الأوهاق .

وقال أبو عبيدة والحسن وقتادة : أن معنى قوله تعالى : ﴿وَٱلسَّبِحَتِ سَبْحًا ﴾ النجوم ، وقال عطاء : أن معناها السفن .

وقال الحسن وقتادة ومعمر: أن معنى قوله تعالى: ﴿ فَٱلسَّنِقَتِ سَبْقًا ﴾ النجوم، وقال عطاء: أن معناها الحيل، وقال على بن أبي طالب ومسروق: أن معناها الملائكة تسبق الشياطين بالوحى إلى الأنبياء.

وقال جمهور العلماء منهم على وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وعطاء وأبو صالح والربيع بن أنس والسدي والقشيري: أن معنى قوله تعالى: ﴿ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ﴾ الملائكة ، وذكر عبدالرحمن بن سابط أن معناها: الملائكة ، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ، فجبريل بالوحي والتنزيل ، وميكائيل بالقطر والنبات ، وإسرافيل للصور ، وملك الموت لقبض الأرواح .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٠١، وتفسير مقاتل، ج ٣، ص ٤٤٥ - ٤٤٦، ومجاز القرآن، لأبي عبيدة، ج ٢، ص ٢٨٤، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٢٨٤ ، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٧٥ - ٢٥، وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج ١٠، ص ٣٣٩٧ - ٣٣٩٨ ، والكشف والبيان، للثعلبي، ج ١٠، ص ١٦٢ - ١٢٣، والنكت والعيون، للهاوردي، ج ٦، ص ١٩٢ - ١٩٤ ، والمحرر الوجيز، لابن عطية، ج ٥، ص ٤٣٠ - ٤٣١ ، وزاد المسير، ج ٩، ص ١٤ - ٧١ عليه والمحرر الوجيز، لابن عطية، ج ٥، ص ٤٣٠ - ٤٣١ ، وزاد المسير، ج ٩، ص ١٤ - ٧١ عليه

<sup>(</sup>٢) سورة يس ، جزء من الآية رقم (٤٠).

<sup>(</sup>٣) قوله : (( فأما المدبرات )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ط ) ، وورد في النسخة ( ف ) : ﴿ فَٱلْمُدَبِّرَاتِ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ ع

<sup>(</sup>٤) قوله : (( ﴿ فَٱلسَّيِقَتِ سَبْقًا ﴾ ، فأما المدبرات أمراً فالملائكة ، وقيل )) ساقط من النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٥) مطموسةٌ في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٦) وردت زيادةٌ في النسخة ( ط ) : (( قد )) .

وقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴾ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴾ (١) ﴿ تَرْجُفُ لَا اللَّهِ عَموت معها ﴿ تَرْجُفُ ﴾ تتحرك حركة شديدة (٢) ، وقيل: ﴿ ٱلرَّاجِفَةُ ﴾ النفخة الأولى التي يموت معها جميع الخلق (٣).

وقوله : ﴿ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴾ قيل : النفخة الثانية التي يبعث معها الخلق (٤) ، وهو كقوله : ﴿ وَنُفِحَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَورَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ أَثُمَ نُفِحَ فِيهِ (٥) أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُ رُونَ ﴾ (٦) .

وَ ﴿ يَوْمَ ﴾ منصوب على معنى : قلوب يومئذ واجفة يوم ترجف الراجفة.

ومعنى ﴿ وَاجِفَةً ﴾ (٧) شديدة (٨) الاضطراب.

﴿ أَبْصَ رُهَا خَشِعَةٌ ﴾ (٩) ذليلة.

=

وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج ٤ ، ص ٤٢٢ ، والدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٥ ، ص ٢١٨ - ٢٢٢ .

(١) سورة النازعات ، الآيتان رقم (٦) ، (٧) .

(٢) قوله : ((﴿ يُوْمَ نَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ۞ تَنَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴾ ﴿ تَرْجُفُ ﴾ تتحرك حركة شديدة )) مطموس في النسخة (ف) .

(٣) قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد ومقاتل والضحاك : أن معنى ﴿ٱلرَّاحِفَةُ ﴾ النفخة الأولى التي يموت معها جميع الخلق ، ومعنى : ﴿تَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴾ النفخة الثانية التي يبعث معها الخلق .

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ - ٦٧ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، والنكت والعيون ، للهاوردي ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٤٥ .

- (٤) قوله : ((وقوله : ﴿ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴾ قيل : النفخة الثانية التي يبعث معها الخلق )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ط) ، وساقط من النسخة (م).
- (٥) من قول المصنف : (( حركة شديدة )) إلى قوله تعالى في الـنص : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ ، وأيضا قولـه تعالى في النص : ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ﴾ مطموس في النسخة ( ش ) .
  - (٦) سورة الزمر ، الآية رقم (٦٨).
  - (٧) سورة النازعات ، جزء من الآية رقم (٨).
  - (٨) قوله: (( ومعنى ﴿ وَاجِفَةً ﴾ شديدة )) مطموس في النسخة (ش).
    - (٩) سورة النازعات ، الآية رقم (٩).

وجواب النازعات والله أعلم محذوف ، والمعنى كأنه أقسم فقال : وهذه الأشياء (١) لَتُبعثن ، والدليل على ذلك قوله (٢): ﴿ يَقُولُونَ (٣) أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴾(١).

أي (٥): إنا نرد في الحياة بعد الموت إذا كنا عظاماً نَخِرة ، أي : نرد ونبعث ، ويقال : رجع فلان في حافرته إذا رجع في الطريق الذي جاء فيه، وقرئت: ﴿ فَخِرَةً ﴾ (٢) ، و (نَاخِرَةً ) (٧) أكثر في القراءة وأجود لشبه آخر الآي بعضها ببعض نحو (٨) الحافرة وناخرة وخاسرة ، وَ ﴿ فَخِرَهُ ﴾ جيدة أيضاً ، يقال : نخر العظم يَنْحُر فهو نَخِر مثل عفِنَ الشئ يعْفنُ فهو عَفِن ، وناخرة على معنى : عظاماً فارغة يصير (٩) فيها من هبوب الربح كالنخير ، ويجوز ناخرة كما تقول : بلي الشيءُ وبَلِيت العظام فهي بالية (١٠).

﴿ قَالُواْ تِلُّكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾ (١١) أي : هذه الكرة كرة خسران ، والمعنى : أهلها

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٢٧٠ - ٢٧١ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧١٩ - ٧٢٠ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>١) قوله: (( فقال: وهذه الأشياء)) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٢) مثبتة من النسختين (ب) وَ (ط) ، وساقطةٌ من النسختين (م) وَ (ف)، وذكر في النسخة (ش): ((قولهم)).

<sup>(</sup>٣) ساقطةٌ من النسخة (ط).

<sup>(</sup>٤) سورة النازعات ، الآية رقم (١٠).

<sup>(</sup>٥) ساقطةٌ من النسخة (ط).

<sup>(</sup>٦) سورة النازعات ، جزء من الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>٧) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم : ﴿ غَخِرَةً ﴾ بغير ألف ، كذلك روى المفضل عن عاصم ، وعباس عن أبان عن عاصم ، وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر : ( نَاخِرة ) بألف، وأما الكسائي فكان أبو عمر الدوري يروى عنه : أنه كان لا يبالي كيف قرأها بألف أم بغير ألف ، وقال أبو الحارث : كان يقرأ : ﴿ نَجْرَهُ ﴾ ثم رجع إلى ( ناخرة ) ، وقال أبو عبيد عنه : ( ناخرة ) بالألف لم يرو عن الكسائي إلا وجهاً واحداً .

<sup>(</sup>٨) ساقطةٌ من النسختين ( ب ) وَ ( م ) .

<sup>(</sup>٩) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش) ، وذكر في النسختين (ط) وَ (ف) : ((يجيئُ )) .

<sup>(</sup>١٠) انظر : شمس العلوم ، للحميري ، ج ١٠ ، ص ٢٥٣٢ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٤ ، ص ١٠ ) انظر : شمس العلوم ، للحميري ، ج ١٠ ، ص ٢٥٣٢ .

<sup>(</sup>١١)سورة النازعات ، الآية رقم (١٢).

خاسرون.(١)

ثم أعلم الله جل وعزَّ سهولة البعث عليه فقال عز وجل : ﴿ فَإِنَّا هِمَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ فَإِذَا هُم بِأَلسَاهِرَةٍ ﴾ والساهرة وجه الأرض (٤).

قوله تعالى : (°) ﴿ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى (٦) ﴾ (۷) أي : المبارك (٨)، وقرئت: (طُوَى اذْهَبْ ) (٩)غير مصروفة ، وَ ﴿ طُوَى ﴾ (١١) منونة ، وقرئت : (طِوَى ) بكسر الطاء (١١)، وطوى : اسم

(١) ورد في هامش النسخة (ب): ((والمعنى كرة منسوبة إلى الخسران، يعني أنها إلى العظام النخرة، إن صحت فنحن إذا خاسرون لتكذيبنا، و(إذ) فهم بطريق الاستهزاء بهم )).

(٢) سورة النازعات ، الآيتان رقم (١٣) ، (١٤).

(٣) ورد في هامش النسخة ( ب ) : (( معناه : لا تستصعبوها فإنها هي زجرة واحدة ، سهلة هينة في قــدرة الله تعالى )).

(٤) ورد في هامش النسخة (ب): ((قال الخليل: أي بوجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها وهو قول الأخفش وأبي عبيدة وقطرب وجميع أهل اللغة)).

(٥) ورد في هامش النسخة (ب): ﴿ هَلْ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُۥ ﴾.

(٦) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

(٧) سورة النازعات ، جزء من الآية رقم (١٦).

(A) ورد في هامش النسخة (+): ((+): ((+) المقدس أي المبارك المطهر)).

(٩) سورة النازعات ، جزء من الآية رقم (١٦) ، وجزء من الآية (١٧).

(١٠) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، وذكر في النسخة ( ط ): (( وقرئت )) .

(١١) قرأ ابن كثير ونافع وأبو حمزة: (طُوَىٰ \* اذهب ) غير منونة ، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: ﴿ طُوًى ۞ اَذْهَبَ ﴾ منونة ، وقرأ ابن محيصن والحسن بن أبي الحسن والأعمش وابن إسحاق: (طِوئً )

بكسر الطاء منونة ورويت عن عاصم .

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٦٧١، ومختصر في شواذ القرآن، لابن خالويه، ص ١٦٨، والحجة، للفارسي، ج ٦، ص ٣٧٦، والمحرر الوجيز، لابن عطية، ج ٥، ص ٤٣٣، والنشر-، لابن الجزري، ج ٢، ص ٣١٩.

الوادي الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه السلام (۱)(۲)(۳)، فمن صرفه فهو بمنزلة نُغَر وَصُرَد (٤) إذا سميت به مذكراً (٥)، ومن لم يصرفه فهو على ضربين (٢): أحدهما أَنْ يكون اسم البقعة التي هي مشتملة على الوادي (٧)، كما قال: ﴿فِي ٱلْبُقُعَةِ ٱلْمُبُرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ (٨)، وقيل: إنه مُنِعَ (٩) الصرف لأنه معدول نحو عُمَر، فكأن طوى عُدِلَ عن (١٠) طاوٍ كما [ ٢٧٤ / ب] أن عمرَ عُدِلَ عَنْ عَامِر، ومن قال: (طِوى) بالكسر فعلى معنى (١١) المقدَّس مرةً بعد مرة ،كما قال طرفة بن العبد (١٢)(١٢):

(٣) طوى : اسم وادٍ في أصل الطور بالشام .

انظر : معجم البلدان ، لياقوت الحموي ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، والروض المعطار ، للحميري ، ص ٣٩٧ .

- (٥) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .
- (٦) قوله: ((فهو على ضربين)) مثبت من النسخة (ب)، وذكر في باقي النسخ: ((فعلى ضربين)).
- (٧) قوله : ((أَنُ يكون اسمَ البقعة التي هي مشتملة على الوادي )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ف) ورد فيها : ((أن يكون اسماً لبقعة التي هي مشتملة على الوادي )).
  - (٨) سورة القصص ، جزء من الآية رقم (٣٠).
  - (٩) ذكرت زيادة في غير النسخة (ب): ((من)).
  - (١٠) مثبتة من النسخ (ب) وَ (ط) وَ (ش) ، وذكر في النسختين (م) وَ (ف): (( من )).
    - (١١) ساقطةٌ من النسخة (ش).
- (١٢) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبعية بن قيس بن ثعلبة ، شاعر جاهلي، من الطبقة الاولى، ولد في بادية البحرين، وتنقل في بقاع نجد ، واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه ، شم أرسله بكتاب إلى المكعبر (عامله على البحرين وعهان) يأمره فيه بقتله، لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بها، فقتله المكعبر، شاباً ، قيل: ابن عشرين عاما، وقيل: ابن ست وعشرين ، أشهر شعره معلقته.
- انظر : طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام الجمحي ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ، والمؤتلف والمختلف ، للآمدي ، ص ١٨٩ ، والأعلام ، للزركلي ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ .
- (۱۳) قوله : (( طرفة بن العبد )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، ومطموس في النسختين ( ط ) وَ ( ف  $\underline{\phantom{a}}$

<sup>(</sup>۱) قوله: ((اسم الوادي الذي كلم الله عز وجل عليه موسئ عليه السلام)) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وذكر في النسخة (ط): ((اسم الوادي الذي كلم الله عز وجل موسئ عنده))، وذكر في النسخة (ش): ((اسم الوادي الذي كلم الله عز وجل موسئ عليه))، وذكر في النسخة (ف): ((اسم الوادي الذي كلم الله عز وجل موسئ عليه)).

<sup>(</sup>٢) ورد في هامش النسخة (ب): ((وقال ابن عباس الله عبالية معناه يا رجل )).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( نُغر وصُرد )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( م ) ورد فيها تقديم وتأخير : (( فمن صرفه فهو بمنزلة صُرَد ونُغر )).

أَعاذِل(١) إِنَّ اللَّوْمَ في غيرِ كُنْهِه \*\*\*\* على طِوى من غَيِّك (٢) المَتَرَدِّد(٣) أي: إن اللوم المكرر عليَّ. (٤)

وقوله تعالى: ﴿ فَأَرَكُ ٱلْأَيْهَ ٱلْكُبْرَي ﴾ (٥) يعني أنه اليدُ التي أخرجها بيضاء تلألاً من غير

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ (٢) ﴿ (٧)

﴿ نَكَالَ ﴾ منصوب مصدر مؤكد لأن معنى أخذه الله : نَكَّلَ به نكال الآخرة والأولى أي (^):

، وذكر في النسخة (ش): ((طرفة)).

(١) الهمزة في أعاذل للنداء، وعاذل: مرخم عاذلة، وهو في الاصل اسم فاعل من العذل، وهو اللوم في ، وقولهم: ( سبق السيف العذل ) يضرب لما فات ولا يستدرك فهو عاذل .

انظر : شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي مع شرح شواهده ، عبد القادر البغدادي ، ج٤، ص ٢٤١ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج٩ ، ص ١١١ ، والمعجم الوسيط، ص ٥٩٠.

- (٢) قوله : ((طُوئَ من غَيِّك )) مطموس في النسخة (ش).
- (٣) كل من وجدته نسب هذا البيت من أهل التفسير واللغة نسبه إلى عدى بن زيد العبادي ، وليس إلى طرفة ابن العبد .

وأصل البيت:

أَعاذِلُ إِنَّ اللَّوْمَ فِي غَيْرِ كُنُهِ \*\*\*\* عَلَىَّ ثِنيَّ مِن غَيِّكِ الْمُتَرَدِّدِ

انظر : ديوان عدي بن زيد العبادي ، تحقيق وجمع : محمد جبار المعيبد ، ص ١٠٢ .

- (٤) ورد في هامش النسخة (ب): (( ﴿ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكَّى ﴾ وهو التحول اللين الذي أُمِر به في سورة طه ، وهو على صيغة العرض دون الأمر ، والترغيب دون الترهيب ، أي هل لك ميلٌ إلى أن يتطهر من دنس الكفر بالإيهان ، والزكاة : الطهر ، وأن أهديك إلى ربك ، وأن أهديك أي أدلك على ما فيه رضاء ربك ، ( فتخشي ) أي تخاف عقابه ، ﴿ فَأَرَنْهُ ٱلْأَيْهَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ المعجزة العظمي وهي العصاصارت حية ، وأما اليد البيضاء فقد كانت مجموعة إليها فكأنها فيه ، ﴿ فَكَذَّبَ ﴾ : فلم يصدق أنها من عند الله )).
  - (٥) سورة النازعات ، الآية رقم (٢٠).
    - (٦) ساقطةٌ من النسخة (ش).
  - (٧) سورة النازعات ، الآية رقم ( ٢٥ ).
- (٨) قال الحسن وقتادة أن معنى نكل به : أغرقه في الدنيا ويعذبه في الآخرة ، وأما ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعامر الشعبي ومقاتل والفراء والضحاك قالوا: نكل به نكال الكلمتين التي قالها فرعون.

انظر : تفسير مجاهد ، ص ٧٠٣ ، وتفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ ، ومعاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ،

أغرقه في الدنيا ويعذبه في الآخرة ، وجاء في التفسير أن ﴿ نَكَالُ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ﴾ نكالَ قوله: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَكِمٍ عَيْرِي ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ أَنَا رَبُّكُمْ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ (٢) ، فنكل الله به نكال هاتين الكلمتين.

قوله تعالى : ﴿أَمِر ٱلسَّمَآءُ بَنَهَا ﴾ (٣) قال بعض النحويين (٤): ﴿بَنَهَا ﴾ من صلة السماء ، المعنى : أم التي بناها (٥) ، وقال قوم : السماء ليس مِما يوصل ، ولكن المعنى أأنتم أشد خلقاً أم السماء أشد خلقاً ، ثم بين كيف خلقها فقال : ﴿بَنَهَا ﷺ رَفَعَ سَمَكُهَا (٢) فَسَوَّنَهَا ﷺ وَأَغَطَشَ لَلُهَا ﴾ (٧) أي : أظلم ليلها (٨) .

﴿ وَأَخْرَجَ ضُعَلَهَا ﴾ (٩): أظهر (١٠) نور نهارها بالشمس.

وقوله تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلْهَا ﴾ (١١) القراءة: نصبُ ﴿وَٱلْأَرْضَ ﴾ ، على معنى : ودحا الأرضَ بعد ذلك ، وفسر هذا المضمر فقال ﴿ دَحَلْهَا ﴾ ، كما تقول : ضربت زيداً ،

\_\_\_\_\_\_

ص ٢٣٣، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٨ . ص ٨٤ . ص ٨٤ .

- (١) سورة القصص ، جزء من الآية رقم (٣٨).
- (٢) سورة النازعات ، جزء من الآية رقم ( ٢٤ ).
- (٣) سورة النازعات ، جزء من الآية رقم ( ٢٧ ).
- (٤) من النحويين الذين قالوا أن ﴿بَنَهَا ﴾ من صلة السهاء : الفراء والأخفش الأصغر ، ومن القوم الذين قالوا المعنى أَأَنْتُمُ أَشَدُّ خَلُقًا أم السَّمَاءُ أَشَدُّ خَلُقًا ثم بين كيف خلقها : الزمخشري .

انظر: معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، والاختيارين ، للأخف ش الأصغر ، ص ٧٠٤ ، والاختيارين ، للأخف ش الأصغر ، ص ٧٠٤ . والكشاف ، للزمخشري ، ج ٦ ، ص ٣٠٨ .

- (٥) قوله : ((المعنى : أم التي بناها )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ورد فيها: ((معناهُ أم السياء التي بناها ".
  - (٦) ورد في هامش النسخة (ب) : (( أي أعلا سقفها )) .
  - (٧) سورة النازعات ، جزء من الآية رقم ( ٢٧ ) ، والآية رقم ( ٢٨ ) ، وبداية الآية رقم ( ٢٩ ) .
- (A) قوله : (( أي أظلم ليلها )) مثبت من النسخة ( ب ) وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( أظلم ليلها )) ، والعبارة ساقطةٌ من النسخة ( م ) .
  - (٩) سورة النازعات ، نهاية الآية رقم ( ٢٩ ).
  - (١٠) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ذكر فيها : (( وأخرج )).
    - (١١) سورة النازعات ، الآية رقم (٣٠).

وعمراً أكرمته ، وقد قرئت : (وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) على الرفع بالابتداء (١)، والنصب أجود ، لأنك تعطف بفعل على فعل أحسن (٢)، فيكون على معنى بناها ، وفَعَلَ وفَعَلَ ودَحَا (١) الأرض بعد ذلك (٤)(٥).

قوله تعالى : ﴿وَٱلْجِبَالَ ٱرْسَلَهَا ﴾ (٢) تفسير نصب الجبال كتفسير نصب الأرض ، وكذلك يجوز الرفع (٧) ، وقد قرئ به في الجبال (٨) على تفسير ( والأرضُ ) ، ومعنى ﴿أَرْسَلَهَا ﴾: أثبتَهَا. قوله تعالى : ﴿مَنْعًا لَكُو وَلِأَنْعَلَمِكُو ﴾ (٩) نصب ﴿مَنْعًا لَكُو هَبِعنى قوله أخرج منها ماءها ومرعاها لإمتاع لكم ، لأن معنى ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَلَهَا ﴾ (١١)(١١): أمتع بذلك .

<sup>(</sup>١) قرأ الجمهور : ﴿ وَٱلْأَرْضَ ﴾ نصباً ، وقرأ الحسن وعيسى وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو السمال وعمرو ابن ميمون وعمرو بن عبيد : ( والأرضُ ) بالرفع ، وهي قراءة شاذة .

انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦٨ ، والكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج ١٤ ، ص ٢٥٧ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٧ ، ص ٢٠٠ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٦٨٠ .

<sup>(</sup>٢) قوله: ((لأنك تعطفُ بفعل على فعل أحسن)) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وذكر في النسختين ( ط) وَ (ش): ((لأنك أن تعطفَ بفعلٍ على فعلٍ أحسن))، وذكر في النسخة (ف): ((لأنك أن تعطف فعل على فعل أحسن)).

<sup>(</sup>٣) مطموسةٌ في النسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) وردت زيادةٌ في النسخة (ش): ((دحاها)).

<sup>(</sup>٥) ورد في هامش النسخة (ب): (( ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعَدَ ذَلِكَ دَحَلُهَا ﴾ أي: مدها وبسطها وقد دحا يدحو دحواً، ودحي يدحي دحياً، بالواو والياء )).

<sup>(</sup>٦) سورة النازعات ، الآية رقم ( ٣٢ ).

<sup>(</sup>٧) قرأ الجمهور : ﴿وَٱلِجِبَالَ ﴾ نصباً ، وقرأ الحسن وابن أبي عبلة وأبو حيوة وأبو السمال وعمرو بن عبيد وعمرو بن عبيد

انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦٨ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، والخامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٦٨٠ ، وفتح القدير ، للشوكاني ، ج ٥ ، ص ٥٣٤ .

<sup>(</sup>٨) قوله : (( في الجبال )) ساقط من النسخة (م).

<sup>(</sup>٩) سورة النازعات ، الآية رقم (٣٣).

<sup>(</sup>١٠) سورة النازعات ، الآية رقم (٣١).

<sup>(</sup>١١) قوله: ((لإمتاع لكم ، لأن معنى ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴾ )) ساقط من النسخة (م) .

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَى ﴾ (١)(٢)(٣) إذا جاءت الصيحة التي تطمُّ كلَّ شيء (٤)، وهي الصيحة التي يقع معها البعث والحساب والعقاب والعذاب (٥) والرحمة (٢).

وقوله تعالى : ﴿ فَأَمَا مَن طَغَى ﴿ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنِيا ﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ (١٠) ٱلْمَأْوَى ﴾ (١٠) وهذا جـواب ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَى (٩) ﴾ (١٠)، فإن الأمر كذلك ، ومعنى ﴿ هِيَ ٱلْمَأْوَى ﴾ أي (١١): هي المأوى له ، وقال قوم (١٢): الألف واللام بدل من الهاء ، المعنى هي مأواه (١٢)(١٤)

(١) سورة النازعات ، الآية رقم ( ٣٤ ).

(١٢) قال البصريون وسيبويه أن معنى ﴿ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ : هي المأوى له : ، وقال الكوفيون إن معناها : الألف واللام بَدَل من الهاء المعنى هي مأواه .

انظر: إعراب القرآن، للنحاس، ج٥، ص١٤٧، وتفسير النسفي، ج٣، ص٥٩٩، والبحر المحيط، لأبي حيان، ج٨، ص ٤١٥، والدر المصون، للسمين الحلبي، ج١٠، ص ٦٨٢ – ٦٨٣، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل، ج٢٠، ص ١٤٧.

(١٣) قوله: (( المعنى هي مأواه )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(١٤) وردت زيادةٌ في النسخة (ط): ((أي)).

<sup>(</sup>٢) قوله : ((أمتع بذلك. وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُثِّرَىٰ ﴾ )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٣) وردت زيادة في النسخ (م) وَ (ط) وَ (ش): ((أي)) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ((التي تطم كلَّ شيء )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( التي تطم علي كل شيء )) .

<sup>(</sup>٥) قوله : ((والعقاب والعذاب )) مطموس في النسخة (ف) .

<sup>(</sup>٦) ورد في هامش النسخة (ب): ((في التفسير وفي ديوان الأدب: طم السيل الركية إذا دفنها وسواها، وكل شيء كثر حتى يعلو فقد طم، والطامة الكبرئ أي الهائلة العظيمة التي تفوق كل هائلة يـوم يتـذكر الإنسان ما سعى أي مجموع الطامة يكون في اليوم الذي يتذكر الإنسان فيه ما عمـل في الـدنيا مـن خـير وشر بها وجده في كتابه))، وذكر أيضاً: ((﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ ﴾ أي: أُظهِرت، ﴿لِمَن يَرَى ﴾ أي: لكـل بصير وهذا يدل على أن الكل يرونها ثم الكفار يعذبون بها، وقيل ﴿لِمَن يَرَى ﴾: أي: لمن يدخلها فيراها، أما من مرَّعليها ناجياً فقد توقي رؤيتها وهيبتها)).

<sup>(</sup>٧) قوله تعالى - في النص - : ﴿ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ﴾ مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٨) سورة النازعات ، الآيات من رقم (٣٧) إلى رقم (٣٩).

<sup>(</sup>٩) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١٠) ورد في هامش النسخة (ب): (( ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَى ﴾ هذا جواب قوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَى ﴾، و ﴿ طَغَى ﴾ جاوز الحد فتمرد وكذب وجحد )).

<sup>(</sup>١١) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

المعنى يؤول إلى التي هي (١) مأواه لأن الألف واللام بدل [ ٢٧٥ / أ] من الهاء (٢)، وهذا كما تقول للإنسان: غُض (٣) الطرف يا هذا ، فليس الألف واللام بدلاً من الكاف وإن كان المعنى غض طرفك لأن المخاطب يعلم (٤) أنك لا تأمره بغض طرف غيره ، قال الشاعر (٥):

\_

<sup>(</sup>١) قوله : ((المعنى يؤول إلى التي هي )) مطموسفي النسخة (ش)، ومطموس لفظ ((يؤول )) في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) قوله: ((الألف واللام بدل من الهاء)) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٣) مطموسةٌ في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٤) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ذكر فيها : ((يعرف)).

<sup>(</sup>٥) البيت من الوافر لجرير يهجو فيه الراعي النُّميري .

انظر: ديوان جرير، ص ٦٣، وديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه، ص ٨٢١.

فَغُ ضَّ الطَّرْفَ إِنَّ لَنَ مِ مِن ثُمَ يُرٍ (۱) \*\* \*\* فَ لَا كَعْبَاً (۲) بَلَغْتَ ولا كِلَابا (۳) فَعُ ضَ وكذلك معنى (٥) ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِي ٱلْمَأْوَى ﴾ (٦) على ذلك التفسير. وقوله تعالى: ﴿ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴾ (٧) معناه: متى وقوعها وقيامها. ومعنى ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْهَمِهَا ﴾ (٨) أي: منتهى علمها.

(١) نُمير : قبيلة نمير بن عامر : بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية كانت منازلهم نجد وكانت لهم كثرة وعزة في الجاهلية والإسلام ودخلوا إلى الجزيرة الفراتية .

انظر: الأنساب، للسمعاني، ج ١٢، ص ١٤٥-١٤٥، ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر كحالة، ج ٣، ص ١٥٠.

(٢) كعب: بطون مختلفة وكثيرة منها: بطن من بني شِهر الشام من قبيلة بني شِهر التي تمتد منازلها من تهامة بقرب القنفذة إلى أعالي جبال الحجاز ثم تنحدر منها إلى الشرق حتى وادي شهران، وبطن من عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية من العدنانية، وقبيلة أخرى تسمى كعب بن ربيعة: بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية كانوا فيها بين تهامة والمدينة وأرض الشام، وقبيلة أخرى تسمى كعب بن عمرو: بطن من خزاعة وكانت لهم ولاية البيت قبل قريش، وكعب بن عوف: بطن من مراد من القحطانية.

انظر: الأنساب، للسمعاني، ج ١٠، ص ٤٤٣ - ٤٤٤، واللباب في تهذيب الأنساب، عز الدين ابن الأثير الجزري، ج ٣، ص ١٠١ - ١٠٢، ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر كحالة، ج ٣، ص ٩٨٤ - ٩٨٧.

(٣) كلاب: قبائل وبطون متعددة منها: قبيلة تسمى كلاب بن ربيعة: بطنٌ من عامر بن صعصعة من العدنانية كانت ديارهم حمى ضريَّة وهو حمى كُليب وحمى الرّبذة في جهات المدينة النبوية وفدّك والعوالي ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الشام فكان لهم في الجزيرة الفراتية صيت وملكوا حلب ونواحيها وكثيراً من مدن الشام ، وقبيلة أخرى تسمى كلاب بن مرة: بطن من قريش من العدنانية ، وقبيلة كلاب بن معاوية: فخذ من معاوية بن بكر بن هوازن من العدنانية .

الأنساب ، للسمعاني ، ج ١٠ ، ص ٥١١ - ٥١٦ ، ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، عمر رضا كحالة ، ج ٣ ، ص ٩٨٩ - ٩٩٠ ، وجامع أنساب قبائل العرب ، للسرحاني ، ص ٩٨٩ - ٩٩٠ .

- (٤) قوله : ((فَلا كَعُبَاً بَلَغْتَ ولا كِلَابا )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ط) وَ (ف) وكما هو مثبت من ديـوان جرير، وذكر في النسختين (م) وَ (ش): ((فلا سعداً بلغتَ ولا كِلَابا)).
  - (٥) ساقطةٌ من النسخة (ط).
  - (٦) سورة النازعات ، الآية رقم (٤١).
  - (٧) سورة النازعات ، جزء من الآية رقم ( ٤٢ ).
    - (٨) سورة النازعات ، الآية رقم (٤٤).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَنها ﴾ (١) وقرئت: ( مُنْذِرٌ ) (٢) بالتنوين (٣)، على معنى إنما أنت في حال إنذار من يخشاها ، وتنذر أيضاً فيما تستقبل من يخشاها ، ومُفْعِل وفاعِل (٤) إذا كان واحد منهما ومما كان في معناهما لما يُستقبل وللحال نوَّنته (٥) لأنه يكون بدلاً من الفعل ، والفعل لا يكون إلا نكرةً ، وقد يجوز حذف التنوين على الاستحقاق ، والمعنى معنى ثبوت التنوين (٢)، فإذا كان لما مضى فهو غير مُنَوَّنٍ البتّة ، تقول : أنت منذرُ زيدٍ ، أي: أنت أنذرت (٧) زيداً.

وقوله تعالى : ﴿ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَالَهَا ﴾ (١٠ هـذه الهاء والألف (٩) عائدٌ (١٠) على ﴿ عَشِيَّةً ﴾، المعنى : إِلَّا عشيةً أو ضحاها (١١) أو ضحى العشية ، فأضفت الضحى إلى العشية،

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ، الآية رقم ( ٤٥ ).

<sup>(</sup>٢) مثبتةٌ من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ذكر فيها : ((إنها أنت مُنذِرٌ )).

<sup>(</sup>٣) ذكر عباس عن أبي عمرو أنه قرأ: (منذرٌ) بالتنوين ، وبالتنوين أيضاً قرأ يزيد بن القعقاع وابن محيصن والزعفراني وابن مقسم وأبو جعفر وشيبة وخارجة وعمر بن عبد العزيز والأعرج وطلحة وعيسى وحميد والمزي عن ابن كثير ، وذكر غيرالعباس عن أبي عمرو أنه قرأها بغير تنوين ، وقرأ باقي السبعة أيضاً: ﴿مُنذِرُ ﴾ بغير تنوين .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٢٧١ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ، ٤٣٧ ، والكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج ١٤ ، ص ٢٥٧ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٢٦ – ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) ساقطةٌ من النسخة (م).

<sup>(</sup>٥) قوله : ((إذا كان واحد منهما ومما كان في معناهما لما يُستقبل وللحال نوَّنته )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ذكر فيها : ((إذا كان واحد منهما أو ما كان في معناهما لما يُستقبل وللحال نوَّنته )) .

<sup>(</sup>٦) قوله : (( والمعنى معنى ثبوته يعني ثبوت التنوين )) مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (ط) : (( والمعنى معنى تنوينه يعني ثبوت التنوين )) ، وذكر في النسخة (ش) : (( والمعنى ثبوته يعنى ثبوت التنوين )).

<sup>(</sup>٧)مطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٨) سورة النازعات ، جزء من الآية رقم (٤٦).

<sup>(</sup>٩) قوله : (( هذه الهاء والألف )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ش ) ورد فيها تقديمٌ وتأخير : (( هذه الألف والهاء )) .

<sup>(</sup>١٠) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ورد فيها: ((عائدتان)).

<sup>(</sup>١١) قوله: (( أو ضحاها )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط.

والغداة والعَشِي والضحوة والضحى لليوم الذي يكون فيه (۱) ، فإذا قلت أتيتك صباحاً ومساءه أو مساء (۲) وصباحه ، فالمعنى (۳) أتيتك صباحاً ومساء يلي (۱) الصباح ، وأتيتك مساءً وصباحاً يلي المساء (۱).

\_

<sup>(</sup>١) قوله : (( فأضفت الضحى إلى العشية ، والغداة والعَشِي والضحوة والضحى لليوم الذي يكون فيه )) مثبت من النسختين ( ب ) و ( م ) ، وذكر في النسختين ( ط ) و ( ف ): (( وأُضيف الضُحى إلى العشية والغداة والعشى وضحوة والضحى لليوم الذي يكون فيه )).

 <sup>(</sup>۲) قوله: ((ومساءه أو مساء)) مثبت من النسختين (ب) و (ط) ، وذكر في النسخة (م): ((أو مساءً)) ،
 وذكر في النسخة (ف): ((ومساءً)) .

<sup>(</sup>٣) من قوله : (( أو ضحى العشية )) إلى قوله : (( فالمعنى )) مطموس في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٤) وردت زيادةٌ في النسخة (ط) : (( ذلك )).

<sup>(</sup>٥) قوله: (( ومساء يلي الصباح ، وأتيتك مساءً وصباحاً يلي المساء )) مطموس في النسخة ( ش ) .

## سُورَةُ عَبَسَ

#### مكية

## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله جل وعز: ﴿عَبُسَ وَتَوَلَّقَ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴾(١)

﴿ أَن ﴾ في موضع (٢) نصب مفعول له ، المعنى : لأن جاءه الأعمى، وهذه الآيات (٣) وما بعدها إلى قوله : ﴿ فَأَنتَ (٤) عَنْهُ نَلَهُ فَلَهُ فَلَ ﴾ (٥) نزلت في (٦) عبد الله(٧) ابن أمّ مكتوم (٨) ، كان صار إلى النبي ﷺ (٩) والنبي يدعو بعض أشراف قريش إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامه غيره،

(١) سورة عبس ، الآيتان رقم (١) ، (٢) .

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبدالبر، ص ٣٨٠-٣٨١، ص ٤٩٣، وأسد الغابة، لابن الأثير، ج ٣، ص ١١٩، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ج ٤، ص ١١٩، ص ٢٨٤ - ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) مطموس في النسخة (ش) كلمة ﴿ أَلْأَعْمَىٰ ﴾ في الآية ، وكذلك قوله : ((﴿ أَنَ ﴾ في موضع )) مطموس في النسختين (ش) وَ (ف).

<sup>(</sup>٣) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ (م ) وَ ( ط ) وَ ( ش ) : (( الآية )) .

<sup>(</sup>٤) من قوله : ((﴿ أَنَ ﴾ في موضع نصب )) إلى قوله تعالى في الآية ﴿ فَأَنتَ ﴾مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٥) سورة عبس ، الآية رقم (١٠).

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسختين (ب) وَ (م) ، وذكر في النسختين (ط) وَ (ف): ((بسبب))، ومطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٧) قوله : (( عبد الله )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، ومطموس في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٨) عبدالله بن أم مكتوم: مختلف في اسمه ، فأهل المدينة يقولون: عبدالله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري ، وأما أهل العراق ، فسموه عَمْراً وهو الأكثر عند أهل الحديث ، وأمه أم مكتوم: هي عاتكة بنت عبدالله المخزومية ، من السابقين المهاجرين ، وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين ، والأصح أنه هاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ضريراً مؤذناً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع بلال ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترمه ويستخلفه على المدينة فيصلي ببقايا الناس ، شهد معركة القادسية وكان معه اللواء ، وقيل استشهد فيها ، وقيل رجع إلى المدينة فيات بها .

<sup>(</sup>٩) قوله : (( النبي صلى الله عليه وسلم )) مطموس في النسخة (ف).

فتشاغل عليه (۱) السلام بدعائه عن الإقبال على عبد الله بن أم مكتوم ، فأمره الله عز وجل ألا يتشاغل عن الإقبال (۲) على أحدٍ من المسلمين بغيره ، فقال جل ثناؤه : ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّقَ ﴿ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴿ وَمَا يُدُرِبِكَ لَعَلَهُ, يَزَّكُن (٢) ﴿ وَيَقرأ: (فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَىٰ ﴾ (٤)(٥) ويقرأ: (فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى) (١) ، فمن نصب فعلى جواب (لَعَلَّ) ومن رفع فعلى العطف على ﴿يَزَّكُ ﴾ وقوله تعالى : الذِّكْرَى) أنّ ، فمن نصب فعلى جواب (لَعَلَّ) ومن رفع فعلى العطف على ﴿يَزَّكُ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أَمَّا مَنِ السَّعَنْنَ ﴿ فَانَتُ لَهُ وَصَدَّى ﴾ (٧) أي : أنت تقبل عليه ، ويقرأ : (تَصَدَّى) (١٥)(٩) ، فمن قرأ ﴿ وَصَدَّى ﴾ بتخفيف الصاد فالأصل تَتصَدَّى ، ولكن حذفت التاء الثانية لاجتماع تاءين ، ومن قرأ (١٠): (تَصَدَّى) بإدغام التاء ، فالمعنى أيضاً : تتَصَدَّى ، إلا أن التاء أدغمت في الصاد لقرب

(١) قوله: (( فتشاغل عليه )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) عبارة : (( يتشاغل عن الإقبال)) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٣) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) سورة عبس ، الآيات من رقم (١) إلى رقم (٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: أسباب النزول ، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ، ص ٤٤٩ - ٤٥٠ ، وأسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب النزول ، ص ٢٨٦ ، ، والصحيح من أسباب النزول ، لعصام الحميدان ، ص ٣٣٧.

ذكر الشوكاني في تفسيره أن المفسرين أجمعوا على أن سبب نزول أول السورة هي قصة ابن أم مكتوم . انظر : فتح القدير ، للشوكاني ، ج ٥ ، ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٦) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر : ( فتنفَعُهُ الـذكرى ) رفعاً ، وقرأ عاصم وحده: ﴿ فَنَنفَعُهُ ٱلذِّكْرَى ﴾ نصباً .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد، ص ٦٧٢ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ - ٤٤٠ ، والخبجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٧٦ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٠ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة عبس ، الآيتان رقم (٥) ، (٦).

<sup>(</sup>٨) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٩) قرأ ابن كثير ونافع : ( تصَّدَّىٰ ) مشدد الصاد ، وقرأ باقي السبعة : ﴿ تَصَدَّىٰ ﴾ خفيفة .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٢٧٢ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٧٦ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٠ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١٠) قوله : (( ومن قرأ )) مطموس في النسخة ( ف ) .

المخرجين مخرج <sup>(١)</sup>التاء من الصاد. [ ٢٧٥ / ب ]

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكَى ﴾ (٢) أي : أي شيء عليك في أن لا يسلم من تدعوه إلى الإسلام.

وقوله تعالى : ﴿ فَأَنتَ عَنْهُ لَلَهُ يَ ﴾ (٢) معناه : تتشاغل (٤) ، يقال : لهيت عن الشيء ألهى عنه إذا تشاغلت عنه.

وقوله تعالى : ﴿ كُلَّا إِنَّهَا نَذَكِرَةٌ ﴾ (٥) يعنى به : هذه الموعظة التي وعظ الله بها النبي (٦)عليه السلام.

﴿ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ, ﴿ (٧) ذُكِرَ لأن (٨) الموعظة والوعظ واحدٌ ، والمعنى راجعٌ إلى جملة القرآن ، المعنى : فمن شاء أن يذكره ذكره، ثم أخبر جل وعز أن الكتاب في اللوح المحفوظ عنده (٩) ، فقال : ﴿ فِي صُحُفِ مُكَرّمَةٍ ﴿ مَن مُؤْوَعَةٍ مُّطَهّرَةٍ مَ اللَّهِ اللّهُ اللّهُ وَالسَّفَرَةُ الكتبة ، يعني به (١١) الملائكة ، واحدهم سَافِر وَسَفَرة مثل كاتب وكتبة ، وكافر وكفرة ، وإنما قيل : للكتاب سِفر (١٢) وللكاتب سافِر ، لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه ، يقال : أسفر الصبح إذا أضاء ، وسَفَرتِ

(١) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ش) ورد فيها : ((فتخرج)).

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) سورة عبس ، الآية رقم (٧).

<sup>(</sup>٣) سورة عبس ، الآية رقم (١٠).

<sup>(</sup>٤) قوله : ((معناه : تتشاغل )) مثبت من جميع النسخ، إلا النسخة (ط) ورد فيها : ((أي : تشَاغل )).

<sup>(</sup>٥) سورة عبس ، الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>٦) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ذكر فيها : ((نبيه)) .

<sup>(</sup>٧) سورة عبس ، الآية رقم (١٢).

<sup>(</sup>٨) وردت زيادة في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( معنى )) .

<sup>(</sup>٩) قوله: (( ثم أخبر جل وعز أن الكتاب في اللوح المحفوظ عنده )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسختين ( م ) و ( ف ) : (( ثم أخبر جلّ وعزَّ بجلالة الكتاب في اللوح المحفوظ عنده )) ، وذكر في النسخة ( ط ) : (( ثم أخبر بجلالة الكتاب في اللوح المحفوظ عنده )) ، وورد في النسخة ( ش ) : (( ثم أخبر جلالة الكتاب الذي في اللوح المحفوظ عنده )) .

<sup>(</sup>١٠) سورة عبس ، الآيات من رقم (١٣) إلى رقم (١٥).

<sup>(</sup>١١) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( بهم )) .

<sup>(</sup>١٢) قوله : ((للكِتاب سفر )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ذكر فيها : ((للكُتابِ سَفَرة )) .

المرأة (١) إذا كشفت النقاب عن وجهها ، ومنه : سَفَرتُ بين القوم أي (٢) كشفتُ ما في قلب هذا وقلب هذا لأصلح بينهم.

وقوله تعالى : ﴿بَرَرَةٍ ﴾(٣) جمع بارٍّ.

وقوله تعالى : ﴿ قُبِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا ٱلْفَرَهُ ، ﴿ الله على جهة لفظ التعجب ، ويكون التعجب مما (٥) يؤمر به الآدميون ويكون المعنى كقوله : ﴿ فَكَا آصَبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ (٦) أي : اعجبوا أنتم من كفر الإنسان ، ويجوز على معنى التوبيخ ولفظه لفظ الاستفهام، أي (٧) : أيُّ شيء أكفره ، ثم بين من أمره ما كان ينبغي أن يعلم معه (٨) أن الله خالقه ، وأنه واحد ، فقال : ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ، ﴾ (٩) على لفظ الاستفهام (١٠) ومعنى التقرير .

ثم فسَّر فقال : ﴿ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ, فَقَدَّرَهُ, ﴾ (١١) المعنى : فقدَّره على الاستواء كما قال عزَّ وجلَّ : ﴿ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ﴾ (١٢).

وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرَهُ ﴾ (١٣) أي : هداه (١٤) السبيل إما شاكراً وإما كفوراً. وقوله جل وعز: ﴿ ثُمَّ أَمَانَهُ, فَأَقَبَرُهُ, ﴾ (١٥) معنى أقبره (١٦): جعل له قبراً يُوارَى فيه ، يقال

<sup>(</sup>١) وردت زيادةٌ في النسخة (ش): ((عن وجهها)).

<sup>(</sup>٢) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ورد فيها : (( إذا )).

<sup>(</sup>٣) سورة عبس ، جزء من الآية رقم (١٦).

<sup>(</sup>٤) سورة عبس، الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٥) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( ط ) ، وذكر في النسخ (م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( كما )).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، جزء من الآية رقم ( ١٧٥ ).

<sup>(</sup>٧) ساقط من النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف).

<sup>(</sup>٨) ساقط من النسخة (ط).

<sup>(</sup>٩) سورة عبس ، الآية رقم (١٨).

<sup>(</sup>١٠) من قوله : (( أي شيءٍ أكفره )) إلى قوله : (( على لفظ الاستفهام )) ساقط من النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١١) سورة عبس ، الآية رقم (١٩).

<sup>(</sup>١٢) سورة الكهف ، جزء من الآية رقم (٣٧).

<sup>(</sup>١٣) سورة عبس ، الآية رقم (٢٠).

<sup>(</sup>١٤) قوله : (( وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴾ أي : هداه )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١٥) سورة عبس ، الآية رقم (١٣).

<sup>(</sup>١٦) قوله: ((معنى أقبره)) مطموس في النسخة (ف).

أَقْبَرْتُ فلاناً ، جعلت له قبراً ، وقبرتُ فلاناً دفنته (۱) فأنا قابره (۲) ، قال الشاعر :

لَوْ (٣) أَسْنَدَتْ مَيْتاً إلى نَحْرِهَا \*\*\*\* عَاشَ ولم يُنْقَلْ إلَى قَابِرِ
وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرُهُ ، (٢) (٧) معناه : بعثه ، يقال : أنشر اللهُ الموتى ، ونَشَروا (٨) ، فالواحد ناشر (٩) .

قال الشاعر:

حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ مَمَّا رَأُوْا \*\*\*\* يَا عَجَبَاً (١٠) لِلْمَيِّتِ النَّاشِرِ (١١)

وقوله تعالى (١٢): ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ (١٣) أي : فلينظر الإنسان كيف خلق الله طعامه وطعام جميع الحيوان الذي جعله الله سبباً لحياتهم (١٤).

(١) قوله : ((جعلت له قبراً ، وقَبرتُ فلاناً دفنته )) ساقطمن النسخة ( ف ) .

(٢) مثبتة من النسخة (ب) ، وذكر في باقي النسخ : ((قابر)) .

(٣) عبارة : (( الشاعر : لو )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

(٤) قوله : ((عاش ولم ينقل إلى قابر )) مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ط)، وذكر في النسخة (ش): (( عاش ولم يُسلَم إلى قابر ))، وذكر في النسخة (ف) : ((عاش ولم يُسلم إلى قابر، ولم يُنقل إليها)).

(٥) البيت من السريع للأعشى .

انظر : ديوان الأعشى الكبير ، ميمون بن قيس ، ص ١٤١ .

(٦) سورة عبس ، الآية رقم ( ٢٢ ).

(٧) قوله : (( وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُمَّ إِنَاشَآءَ أَنشَرَهُۥ﴾ )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٨) ذكرت زيادة في النسخة (م): (( هم )).

(٩) انظر : لسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٤ ، ص ١٤٠ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ١٤ ، ص ٢١٥ .

(١٠) مثبتةٌ من جميع النسخ ، إلا النسخة (ف) ذكر فيها : ((عجبي )) .

(١١) البيت من السريع للأعشى .

انظر : ديوان الأعشى الكبير ، ميمون بن قيس ، ص ١٣٩ .

(١٢) قوله : (( وقوله تعالى )) ساقط من النسخة ( ف ) .

(١٣) سورة عبس ، الآية رقم ( ٢٤ ).

(١٤) قوله : (( الذي جعله الله سبباً لحياتهم )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( الذي جعله سبباً لحياتهم ))، وورد في النسخة ( م ) : (( اللهُ جعله اللهُ سبباً لحياتهم )) . (إِنَّا صَبَبْنَا (١) الْمَاءَ صَبَّا) (٢) ويقرأ : ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا (٣) ﴾ (٤) ، فمن قرأ : (إِنَّا) فعلى الابتداء والاستئناف ومن قرأ : ﴿ أَنَّا ﴾ فعلى (٥) البدل من الطعام ، ويكون (إِنَّا) في موضع جر (٦) ، المعنى : فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا الماء صباً.

﴿ ثُمَّ شَقَقَنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴾ (٧) أي: بالنبات.

﴿ فَأَنْبَتَنَا فِيهَا حَبًّا ﴾ (^) والحبُ كل ما حُصِدَ ، [٢٧٦ / أ ] كالحنطة والشعير وكل ما يُتغَذى به من ذي حَبٍ ، والقضب : الرَّطبة (٩).

﴿ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ﴾ (١٠) حدائق واحدتها (١١) حديقة ، وهي البساتين ، والشجر الملتف ، قوله تعالى : ﴿ غُلْبًا ﴾ معناه متكاثفة عظام.

(١) قوله تعالى - في النص - : (إنا صببنا) مطموس في النسخة (ف).

(٢) سورة عبس ، الآية رقم ( ٢٥ ).

(٣) ساقطةٌ من النسخة (ف)، وردت زيادةٌ في النسخة (ش): ﴿ٱلْمَآءَ ﴾ وهي تكملة للآية.

(٤) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر : ( إنَّا صببنا ) بكسر الألف ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي : ﴿ أَنَّا صَبَنَا﴾ بفتح الألف .

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٦٧٢، وإعراب القراءات السبع، لابن خالويه، ج ٢، ص ٤٤٠ - انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٢٧٠، والتيسير، والخبجة، للفارسي، ج ٢، ص ٣٧٨، والتيسير، لكي بن أبي طالب، ص ٢٢٠، والتيسير، للداني، ص ٢٢٠.

(٥) وردت زيادة في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف) : ((معنى )) .

(٦) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسختين ( ط ) وَ ( ش ) : (( خفض )) .

(٧) سورة عبس ، الآية رقم (٢٦).

(٨) سورة عبس ، الآية رقم ( ٢٧ ).

(٩) ذكر الفراء أن معنى القضب: الرطبة.

انظر : معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٣٨ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١١ ، ص ٢٠٢ .

(١٠) سورة عبس ، الآية رقم (٣٠).

(١١) مثبتة من النسختين (ب) وَ (ط)، وذكر في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف): ((واحدها)).

﴿ وَفَكِمَهُ أَوَأَبًا ﴾ (١) الأب جميع الكلأ الذي تعتلفه الماشية ، وذكر الله عزَّ وجلَّ من آياته ما يعدل على وحدانيته في إنشاء (٢) ما يغذو (٣) جميع الحيوان. (٤)(٥)

وقوله تعالى (٦): ﴿ مَّنْهَا لَكُو وَلِأَنْعَامِكُو ﴾ (٧) منصوب ، مصدر مؤكد لقوله : ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا ﴾ الأشياء التي ذكر ، لأن إنباته هذه الأشياء قد أمتع بها (٨) الخلق من الناس وجميع الحيوان (٩).

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاَخَةُ ﴾ (١٠) وهي الصيحة التي تكون عنها القيامة تصحُّ الأسماع أي تُصِمُّها فلا تسمع إلا ما يُدعى فيه (١١) لإحيائها ، ثم فسَّر (١٢) في أي وقت تجيء فقال :

(١) سورة عبس، الآية رقم (٣١).

(٢) مطموسةٌ في النسخة (ط).

(٣) مطموسةٌ في النسخة ( ب ).

(٤) ذكر في متن النسخة (ط): ((تمّ الجزء والحمد لله رب العالمين وصالى الله على محمدٍ خاتم النبيين وذلك في رجب من سنة سبع وثمانين وثلاث مائة إلى وقوله جل وعز: ﴿ متاعاً لكم ولأنعامكم ﴾ )).

(٥) وقع سقط في النسخة (ط) من بداية تفسير الآية الثانية والثلاثين من سورة عبس إلى نهاية تفسير سورة الله .

(٦) قوله : (( وقوله تعالى )) ساقط من النسخة ( ف ) .

(٧) سورة عبس ، الآية رقم (٣٢).

(٨) وردت زيادةٌ في النسخة ( ش ) : (( جميع )) .

(٩) والأصح إعرابها: مفعول له ، لفعل مقدر، أي فعل ذلك متعة .

انظر : محاسن التأويل ، للقاسمي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٩ .

(١٠) سورة عبس ، الآية رقم ( ٣٣ ).

(١١) قوله : (( يدعى فيه )) مثبت من النسخة ( ب ) ، ومطموس في النسخة ( ش )، وذكر في النسخة ( م ) : (( تدعى )) ، وذكر في النسخة ( ف ) : (( يُدعى به )) .

(١٢) مثبتة من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (م) : ((فسرها)).

﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ (١) إلى قول : ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَيِذِ شَأَنُ يُغْنِيهِ ﴾ (١) إلى قول : ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَيِذِ شَأَنُ يُغْنِيهِ ﴾ (١) إلى قول معجمة ، وقد قرئت : (شَأْنٌ يَعْنِيهِ) بالعين (٥) ، أي : شأن لا يهمه معه غيره وكذلك ﴿ شَأَنُ يُغْنِيهِ ﴾ لا يقدر مع الاهتمام به على الاهتمام بغيره.

ثم بين أحوال المؤمنين والكافرين فوصف (٦) أحوال المؤمنين فقال : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ بِذِ مُسْفِرَةٌ اللهُ مَسْفِرَةً اللهُ مَسْفَرَةً اللهُ مَسْفَرَةً اللهُ مَسْفَرَةً اللهُ مَسْفَرَةً اللهُ مَسْفَرَةً اللهُ اللهُ مَسْفَرَةً اللهُ اللهُ مَسْفَرَةً اللهُ اللهُ اللهُ مَسْفَرَةً اللهُ ال

﴿ مُسْفِرَةٌ ﴾ : مضيئة قد علمت ما لها من الفوز (٨) والنعيم .

(١) سورة عبس ، الآية رقم (٣٤).

\_

<sup>(</sup>٢) سورة عبس ، الآية رقم (٣٧).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى - في النص - : ﴿ يَوْمَبِدِ شَأَنُ يُغْنِيهِ ﴾ مثبت من النسخة (ب) وَ (م) وَ (ف) ، ومطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٤) وردت زيادةٌ في النسخة (ف): ((القراءةُ: (يُغنيه))).

<sup>(</sup>٥) قرأ الجمهور : ﴿ يُغْنِيهِ ﴾ بالغين ، وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي وأبو العالية وابن مُحيصن وحميـد وابـن أبي عبلة والزهري وابن السميفع : ( يَعنيه ) مفتوحة الياء ، وبالعين ، وهي قراءة شاذة .

انظر: المحتسب، لابن جني ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، والمختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦٩ ، والمحامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج ١٤ ، ص ٢٥٧ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، والمدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٦) من قوله : ((بالغين معجمة )) إلى قوله : ((فوصف )) مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ف) ، ومطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٧) سورة عبس ، الآيتان رقم (٣٨) ، (٣٩).

<sup>(</sup>٨) قوله : ((قد علمت ما لها من الفوز )) مطموس في النسخة (ش).

ووصف الكفار وأهل النار فقال : ﴿ وَوُجُوهُ يُومَ إِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾ أَنَّ أَهُ عَلَمْ الْكَفَرَةُ ﴾ (١) أي : غَبَرَةً يعلوها سواد كالدخان (٢)، ثم بين من أهل هذه الحال فقال : ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ (٣) ٱلْفَجَرَةُ ﴾ (٤).

(١) سورة عبس ، الآيتان رقم (٤٠) ، (٤١).

<sup>(</sup>٢) قوله : (( سواد كالدخان )) مطموس في النسخة ( ش ).

<sup>(</sup>٣) قوله : (( هذه الحال فقال : ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلكَفَرَةُ ﴾ )) مطموس في النسخة ( ف ).

<sup>(</sup>٤) سورة عبس ، الآية رقم (٤٢).

### سُورَةُ التكوير (١)

### مكية

## [ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ] (٢)

قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ (٣) معنى ﴿ كُوِرَتُ ﴾ جمع ضوؤها ولُقَتْ كما تلف العمامة ، يقال : كرتُ العِمامة على رأسي أكوِّرُها (٤) ، ووكوَّرَهَا أكورها إذا لففتها (٥).

﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴾ (٦)، ﴿ أَنكَدَرَتْ ﴾ (٧): تمافتت وتناثرت (٨).

﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴾(٩) صارت سراباً.

﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴾ (١٠)

(١) قوله : (( سورةُ التَّكُوير )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( سورة إذا الشمس كورت )) ، وكلا الاسمين صحيح .

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، مج ١٢، ج ٣٠، ص ١٣٩، وأسماء سور القرآن وفضائلها، منيرة الدوسري، ص ٥٢١ - ٥٢٣.

(٢) البسملة مثبتة من النسخ (م)، وساقطةٌ من النسخة (ب)، وساقط من النسخة (ش) لفظ ((الرحيم))، ومطموس في النسخة (ف): ((الرحمن الرحيم)).

(٣) سورة التكوير ، الآية رقم (١).

(٤) قوله : (( علىٰ رأسي أكورها )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( ف )، وذكر في النسخة ( م ) : (( أكورها )) ، ومطموسة في النسخة ( ش ) عبارة : (( رأسي أكورها )).

(٥) انظر : العين ، للفراهيدي ، ج ٥ ، ص ٤٠١ - ٤٠٢ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ١٤ ، ص ٨٠ .

(٦) سورة التكوير ، الآية رقم (٢).

(٧) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : ((معناه )) .

(A) انظر : المحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده ، ج ٦ ، ص ٧٤٧ ، وشمس العلوم ، للحميري ، ج ٩ ، ص ٥٧٨٦ .

(٩) سورة التكوير ، الآية رقم (٣).

(١٠) سورة التكوير ، الآية رقم (٤).

﴿ الْعِشَارُ ﴾ : النوق الحوامل التي في بطونها أولادها ، والواحدة عُشَراء (١) ، وإنما قيل لها عشار لأنها إذا أتت عليها عشرة أشهر، وهي تضع إذا وضعت لتمامٍ في سنة (٢) فهي عُشَراء (٣) ، أحسن ما يكون في الحمل ، فليس يعطلها أهلها إلا في حال القيامة، وخوطبت العرب بأمر العِشار لأن مالها وَعَيْشَها أكثرهُ من الإبل.

﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ (٤) قيل (٥): تحشر الوحوش كلها حتى الذُّبَابُ تحشر للقصاص (٦).

﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ (٧) بالتثقيل ، وتقرأ : (سُجِرَتْ) (٨) بالتخفيف (٩) ، ومعنى ﴿ سُجِّرَتْ ﴾ مُلِئَتْ ، ومنه البحر المسجور ﴿ سُجِّرَتْ ﴾ مُلِئَتْ ، ومنه البحر المسجور المملوء، وقيل معنى ﴿ سُجِّرَتْ ﴾ : جُعَلِتْ مياهها نيراناً بما يعذب أهل النَّارِ (١١)(١١).

(١) قوله : (( والواحِدَةُ عُشَراء )) مثبت من النسخة (ب) فقط .

(٦) قال بهذا القول: ابن عباس وقتادة.

انظر: تفسير النسفي ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٤٢٤ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٩٧ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج ٤ ، ص ٤٣١ ، والدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٣.

- (٧) سورة التكوير ، الآية رقم (٦).
- (٨) مثبتة من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف)، وساقطةٌ من النسخة (م).
- (٩)قرأ ابن كثير وأبو عمرو : ( سُجِرَت ) خفيفة ، وقرأ باقي السبعة : ﴿سُجِرَتْ ﴾ مشددة .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٧٣ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢١ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٠ .

- (١٠) قوله : ((جُعَلِتُ مياهها نيراناً بها يعذب أهل النَّارِ )) مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش) ، وذكر في النسخة (ف): (( جُعلت مياهها نيراناً يُعَذب أهل النار بها )).
- (١١) قال الضحاك : إن معنى ﴿ سُجِرَتُ ﴾ فجرت ، وقال الكلبي وابن قتيبة والضحاك : إن معناها ملئت، وقال علي وابن عباس ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد وسفيان : إن معناها أوقدت .

=

<sup>(</sup>٢) قوله : (( لتهام في سنة )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (م) : (( التهامِ في سنةٍ )) وذكر في النسخة (ش) : (( لتهام السنةِ )) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الإبل ، للأصمعي ، ص ٤٧، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٩ ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير ، الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٥)مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، وساقطةٌ من النسخة ( م ) .

## ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ (١)(٢)

قُرِنَتْ كل شيعةٍ بمن شايعت ، وقيل : قُرِنَتْ بأعمالها ، وقيل : قُرِنَت الأجسام بالأرواح (٣)(٤).

# ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَهُ سُهِلَتْ ۞ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُلِلَتْ ﴾ (٥) [ ٢٧٦ / ب ]

وتقرأ: ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سَأَلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) (٢)، والْمَوْءُودَةُ: التي كانت العرب تئدها (٧)، وتقرأ: ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ نَالِم العرب تئدها حَيَّة (٨)، فمعنى سؤالها ﴿ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُئِلَتُ ﴾: تبكيتُ

انظر: تفسير محاهد، ص ٧٠٧، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٣٥٠، وتفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص ٥١٦، وتفسير الضحاك، للطبري، ج ٢٤، ص ١٣٨ – ١٣٩، وتفسير الضحاك، للزاويتي، ج ٢، ص ٩٤٠.

- (١) سورة التكوير ، الآية رقم (٧).
- (٢) وردت زيادة في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف): ((قيل)) .
- (٣) قوله : (( قرنت الأجسام بالأرواح )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : ((قرنت الأرواح بالأجسام )).
- (٤) قال عمر بن الخطاب وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة إن معنى ﴿وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾: قرنت كل شيعة بمن شايعت ، وأما القول الثاني : فقد ذكروه بعض المفسرين إلا أنهم لمر يعزوه إلى قائل معين ، وقال عكرمة وأبو العالية الرياحي وعامرالشعبي وسعيد بن جبير والحسن البصري : قرنت الأجسام بالأرواح .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٠٧ - ٧٠٩، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ١٤١ - ١٤٤، والكشف والبيان، للثعلبي، ج ١٤٠، ص ١٣٨ - ١٣٩، والنكت والعيون، للماوردي، ج ٦، ص ٢١٣ - ٢١٥، ج ٦، ص ٢١٣.

- (٥) سورة التكوير ، الآيتان رقم (٨) ، (٩).
- (٦) قرأ جمهور القراء: ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْءُ,دَةُ سُبِلَتْ ﴿ يَأَي ذَنْ ِ قُلِلَتْ ﴾ ، وقرأ على بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاهد وأبو الضحى والربيع ابن خثيم وابن أبي عبلة والضحاك ، وأبو عارة عن حفص: (وإذا الموؤدة سَألَت بأي ذنب قُتِلَت) . انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص١٦٩ ، والكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج١١ ، ص١٥٨ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج٥ ، ص٢٤ ، والجامع لأحكام القرآن ، ج٢٢ ، ص٢٠ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج١٠ ، ص٢٠ .
- (٧) قوله : (( التي كانت العرب تئدها )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، وذكر في النسخة ( ف ): (( التي كانت تئدها العرب )).
  - (٨) انظر : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٩٠ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٩ ، ص ٢٤٦ .

قاتليها (۱) في القيامة لأن جوابها قُتلت بغير ذنب ، ومثل هذا التبكيت قول الله تعالى : 
﴿ يَكْعِيسَى أَبُنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهِ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ ﴾ (٢) فإنما سؤاله وجوابه تبكيت لمنِ ادَّعى هذا عليه ، يقال : وَأَدْتُ أَئِدُ وَأَدًا أَنُ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ ﴾ (٢) فإنما سؤاله وجوابه تبكيت لمنِ ادَّعى هذا عليه ، يقال : وَأَدْتُ أَئِدُ وَالفَاعِلْ وَائدٌ ، والفَاعِلْ وائدٌ ، والفَاعِلْ وائدٌ ، والفَاعِلْ وائدٌ ، والفَاعِلْ وائدٌ ، والفَاعِلْ وائدُ والفَاعِلْ وائدُ الله وقَادِرَ وَالْفَاعِلْ وَائدٌ ، والفَاعِلْ وَائدٌ ، والفَاعِلْ وَائدٌ ، والفَاعِلْ وَائدٌ ، والفَاعِلْ وائدُ والفَاعِلْ وائدُ والفَاعِلْ وائدُ والفَاعِلْ وائدُ ، والفَاعِلْ وائدُ وائدُ والفَاعِلْ وائدُ وائدُ والفَاعِلْ وائدُ والفَاعِلْ وائدُ والفَاعِلْ وائدُ والفَاعِلْ وائدُ والفَاعِلْ وائدُ والفَاعِلْ وائدُ وائدُ والفَاعِلْ وائدُ والفَاعِلْ وائدُ والفَاعِلْ وائدُ وائدُ

وَمِنَّا الَّذِي مَنَعَ الوَائِدَا \*\*\*\* تِ فَأَحْيَا البنات فلم تُوأد (٥)(٦)

وكذلك من قرأ: سَأَلَتْ بأي ذنب قُتِلَتْ ، سؤالها تبكيت (٧) لقاتلها (٨).

(١) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ): (( قاتلها )) .

انظر : طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام الجمحي ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ، والمؤتلف والمختلف ، للآمدي ، ص ٢١٦ - ٢١٧ ، وسير أعلام النبلاء ، للذهبي ، ج ٤ ، ص ٥٩٠.

(٥) بيت الشعر بعد قوله: ((ومنا)) مطموس في النسخة (ف).

(٦) افتخر الفرزدق في هذا البيت بجده صعصعة بن ناجية ، إذ كان منع وأد البنات . وأصل البيت :

وَمِنَّا الَّذِي مَنَعَ الوَائِدَا \*\*\*\* تِ وأَحْيَا الوَئِيدَ فَلَمْ يُوادِ

انظر: ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه: علي فاعور، ص ١٥٥، شرح ديوان الفرزدق، إيليا الحاوي، ج١، ص ٢٩٣.

(٧) قوله: ((سؤالها تبكيت )) مطموس في النسخة (ف).

(٨) مثبتة من النسختين (ب) وَ (ش) ، وساقطةٌ من النسخة (م)، ومطموسةٌ في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، جزء من الآية رقم (١١٦).

<sup>(</sup>٣) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ (م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ): (( إدةً )).

﴿ وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتُ ﴾ (١) وَ( نُشِّرَتْ ) (٢)، نشرت الصحف وأعطى كل إنسان كتابه بيمينه (٣) أو بشماله على قدر عمله.

﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتُ ﴾ (٤) وقرئت (٥): (قُشِطَتْ) بالقاف (٦)، ومعناهما قُلِعَت كما يُقْلَع السَّقْفُ (٧)، يقال (٨): كشطتُ السقف وقشطتُ السقف بمعنى واحد (٩)، والقاف والكاف تبدل إحداهما من الأخرى كثيراً (١١)، ومثل ذلك لبَّكت الشيء ولبَّقته إذا خلطته (١١).

(١) سورة التكوير ، الآية رقم (١٠).

(٢) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ، وأيضاً حفص وأبو بكر عن عاصم : ﴿نُشِرَتُ ﴾ خفيفة ، وقـرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي : ( نُشِّرَت ) مشددة .

انظر :السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٧٣ ، ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ، ٤٤٥ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢١ ، والإتحاف ، للبنا ، ج ٢ ، ص ٥٩٢ .

(٣) قوله : ((وأعطى كل إنسان كتابه بيمينه )) مطموس في النسخة (ف).

(٤) سورة التكوير ، الآية رقم (١١).

(٥) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( وقد قرئت ))

(٦) قرأ جمهور القراء : ( كُشِطَت ) بالكاف ، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه : ( قُشِطَت ) بالقاف ، وهي قراءة شاذة .

انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٦٩ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج٢٢ ، ص ١٠٦ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٤٢٥ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٧٠٥ .

(٧) قوله : (( بالقاف ، ومعناهما قُلِعَت كما يُقلَع السَّقُفُ )) ساقط من النسخة ( ف ) .

(٨) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش) ، ومطموسةٌ في النسخة (ف).

(٩) قوله: ((كشطتُ السقف وقشطتُ السقف بمعنى واحد)) مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش)، وذكر في النسخة (ف): ((كشطتُ السطح وقشطتُ بمعنى واحد)).

(١٠) قوله: ((والقاف والكاف تبدل إحداهما من الأخرى كثيراً )) مثبت من النسخة (ب)، وذكر في النسخة (ش): (( والكاف والقاف تبدل إحداهما من الأخرى كثيراً ))، وذكر في النسخة (ش): (( والكاف والقاف يبدل أحدهما من الآخر كثيراً )).

(١١) انظر : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ،١٧٣ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢٠ ، ص ٣٣ .

( وإذا الجَحِيمُ سُعِرَت )(١) وَ ﴿ سُعِرَتُ ﴾(٢) بالتشديد والتخفيف (٣)(٤)، ومعناه أوقدت وكذلك سُعِرَت (٥)، إلا أن (٦) ﴿ سُعِرَتُ ﴾ أوقدت مرة بعد مرة.

﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ ﴾ (٧) أي : قربت من المتقين ، وجواب هذه الأشياء قوله (٨): ﴿ عَلِمَتْ نَفَسُ مَّا ٱلْحَضَرَتُ ﴾ (٩) أي (١١): إذا كان (١١) هذه الأشياء التي هي في يوم القيامة ، علمت في ذلك الوقت كل نفس ما أحضرت ، أي من عمل ، فأثيبت على قدر عملها.

وقوله تعالى: ﴿ فَلَا أُقْمِمُ بِٱلْخُنُسِ ﴾ ٱلجَوَارِ ٱلْكُنْسِ ﴾ (١٢) الخُنس جمع حَانِسٍ ، والجواري جمع جارية ، من جَرَى يَجْرِي، والحنس جمع خانس وخانسةٍ ، وكذلك الْكُنَّس جمع كانس وكانسة (١٣).

(١) سورة التكوير ، الآية رقم (١٢).

(٢) قوله : (( (وَإِذَا الجُمَحِيمُ سُعِرَت ) وَ ﴿سُعِرَتْ ﴾ مثبت من النسخة (ب)، وذكر في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف) : ((﴿ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتْ﴾ وَ(سُعِرَتْ) )).

(٣) قوله : (( بالتشديد والتخفيف )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٤) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم : ( سُعِرَت ) خفيفة ، وقرأ نافع وابن عامرو حفص عن عاصم : ﴿ سُعِرَتْ ﴾ مشددة .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٧٣ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢١ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٠ .

(٥) قوله : (( ومعناه أوقدت وكذلك شُعِرَت )) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسخة (ف) : (( ومعنى ﴿شُعِرَتُ﴾ : أُوقدت ، وكذلك (سُعِرَتُ) )) ، وساقط من النسختين (م) وَ (ش) .

(٦) قوله : (( إلا أن )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسختين (م ) وَ ( ش ) : (( ومعنى )).

(٧) سورة التكوير ، الآية رقم ( ١٣ ).

(٨) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

(٩) سورة التكوير ، الآية رقم (١٤).

(١٠) عبارة : (( ﴿أَحُضَرَتُ ﴾ أي )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

(١١) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ (م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : ((كانت )) .

(١٢) سورة التكوير ، الآيتان رقم (١٥) ، (١٦).

(١٣) قوله : ((الْكُنَّس جمع كانس وكانسةٍ )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف )، وذكر في النسخة ( ش ): (( الكنس جمع كانسة وكانس )) .

والمعنى فأقسم ، و ( لا ) مؤكدة ، والحنس ههنا أكثر التفسير أنه يعنى بها (١) النجوم ، لأها (٢) تَخْنِس أي تغيب لأن معها (٣) ﴿ وَٱلۡتِلِ إِذَا عَسْعَسَ (٧) وَٱلۡصُبْحِ إِذَا لَنَفَسَ (٤) ، ومعنى (الحنس) وَ ﴿ ٱلۡكُنۡسِ ﴾ في (٥) النجوم أنها تطلع جارية ، وكذلك تخنس ، أي : تغيب (٢) وكذلك تدخُل تكنس في كناسها (٧) أي : تغيب في المواضع التي تغيب فيها ، وقيل : الحنس ههنا يعنى به (٨) بقر الوحش وظباء الوحش ، ومعنى خُنَّس جمع حَانِس والظباء والبقر حُنسُ ، والحنسُ وقصرُ الأنف وتأخره عن الفم وإذا (٩) كان للظباء فمعنى الكنس أي : التي تكنس (١٠) ، أي (١١)

(٢)عبارة : ((النجوم ، لأنها )) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

(٣) قوله : ((لأن معها )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط .

(٤) سورة التكوير ، الآيتان رقم (١٧) ، (١٨).

(٥) قوله : (( ومعنى (الخنس) و (الكُنس) في )) مطموس في النسخة (ش).

(٦) قوله : (( تطلع جارية ، وكذلك تخُنسُ ، أي : تغيب )) ساقط من النسخة ( ش ).

(٧) قوله : ((وكذلك تدخُل تكنس في كناسها)) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسختين (ش) و (ف) : ((وكذلك تكنس في كناسها)) ، وذكر في النسخة (م) : ((وكذلك تكنس في كناسها)).

(A) قوله : (( ههنا يُعني به )) مثبت من النسختين ( ش ) وَ ( ب ) ، إلا أن لفظ (( يُعني)) مطموس في النسخة ( ) . (( ههنا يُعني بها )) ، وذكر في النسخة ( ف ) : (( يُعني به ههنا )) .

(٩) عبارة : ((الأنف وتأخره عن الفم وإذا )) مطموسةٌ في النسخة ( ب ) .

(١٠) قوله: ((الكنس أي التي تكنس)) مثبت من النسخة (ب)، وذكر في النسختين (ش) وَ (ف): ((الكنس: التي تكنس))، وذكر في النسخة (م): ((الخنس التي تكنس)).

(١١) ساقطةٌ من النسخة (م).

تدخل [ ۲۷۷ / أ ] الكِنَاسَ وهو الغصن من أغصان الشجرة (١)(٢)(١).

# ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾

يقال : عَسْعَسَ الليل إذا أقبل ، وعَسْعَسَ إذا أدبر، والمعنيان يرجعان إلى شيءٍ واحد ، وهو ابتداء الظلام في أوله ، وإدباره في آخره. (٤)

## ﴿ وَٱلصُّبْحِ إِذَا نَنفَّسَ ﴾

إذا امتدَّ حتى يصير نهاراً بيِّناً (٥)، وجواب القسم في هذه الأشياء أعني ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِٱلْخُنُسِ ﴾ (٢) وما بعده قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِهِ ﴾ (٧) يعنى : أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام.

(١) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( الشجر )) .

<sup>(</sup>٢) قال علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وبكر بن عبدالله المزني وعبدالرحمن ابن زيد: إن معنى الخنس النجوم ، وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي: إن معناها بقر الوحش ، وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وجابر بن زيد: إن معناها ظباء الوحش .

انظر: تفسير مجاهد، ص ۷۰۸، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ١٥٢ – ١٥٨، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج ٤، ص العظيم، لابن أبي حاتم، ج ١٠، ص ٣٤٠٤ – ٣٤٠٠، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج ٤، ص ٤٣٤، والدر المنثور، للسيوطي، ج ١٥، ص ٢٦٨ – ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٧ ، ص ١٧٥ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ١٦ ، ص ٣٣ - ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب ، لابن منظور ، ج ٩ ، ص ٢٠٤ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ١٦ ، ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١٣ ، ص ١٠ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة التكوير ، الآية رقم (١٥).

<sup>(</sup>٧) سورة التكوير ، الآية رقم (١٩).

﴿ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ (١) قيل: إنه من قوة جبريل عليه السلام أنه قلب مدينة قوم لوط بقوادم (٢) جناحه وهي قرى أربع (٣)(٤).

﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾ (٥) هذا أيضاً جواب القسم ، المعنى فأقسم بهذه الأشياء (٢) أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام ، وأقسم بهذه الأشياء (٧) ما صاحبكم بمجنون (٨)، يعني به النبي عليه الوا(٩): ﴿ يَنَ أَيُّهَا ٱلَّذِى ثُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ﴾ (١١)، فقال (١١): ﴿ يَنَ أَيُّهَا ٱلَّذِى ثُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ﴾ (١٢)، فقال (١١): ﴿ إِنَّ وَالْقَالِمُ وَمَا يَسُطُرُونَ ﴿ مَا مَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾ (١٢)، وقال (١٣) في هذا الموضع ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿ وَمَا يَلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُعَالِمُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

(١) سورة التكوير ، الآية رقم (٢٠).

(٢) قوله : (( أنه قلب مدينة قوم لوط بقوادم )) مطموس في النسخة ( ف ).

(٣) قوله : (( وهي قرئ أربع )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش )، وذكر في النسخة ( ف ) : (( وهي أربع قرئ )).

(٤) روى ذلك الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وبمثله رواه الكلبي . انظر : الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٠ ، ص ١٢ ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، واللباب في علوم الكتاب ، لابن عادل ، ج ٢٠ ، ص ١١٨ ، وتفسير السراج المنير، شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني، ج ٤ ، ص ٥٥٩ .

(٥) سورة التكوير ، الآية رقم ( ٢٢ ).

(٦) قوله : (( هذا أيضاً جواب القسم ، المعنى فأقسم بهذه الأشياء )) ساقط من النسخة (ش).

(٧) قوله : (( أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام ، وأقسم بهذه الأشياء )) ساقط من النسختين ( م ) و ( ش ) .

(٨) قوله : ((ماصاحبكم بمجنون ))ساقط من النسخة (ش)، ومطموس في النسخة (ف).

(٩) قوله : ((لأنهم قالوا )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش )، وذكر في النسخة ( ف ) : (( لأنه قال )).

(١٠) سورة الحجر ، جزء من الآية رقم (٦).

(١١) وردت زيادةٌ في النسخة (ش): ((الله عز وجل)).

(١٢) سورة القلم ، الآيتان رقم (١) ، (٢).

(١٣) مثبتةٌ من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف )، وذكر في النسخة ( ش ) : (( وقيل )) .

(١٤) مثبتةٌ من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، ومطموسةٌ في النسخة ( ش ) .

(١٥) سورة التكوير ، الآيتان رقم (٢٢) ، (٢٣).

(وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ) (١) ويقرأ: ﴿ بِضَنِينِ ﴿ (٢)(٣) ، فمن قرأ (بِظَنِينٍ) فمعناه : ما هو على الغيب بمتهم وهو الثقة فيما أداه (٤) عن الله جلّ وعزّ ، يقال ظننت زيداً في معنى اتهمت زيداً (٥) ، ومن (٢) قرأ ﴿ بِضَنِينٍ ﴾ (٧) فمعناه : ما هو على الغيب ببخيل (٨) ، أي هو صلى الله عليه وسلم (٩) يؤدي عن الله ويعلم (١٠) كتاب الله.

﴿ فَأَيْنَ تَذَهَبُونَ ﴾ (١١) معناه : (١٢) فأيَّ طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي (١٣) بينت لكم.

(١) سورة التكوير ، الآية رقم ( ٢٤ ).

(٢) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي : ( بظنين ) بالظاء ، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة : ﴿بِضَنِينِ ﴾ بالضاد .

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٦٧٣، وإعراب القراءات، لابن خالويه، ج ٢، ص ٤٤٦، والحجة، للفارسي، ج ٢، ص ٣٨٠، والتبصرة، لمكي بن أبي طالب، ص ٧٢١، والتيسير، للداني، ص ٢٢٠.

(٤) عبارة : ((بمتهم وهو الثقة فيها أداه )) مثبتة من النسخة (ب) ، وذكر في النسخة (م) : ((بمتهم هو الثقة على ما أداه )) ، ومطموسة العبارة في النسخة (ش) إلا كلمة ((أداه )) ، ومثبتة العبارة من النسخة (ف) إلا كلمة ((الثقة )) مطموسة .

(٥) انظر : المحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده ، ج ١٠ ، ص ٩ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٣٥ ، ص ٣٦٧ .

(٦) عبارة ((زيداً ، ومن )) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(٧) قوله : (( قرأ ﴿ بِضَنِينِ ﴾ )) مثبت من النسخة ( ب ) ، ومطموس في النسخة ( ش ) ، وذكر في النسختين ( م ) وَ ( ف ): (( قال : ﴿ بِضَنِينِ ﴾ )).

(٨) انظر : تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١١ ، ص ٤٦٧ - ٤٦٨ ، وشمس العلوم ، للحميري ، ج ٦ ، ص ٥٩٨ .

(٩) عبارة ((الغيب ببخيل ، أي هو صلى الله عليه وسلم )) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(١٠) عبارة : ((الله وُيعَلِّمُ )) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(١١) سورة التكوير ، الآية رقم (٢٦).

(١٢) ساقطةٌ من النسخة (ش).

(١٣) وردت زيادة في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف) : ((قد )).

﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمُ أَن (١) يَسْتَقِيمَ ﴾ (٢) أي : الاستقامة واضحة لكم ، فمن شاء أخذ في طريق الحقّ والقصد وهو الإيمان بالله عزَّ وجلَّ ورسوله ، ثم أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه ، وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه فقال : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ (٥) ودليل ذلك أيضاً (٤) : ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ (٥) ، فهذا إعلامٌ أن الإنسان لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله ولا شرًّا إلا بخذلان الله ، لأن الخير والشر بقضائه وقدره يضل من يشاء ويهدي من يشاء كما قال في كتابه جل وعز .

<sup>(</sup>١) مطموسةٌ في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير ، الآية رقم ( ٢٨ ).

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير ، الآية رقم ( ٢٩ ).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( ودليل ذلك أيضاً )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف)، وذكر في النسخة (م) : (( وذلك أيضاً )).

<sup>(</sup>٥) سورة هود ، جزء من الآية رقم ( ٨٨ ).

### سورة الانفطار (١)

### مكية

### بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ﴾ (٢) أي : انشقت (٣)، تتشقق السماء يوم القيامة بالغمام ، كما قال عزَّ وجلَّ .

﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنْنَارَتُ ﴾ (٤) أي : تساقطت [ ٢٧٧ / ب ] وتمافتت (٥٠).

﴿ وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ فُجِّرَتُ ﴾ (٦) فجر العذب إلى المالح.

﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعَثِرَتُ ﴾ (٧) يعني : بحثرت ، أي : قلب ترابحا وبعث الموتى الذين فيها (٨).

(١) قوله : (( سورة الانفطار )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( سورة إذا السماء انفطرت )) ، وكلا الاسمين صحيح .

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، مج ١٢، ج ٣٠، ص ١٦٩، وأسهاء سور القرآن، منيرة الدوسري، ص ٥٢٥- ٥٢٦.

(٢) سورة الانفطار ، الآية رقم (١).

(٣) انظر : لسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٠ ، ص ٢٨٥ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ١٣ ، ص ٣٢٥ .

(٤) سورة الانفطار ، الآية رقم (٢).

(٥) انظر : شمس العلوم ، للحميري ، ج ١٠ ، ص ٦٤٨٦ ، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عمر، ج ٣ ، ص ٢١٦٧ .

(٦) سورة الانفطار ، الآية رقم (٣).

(٧) سورة الانفطار ، الآية رقم (٤).

(٨) انظر : تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٣ ، ص ٣٦٠ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١ ، ص ٤٣٩ .

﴿ عَلِمَتَ نَفَسُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ﴾ (١) ما قَدَّمَتْ من عمل أمرت به وما أَخَرَتْ منه فلم تعمله ، وقيل (٢): ﴿ وَأَخَرَتْ ﴾ (٣) سَنَتْ من سنة عمل بها بعدها.

قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكِ ٱلْكَرِيمِ ﴾ (١) أي : ما خدعك وسوَّل لك حتى أضعت (٥) ما وجب عليك. (٦)

وقوله تعالى : (الذي خلقك فَسَوَّاكَ (٧) فَعَدَّلَكَ (٩) أي : خلقك (١٠) في أحسن تقويم، وتقرأ: ﴿فَعَدَلُكَ ﴾ بالتخفيف والتشديد جميعاً (١١).

(١) سورة الانفطار ، الآية رقم (٥).

(٢) قال عكرمة والضحاك : بما قدم من فرض وأخَّر من فرض ، وقال ابن عباس وقتادة : ما قدمت من طاعة وأخرت من حق الله ، وقال ابن مسعود وابن عباس : بما قدم قبل موته ، وما سن من شيءٍ فعُمِلَ به بعد موته ، وقال والفراء:ما سنت من سنة حسنة أو سيئة فعُمِل بها .

انظر: معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ١٧٦ - ١٧٧ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ص ٣٤٠ .

(٣) وردت زيادةٌ في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : ((ما )).

(٤) سورة الانفطار ، الآية رقم (٦).

(٥) من قوله تعالى : ﴿ ٱلۡكَرِيرِ ﴾ إلى قول المصنف : (( حتى أضعت )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٦) ورد في هامش النسخة (ب): ((في تفسير التيسير وعن النبي عليه السلام أنه قرا هذه الآية فقال: غره جهله، وقال عمر : غره حمقه، وقال الحسن: غره شيطانه الخبيث، وقال قتادة: غره إمهاله، وقال عمر الخطاب: إلهي غرني حلمك، لو أخذتني بالأولى ما اجترأت على الثانية)).

(٧) قوله تعالى - في النص - : ( الذي خلقك فسواك ) مطموس في النسخة ( ف ) .

(A) مثبتةٌ من النسخة (ب) وهي تكملةٌ للآية ، وساقطةٌ من النسختين (م) وَ (ش) ، ومطموسةٌ في النسخة (ف) .

(٩) سورة الانفطار ، الآية رقم (٧).

(١٠) عبارة : (( أي : خلقك )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(١١)قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر : ( فعـدَّلك ) بالتشـديد ، وقـرأ عاصـم وحمـزة والكسـائي : ﴿ فَعَدَلُكَ ﴾ خفيفة .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٧٤ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٤٨ ، والحجة ، لنظر : السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٣٨٢ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٢ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٠ .

وقوله جل وعز: ﴿ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبكَ ﴾ (١) يجوز أن تكون ﴿ مَّا ﴾ صلة مؤكدة ، ويكون المعنى: فعدلك (٢) في أي صورة شاء ركبك ، إما طويلاً وإما قصيراً ، إما مستحسناً وإما غير ذلك ، ويجوز أنْ يكون (٣) في معنى الشرط والجزاء ، فيكون المعنى (٤) في أي صورة ما شاء أن يركبك فيها ركبك (٥).

وقوله تعالى: ﴿ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ (٢) إِلَّذِينِ ﴾ (٧) أي : بل تكذبون بأنكم تبعثون وتدانون ، أي: بجازون بأعمالكم، ثم أعلمهم عزَّ وجلَّ أن أعمالهم محفوظة (٨) فقال: ﴿ يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٩) فيكتبونه عليهم (١١).

وقوله تعالى: ﴿ يَصَّلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ (١١)(١١) يوم الجزاء وهو يوم القيامة.

وقوله تعالى : ﴿ وَمَآ أَذَرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ ثُمَّ مَاۤ أَذَرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٣) ﴾ (١٤)

فكرر ذكر اليوم تعظيماً لشأنه.

(١٢) وردت زيادة في النسختين (ش) وَ (ف) : ((أي)).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار ، الآية رقم (٨).

<sup>(</sup>٢) وردت زيادة في النسختين (ش) وَ (ف): ﴿ مَّا ﴾.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من النسخة (م).

<sup>(</sup>٤) من قوله : (( في أي شيء شاء ركبك )) إلى قوله : (( فيكون المعنى )) ساقط من النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : (( في أي صورة ما شاء أن يركبك فيها ركبك )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف )، وذكر في النسخة ( ش ) : (( فعدلك في أي صورة ما شاء أن يركبك فيها ركبك فيها )).

<sup>(</sup>٦) قوله تعالى : ﴿ كُلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ ﴾ مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٧) سورة الانفطار ، الآية رقم (٩).

<sup>(</sup>A) وردت زيادة في النسخ (م) و (ش) و (ف): (( عليهم )).

<sup>(</sup>٩) سورة الانفطار ، الآية رقم (١٢).

<sup>(</sup>١٠) مثبتة من النسختين (ب) وَ (م) ، وذكر في النسختين (ش) وَ (ف) : ((عليكم)).

<sup>(</sup>١١) سورة الانفطار ، الآية رقم (١٥).

<sup>(</sup>١٣) قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ مَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ لمريذكر في النسخة (ف).

<sup>(</sup>١٤) سورة الانفطار ، الآيتان رقم (١٧) ، (١٨).

وقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا ﴾ (١) وقرئت: (يَوْمُ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ (٢) ) (٣)، فمن قرأ بالرفع فعلى أن اليوم صفةٌ لقوله : ﴿ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ ، ويجوز أن يكون رفعاً بإضمار هو ، فيكون المعنى : هو (٤) لا تملك نفس لنفس شيئاً ، ويجوز أن يكون في موضع رفع وهو مبني على الفتح لإضافته إلى قوله ﴿ لَا تَمْلِكُ ﴾ لأن ما أضيف إلى غير المتمكن قد يبنى على الفتح وإن كان في موضع رفع أو جر (٥) كما (٢) قال الشاعر:

لم يَمْنَ عِ الشُّرْبَ منها غَيْرَ أَن نطقت \*\*\*\* حمامة في غُصُونِ ذاتِ أَوْقَ الِ (٧) فأضاف (غير) إلى قوله: أن نطقت ، فبناه على الفتح ، وجائز أن يكون نصبه على معنى هذه الأشياء المذكورة تكون ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) مثبتة من النسخة (ب) فقط، وهي من تكملةٌ للآية.

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (يومُ ) بضم الميم ، وقرأ باقي السبعة : ﴿ يَوْمَ ﴾ بفتح الميم . انظر : السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٧٤ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٤٩ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص٣٨٣ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٧، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ذكرت زيادة في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف) : ((يوم)) .

<sup>(</sup>٥) قوله (( رفع أو جر )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( رفعٍ وجرٍ )).

<sup>(</sup>٦) ساقطةٌ من النسخة (ف).

<sup>(</sup>٧) هذا البيت لأبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي . انظر : ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت ، للدكتور حسن محمد باجوده ، ص ٨٥ .

## سُورَةُ (١) الْمُطَفِّفِينَ

#### مكية

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَيَٰلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (٢) ﴿وَيْلُ ﴾ رفع بالابتداء والخبر قوله :

﴿ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (٣)، ولو كانت في غير القرآن لجاز ( ويلاً ) للمطففين ، على معنى جعل الله لمم (٤) ويلاً ، والرفع أجود في القرآن (٥) والكلام (٦) لأن المعنى قد ثبت لهم هذا ، والويل كلمة تقال لكل من هو في عذاب (٧) وهلكة ، والمطففون الذين (٨) ينقصون المكيال والميزان وإنما قيل للفاعل

[ ۲۷۸ / أ ] من هذا مطفف ، لأنه <sup>(٩)</sup> لا يكاد يسرق في المكيال والميزان <sup>(١٠)</sup>، إلا الشيء الحقير الطفيف <sup>(١١)</sup>، وإنما أخذ من طَفَّ <sup>(١٢)</sup> الشيء وهو جانبه ، وقد فسر أمره في السورة

(١) ساقطةٌ من النسخة (ش).

(٢) سورة المطففين ، الآية رقم (١).

(٣) من مسوغات الابتداء بالنكرة : أن تكون في معنى الفعل ، وهذا شامل لنحو : عَجَبُ لزيد ، وضبطوه بأن يراد بها التعجب ، ولنحو : ﴿وَنِّلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ وضبطوه بأن يراد بها الدعاء .

انظر: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، جمال الدين ابن هشام الأنصاري ، ج ٥ ، ص ٢٥١ - ٤٥٢.

(٤) وردت زيادةٌ في النسخة (ش): (( ذلك )).

(٥) قوله : (( أجود في القرآن )) مطموس في النسخة (ف) .

(٦) ساقطةٌ من النسخة (م).

(٧) قوله : (( لكل من هـ و في عـذاب )) مثبـت مـن النسـختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكـر في النسـختين ( ش ) وَ ( ف ): (( لكـل من وقع في عذاب )) .

(٨) عبارة : (( وهلكة ، والمطففون الذين )) مطموسة في النسخة ( ف ) .

(٩) قوله: ((مطفف ، لأنه )) مطموس في النسخة (ف).

(١٠) قوله : (( لا يكاد يسرق في المكيال والميزان )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسختين ( ث ) و ( ش ) و ( ف ) : (( لا يكاد يسرق في الميزان والمكيال )).

(١١) قوله : (( إلا الشيء الحقير الطفيف )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسخة ( ف ) : (( إلا الشيــ الحقير الحفي الطفيف )) ، وورد في النسخة ( م ) : (( إلا الشيــ الحفي الطفيف )) ، وورد في النسخة ( ش ) : (( إلا الشيء الحفيف اللطيف )).

(١٢) قوله: (( أخذ من طف )) مطموس في النسخة ( ف ) .

فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوَفُونَ ﴾ (١) المعنى: إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل وكذلك إذا اتَّزَنُوا الأن الكيل والوزن (٢) بهما الشراء والبيع فيما يكال ويوزن (٣).

﴿ وَإِذَا كَالُوهُمُ أُو وَزَنُوهُمُ يَخْسِرُونَ (١) أي : إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون (١) ، وَكِور في اللغة ( يَخْسِرون ) (٩) ، يقال : أخسَرْتُ الميزان أي (٧) : ينقصون (٨) في الكيل والوزن ، ويجوز في اللغة ( يَخْسِرون ) (١٠) ، ومن تأول معنى ﴿ كَالُوهُمُ ﴾ (١١): وحَسَرتُه ، ولا أعلم أحداً قرأ في هذا الموضع ( يَخْسِرون ) (١٠) ، ومن تأول معنى ﴿ كَالُوهُمُ ﴾ (١١): (كالوا لهم ) لم يجز أن يقف على (كالوا ) حتى (١٢) يصلها به (هم) ، فيقول ﴿ كَالُوهُمُ ﴾ ، ومن الناس من يجعل ( هم ) توكيداً لما (١٣) في كالوا ، فيجوز أن (١٤) يقف فيقول: وإذا كالوا ، والاختيار أن تكون ( هم ) في موضع نصب ، بمعنى : كالوا لهم ، ولو كانت على معنى : كالوا ،

انظر: تاج العروس ، للزبيدي ، ج ١١ ، ص ١٦٤ .

\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة المطففين ، الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) قوله : (( لأن الكيل والـوزن )) مثبت مـن النسـخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وذكـر في النسـخة ( ش ) : (( لأن المكيال والميزان )).

<sup>(</sup>٣) قوله : (( فيما يكال ويوزن )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) لمرتذكر في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٥) سورة المطففين ، الآية رقم (٣).

<sup>(</sup>٦)قوله : (( أي : إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون )) ساقط من النسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٧) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٨) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وساقطةٌ من النسخة ( ش ) ، ومطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٩) قوله : ((في الكيل والوزن ، ويجوز في اللغة ( يَخْسِرون ) )) ساقط من النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>١٠) نقل السيد محمد مُرتضى الحسيني الزبيدي صاحب معجم تاج العروس من جواهر القاموس قول الزجاج في هذه الآية ثم عقب عليه بقوله: ((قلت: وهو قراءة بلال بن أبي بُرَّدَة))، يعني: أن

<sup>(</sup> يَخْسِرُون) قراءة شاذة قد قرئ بها .

<sup>(</sup>١١) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>١٢) قوله: (( ( كالوا ) حتى )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١٣) ساقطةٌ من النسخة (م).

<sup>(</sup>١٤) قوله: ((فيجوز أن )) مطموس في النسخة (ف).

ثم جاءت (هم) توكيداً ، لكانَ في المصحف ألف مثبتة (١) قبل (هم).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَكِ إِكَ أَنَّهُم مَّبَعُوثُونَ ﴾ (٢) يعنى به يوم القيامة ، أي : أنهم (٣) لو ظنوا أنهم يبعثون ما نقصوا في الكيل والوزن.

وقوله عز وجل : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ( ٤ ) ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٥)

﴿ يَوْمَ ﴾ منصوب بقوله: ﴿ مَّبَعُونُونَ ﴾ المعنى: ألا يظنون (٢) أنهم يبعثون يوم القيامة ، ولو قرئت : ( يَوْمِ يقوم الناس (٧) بكسر يوم (٨) لكان جيداً على معنى : ليوم (٩) يقوم الناس، ولو قرئت : ( يومُ ) بالرفع لكان جيداً (١١) ( يومُ (١١) يقومُ الناسُ ) (١٢)، على معنى : ذلك يوم يقوم الناس ، ولا تجوز القراءة إلا بما قرأت به القراء ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ ﴾ بالنصب لأن القراءة سنة ، ولا يجوز أن تخالف بما يجوز في العربية (١٣).

(١) مطموس في النسخة (ف).

(٢) سورة المطففين ، الآيتان رقم (٤) ، (٥).

(٣) ساقطةٌ من النسختين (م) وَ (ف).

(٤) مثبتةٌ من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ف) ، ومطموسةٌ في النسخة (ش).

(٥) سورة المطففين ، الآية رقم (٦).

(٦) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( يظن )) .

(٧) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(٨) قوله : (( بكسر يوم )) ساقطمن النسخة ( ف ) .

(٩)مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، وورد في النسخة ( م ) : (( يومُ )) بالرفع .

(١٠) قوله : ((ولو قرئت : (يومُ ) بالرفع لكان جيداً مثبت من النسخة ( ب ) ، وكلمة ( يـومُ ) ساقطة مـن النسختين ( ش ) وَ ( ف ) ، والعبارة كاملة ساقطةٌ من النسخة ( م ) .

(١١) ساقطةٌ من النسخة (ش).

(١٢) قرأ جمهور القراء: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ ﴾ بالنصب ، وقرأ أبو معاذ: ( يومِ يقومُ الناس ) بالكسر ، وهي قراءة شاذة ، وقرأ زيد بن على : ( يومُ ) بالرفع ، وهي أيضاً قراءة شاذة .

انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٧٠ ، والكشاف ، للز مخشري ، ج ٦ ، ص ٣٣٦ ، والتفسير الكبير، للفخر الرازي ، ج ٣١ ، ص ٩١ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٤٣٢ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٧١٩ .

(١٣) من قوله : ((معنى : ذلك يوم يقوم الناس )) إلى قوله : (( بها يجوز في العربية )) مطموس في النسخة ( ش ) .

وقوله تعالى : ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴾ (١)

﴿ كُلَّا ﴾ رَدعٌ وتنبيه، المعنى ليس الأمر (٢) على ما هم عليه ، فليرتدعوا عن ذلك وقوله

تعالى: ( فِي سِجِّينٍ ) زعم أهل اللغة أن سِجِّينَ (٣) فِعِيل من السجن (٤)، المعنى : كتابهم في حبس (٥)، جعل ذلك دلالة على خساسة منزلتهم (٦)، وقيل: (فِي (٧)سِجِّينٍ) في حسابٍ ، وَ( فِي سِجِّينِ ) (٨) في حجر في الأرْضِ (٩) السابعة.

وقوله تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَذَرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴾ (١٠)

أي: ليس ذلك مماكنت أنت (١١) تعلمه أنت ولا قومك ، ثم فسر فقال: ﴿ كِنَابُ مَ مُقُومٌ ﴾ (١٢) أي: مكتوب .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ (١٣)

(١) سورة المطففين ، الآية رقم (٧).

(٢) قوله: ((﴿ كَلَّا ﴾ رَدعٌ وتنبيه، المعنى ليس الأمر )) مطموس في النسخة (ش).

(٣) عبارة : ((عن ذلك وقوله تعالى: ( فِي سِجِّينٍ ) زعم أهل اللغة أن سِجِّينَ )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

(٤) قال أبوعبيدة في معني ﴿ سِجِينِ ﴾ : وهو فِعِيلٌ مِن السِّجْنِ ، وقال ابن عرفة في معنى ﴿ سِجِينِ ﴾ : هو فِعِيل من سَجَنْتُ أَي هو محبوس عليهم كي يُجازوا بها فيه، وقال مجاهد والكلبي : أن معناها صخرة في الأرض السابعة .

انظر: مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ج ٢ ، ص ٢٨٩ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ١٩٧ ، وإعراب القرآن ، للنحاس ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، وشمس العلوم ، للحميري ، ج ٥ ، ص ٢٩٧٦ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٦ ، ص ١٨٣ .

(٥) قوله: (( المعنى : كتابهم في حبس )) مطموس في النسخة (ش).

(٦) قوله : ((جعل ذلك دلالة على خساسة منزلتهم )) مطموس في النسخة (ف).

(٧) وردت زيادةٌ في النسخة (م) : (( معنى )) .

(٨) قوله : ((وَ (في سجين ))) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وذكر في النسختين (ش) وَ (ف) :
 ((وقيل (في سجين ))) .

(٩) قوله: (( حجر في الأرض )) مطموس في النسخة (ف).

(١٠) سورة المطففين ، الآية رقم (٨).

(١١) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

(١٢) سورة المطففين ، الآية رقم (٩).

(١٣) سورة المطففين ، الآية رقم (١٣).

﴿ أَسَطِيرُ ﴾ (١) أباطيل ، واحدها أسطورة مثل أحدوثة وأحاديث. وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ ﴾ (٢) تفسيرها تفسير التي قبلها (٣).

﴿ الله الذنب يرينُ رَيْناً إذا غشى على القلب ، ويقال : غان على قلبه يغينُ غَيْناً، والغيش كالف، وقد قرئت:

(١) وردت زيادةٌ في النسخة (ف): (( الأولين )).

-

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين ، جزء من الآية رقم (١٤).

<sup>(</sup>٣) قوله : (( تفسيرها تفسير التي قبلها )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (م) : (( تفسير الشئ قبلها )). وذكر في النسخة (ش) : (( تفسيرها تفسير الذي قبلها )).

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين ، جزء من الآية رقم (١٤).

<sup>(</sup>٥) مطموسةٌ في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٦) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٧) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: (بلرَّان) بفتح الراء مدغمة ، وروى أبو بكر عن عاصم: بل رِانَ) مدغمة بكسر الراء ، وروى حفص عن عاصم: (بَلُ) يقف ثم يبتدئ (رَانَ) بفتح الراء ، يقطع وهو في ذلك يصل الراء غير مدغمة ، وقرأ نافع: (بل ران) غير مدغمة في رواية ، وفي رواية أخرى أنه أدغم اللام ولفظ بالراء بين الكسر والفتح ، وروى خارجة عن نافع: (بل ران) مكسورة مدغمة ، وقرأ حمزة والكسائى: (بل ران) بإدغام اللام وكسر الراء .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد، ص ٦٧٥ - ٦٧٦ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ - ١٥٥ ، والحجمة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٨٥ - ٣٨٦ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٣٦٥، والتبسير ، للداني ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٨) قوله : (( ولغلبة الراء على اللام )) ساقط من النسخة (م) .

<sup>(</sup>٩) قوله : (( وإظهار اللام جائز إلا أن اللام من كلمة )) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وذكر في النسختين (ش) وَ (ف) : (( وإظهار اللام جائز لأن اللام من كلمة )) .

وقوله جل ثناؤه : ﴿ كُلّا ( ) إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ ( ) وفي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يُرَى في الآخرة ( ) لولا ذلك لما ( ) كان في هذه الآية فائدة ، ولا حُسِست منزلة الكفار بأنهم يحجبون عن الله عزَّ وجلَّ ، وقال تعالى في المؤمنين : ﴿ وُجُوهُ يُومَ إِذِ نَاضِرَهُ ﴿ إِلَى رَبِّهَا الكفار بأنهم عجبون عن الله عزَّ وجلَّ أن المؤمنين ينظرون إلى الله (٧)، وأعلم أن الكفار يحجبون عنه ( ) فأعلم أن الكفار يحجبون عنه ( ) في المؤمنين ينظرون إلى الله جل وعز ( ) يدخلون النار ولا يخرجون عنها خالدين فيها.

﴿ ثُمَّ مُقَالُ هَذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ عَلَكَذِبُونَ ﴾ (١١) أي : كنتم تكذبون بالبعث والجنة والنَّارِ . ثم أَعْلَمَ عزَّ وجلَّ أين محل كتاب الأبرار وما لهم من النعيم فرفع كتابهم على قدر مرتبتهم كما سفل وخسَّس كتاب الفجار فقال جل وعز : ﴿ كَلَّ إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِينَ ﴾ (١٢) أي : في أعلى الأمكنة (١٣).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) مثبتة من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف) كما هو مثبتٌ من القرآن الكريم ، وذكر في النسخة (م): ((ثم)) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين ، الآية رقم (١٥).

<sup>(</sup>٣) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( القيامة )) .

<sup>(</sup>٤) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : ((ما )).

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة ، الآية رقم ( ٢٢ ) ، ( ٢٣ ).

<sup>(</sup>٦) وردت زيادة في النسختين (ش) وَ (ف) لفظ الجلالة: ((الله)).

<sup>(</sup>٧) قوله : (( إلى الله )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وورد في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( إليه )) ، وذكر في النسخة ( م ) ﴿ الله ، وذكر في إلى الله " .

<sup>(</sup>A) قوله : ((وأعلم أن الكفار يحجبون عنه )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (م)، وذكر في النسخة ( ف) : (( وأن الكفارَ يُحْجَبُونَ عَنه )) .

<sup>(</sup>٩) سورة المطففين ، الآية رقم (١٦).

<sup>(</sup>١٠) قوله : ((ثم بعد حجبتهم عن الله جل وعز )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (م)، وذكر في النسخة (ف): ((ثم من بعد حجبتهم عن الله)).

<sup>(</sup>١١) سورة المطففين ، الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>١٢) سورة المطففين ، الآية رقم (١٨).

<sup>(</sup>١٣) قوله : ((أي : في أعلى الأمكنة )) ساقط من النسخة (م).

﴿ وَمَا آذَرَنكَ مَاعِلِيُّونَ ﴾ (١) فإعراب هذا الاسم كإعراب الجمع لأنه على لفظ الجمع ، كما تقول هذه قِنِسْرُونَ ، ورأيت قِنِسْرِين ، وقال بعض النحويين : هذا جمع لما لايحد واحده (٢) ، نحو ثلاثون وأربعون ، فثلاثون كان لفظه لفظ جمع ثلاث (٣) ، وقال كذلك قول الشاعر :

قَدُ وَأَبَيْكِرِينَ إِلاَّ دُهَيْ دِهِينَا \*\*\*\* قُليِّصَ اتٍ (٤) وأُبَيْكِرِينَ الله عني أن الإبلقد شربت الأجمع الدهداة ، والدهداة حاشية (٦) الإبلق وصغارها فكأن قليصات وأبيكرين ودهيدهين جمع ليس واحده محدوداً معلوم العدد ، والقول الأول أكثر أقوال النحويين وأبينها.

وقوله تعالى : ﴿عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ (٧) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَجَالِ. ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَجَالِ.

(١) سورة المطففين ، الآية رقم (١٩).

(٢) قوله : (( هذا جمع لما لا يحدواحده )) مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (ش) : (( هذا جمع لا يُحُدُّ واحده )) .

(٣) من الذين قالوا بهذا القول: الفراء.

انظر : معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ .

(٤) مثبتة من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف)، وذكر في النسخة (م): ((قُليَصَا)).

(٥) لم أجد من نسب هذا البيت من الرجز إلى شاعر معين.

القليصات من القَلُوص : وهي الناقة الفتية ، والأبكرينا جمع أبكر ، وأبكر جمع بكر : وهو في الإبل بمنزلة الفتي من الناس .

انظر: جمهرة اللغة ، لابن دريد ، ج ٣ ، ص ١٣٣٤ ، وكتاب سيبويه ، ج ٣ ، ص ٤٩٤ ، وتهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٥ ، ص ٣٥٧ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١ ، ص ٤٧٢ ، وخزانة الأدب ، للبغدادي ، ج ٨ ، ص ٥٠ .

- (٦) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .
- (٧) سورة المطففين ، الآية رقم ( ٢٣ ) وكذلك تكررت في سورة المطففين ، الآية رقم ( ٣٥ ).
- (A) قوله : ((﴿ ٱلْأَرَابِكِ ﴾ : واحدتها أريكة )) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسخة (م) : (( ﴿ ٱلْأَرَابِكِ ﴾ : واحدها أريكة )) ، وذكر في النسخة (ش) : (( واحدتها أريكة )) ، وذكر في النسخة ( ف ) : ﴿ ٱلْأَرَابِكِ ﴾ : واحده أريكة )).

وقوله تعالى: ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ (١) ﴾ (٢) الرحيق الشراب الذي لاَ غِشَّ فيه ، قَالَ حَسَّان:

يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَريصَ (٣)عليهم \*\*\*\* بَرَدَى (٤) يُصَفَّقُ بالرَّحِيقِ السَّلْسَلِ (٥)

ومعنى ﴿مَّخُتُومٍ ﴾ : في انقطاعه خاصة (١)، ثم بين فقال : ﴿خِتَنْمُهُۥ مِسْكُ ﴾ (٧) وقرئت : ( خاتَمه مسك ) بفتح التاء ، وقرئت : ( خاتِمة مسك (٨))(٩)، والمعنى : أنهم إذا شربوا هذا

- (١) ساقطةٌ من النسخة (ف).
- (٢) سورة المطففين ، الآية رقم ( ٢٥).
- (٣) البريص: اسم نهر دمشق والمقصود بها في البيت اسم الغوطة بأجمعها. انظر: الأمكنة والمياه والجبال والآثار ونحوها المذكورة في الأخبار والأشعار، لأبي الفتح نصر بن عبدالرحمن الإسكندري، ج ١، ص ١٦٨، ومعجم البلدان، لياقوت الحموي، ج ١، ص ٤٠٧.
- (٤) بَرَدَىٰ : المقصود بها في البيت أعظم أنهر دمشق ينبعث من جبالها فيجتازها فيقسمها ويشق غوطة دمشق ثم يصب في بحيرة المرج ، وهي أيضاً جبل بالحجاز ، وكذلك من قرئ حَلَب من ناحية السهول ، وأيضاً نهرٌ بثغر طَرسُوس .
- انظر: الأمكنة والمياه والجبال والآثار ونحوها المذكورة في الأخبار والأشعار، لأبي الفتح نصر بن عبدالرحمن الإسكندري، ج١، ص ١٦١، ومعجم البلدان، لياقوت الحموي، ج١، ص ٣٧٨ ٣٧٩، والروض المعطار، لمحمد الحِميري، ص ٨٩.
- (٥) البيت من الكامل ، ومعناه : أن ممدوحيه وهم بنو جفنة من ملوك غسان يسقون من ورد عليهم هذا المكان ماء نهر بردي ممزوجاً بالخمر.
  - يُصَفَّقُ : يمزج ، والرحيق : أعتق الخمر وأفضلها ، والسَّلُسَل : السهلة اللينة .
- انظر: العين ، للفراهيدي ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، والشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ٣٠٦ ، ولسان ومنتهى الطلب من أشعار العرب ، لمحمد ابن المبارك بن محمد بن ميمون ، ج ٦ ، ص ٣١١، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٨ ، و ديوان حسان ابن ثابت ، تحقيق الدكتور وليد عرفات ، ج ١ ، ص ٧٤ .
  - (٦) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( خاتَمه )) .
    - (٧) سورة المطففين ، جزء من الآية رقم (٢٦).
    - (٨) مثبتة من النسختين ( ب ) و ( م ) ، وساقطةٌ من النسختين ( ش ) و ( ف ) .
- (٩) قرأ على بن أبي طالب وإبراهيم النخعي والضحاك وزيد بن على والكسائي وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن مقسم : (خاتَمُهُ مسك)) بالألف قبل التاء المفتوحة ، وقرأ باقي السبعة : ﴿ خِتَنُهُ مُرسَكُ ﴾ بالألف بعد التاء ، وقرأ الشيرازي وابن حبيب وابن يونس : (خاتمُهُ مسك) بالألف بعد التاء المكسورة ، وبهذا أيضاً

الرحيق ففني (١)ما في الكأس وانقطع الشرب ، انختم ذلك بطعم المسك ورائحته.

﴿ وَمِنَ الْجُهُو مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا ﴾ (٢) أي : ومزاجه من ماء مُتسنم (٣) عيناً تأتيهم من علو [ ٢٧٩ / أ ] تتسنم عليهم (٤) من الغرف ، فعيناً في هذا القول منصوبة مفعولة ، كما قال : ﴿ أَوْ إِلْمَعْنَدُ فِي يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ﴿ فَي يَتِيمًا ﴾ (٥) ، ويجوز أن تكون ﴿ عَيْنَا ﴾ منصوبة بقوله يسقون عيناً ، أي من عين ، ويجوز أن يكون عيناً منصوباً على الحال ، ويكون ﴿ تَسْنِيمٍ ﴾ معرفة وَ ﴿ عَيْنَا ﴾ نكرة .

\_

ورد عن الضحاك وعيسى وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي.

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٦٧٦، وإعراب القراءات، لابن خالويه، ج ٢، ص ٤٥١، والحجة، للفارسي، ج ٢، ص ٢٥٨ - ٣٥٩، للفارسي، ج ٢، ص ٣٥٨ - ٣٥٩، والكامل ، لأبي القاسم الهذلي، ج ١٤، ص ٢٥٨ - ٢٥٩، والبحر المحيط، لأبي حيان، ج ٨، ص ٤٤٣.

<sup>(</sup>١) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ف)، وذكر في النسخة (ش): ((يعني)).

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين ، الآية رقم ( ٢٧ ) ، وجزء من الآية ( ٢٨ ).

<sup>(</sup>٣) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( ش ) وَ ( ف )، وذكر في النسخة ( م ) : (( مُسنّم )) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من النسخة (ش).

<sup>(</sup>٥) سورة البلد ، الآية رقم (١٤) ، وجزء من الآية (١٥).

وقول عالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَرُونَ ﴾ (١) هؤلاء جماعة من كفار قريش كان (٢) يمر بهم من قدم إسلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب رضى الله عنه (٣) ، وغيره رحمهم الله (٤) فيعيرونهم بالإسلام على وجه الستخري منهم.

﴿ وَإِذَا ٱنْقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمُ ٱنْقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴾ (٥) معجبيين بما هم فيه يتفكهون بذكرهم.

﴿ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهُمْ حَافِظِينَ ﴾ (٦) أي : ما أرسل هؤلاء القوم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون <sup>(۷)</sup>عليهم أعمالهم.

﴿ فَٱلْيُوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ (٨) يعني يوم القيامةِ.

<sup>(</sup>١)سورة المطففين ، الآيتان رقم (٢٩) ، (٣٠).

<sup>(</sup>٢) مثبتةٌ من النسختين ( ب ) وَ ( ش ) ، وذكر في النسخة ( م ) : (( مَن كان )) ، وساقطة من النسخة ( ف ).

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح ، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو السبطين، وهو رابع الخلفاء الراشدين، ومن العشرة المبشرين بالجنة، بات على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوم خروجه إلى الهجرة ، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبوك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على أهله ، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في مواطن كثيرة بيده ، قتله عبدالرحمن بن ملجم المرادي سنة ٤٠ هـ.

انظر : أسد الغابة ، لابن الأثير ، ج ٤ ، ص ٨٧ - ١١٧ ، والاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبدالبر، ص ٥٢٢ - ٥٤٣ ، والإصابة ، لابن حجر، ج ٤ ، ص ٢٦٩ - ٢٧١ ،

<sup>(</sup>٤) قوله: ((رحمهم الله)) مثبت من النسختين (ب) وَ (م)، وذكر في النسخة (ش): ((رحمـةُ الله عليهم))، وذكر في النسخة (ف): ((رضوان الله عليهم)).

<sup>(</sup>٥) سورة المطففين ، الآية رقم (٣١).

<sup>(</sup>٦) سورة المطففين ، الآية رقم ( ٣٣ ).

<sup>(</sup>٧) مثبتة من النسختين ( ب ) و ( ف ) ، وذكر في النسختين ( م ) وَ ( ش ) : (( يتحفظون )).

<sup>(</sup>٨) سورة المطففين ، الآية رقم (٣٤).

﴿ هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (١) أي: هـل (٢) جـوزوا بسـخريتهم بالمؤمنين في الـدنيا. ويقرأ: ( هَتُّوّبَ ) (٣)، بإدغام اللام في الثاء (٤).

\_

<sup>(</sup>١) سورة المطففين ، الآية رقم (٣٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطةٌ من النسخة (ف).

<sup>(</sup>٣) قوله : (( بسخريتهم بالمؤمنين في الدنيا. ويقرأ: ( هَثُّوَّبَ ) )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) قرأ حمزة والكسائي وهشام ، وعلي بن نصر عن هارون عن أبي عمرو وكذلك روى يونس بن حبيب عن أبي عمرو : ﴿ هَلُ ثُوِّبَ ﴾ من أبي عمرو : ﴿ هَلُ ثُوِّبَ ﴾ من غير إدغام .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٧٦ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ - ٤٥٣ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ - ٣٦١، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٣٦٠ - ٣٦١، والتيسير ، للداني ، ص ٤٣٠ .

# سُورَةُ الانشقاق (١)

### مكية

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى : ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾ (٢) تنشق يوم القيامة (٣) بالغمام ، وجواب ﴿ إِذَا ﴾ يدل عليه : ﴿فَمُلَقِيهِ ﴾ (٤) المعنى : إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله.

ومعنى : ﴿ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴾ أي : سمعت ، يقال : أذنت للشيء (٥) آذن إذا سمعت ، قال الشاعر :

صُمُّ إِذَا سَمِعُوا حَيْراً ذُكِرْتُ به \*\*\*\* وِإِنْ ذُكِرْتُ بسُوء (٦) عندهم أذنوا أن أي : سمعوا ، ومعنى ﴿وَحُقَّتُ ﴾ (٨) أي : وحق لها أن تفعل .

﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ﴾ (٩) أزيلت عن هيئتها وبدلت.

(١) مثبتة من النسخة (ب)، وذكر في النسختين (م) وَ (ش): ((إذا السهاء انشقت))، ومطموسةٌ في النسخة (ف)، وكلا الاسمين صحيح.

انظر : التحرير والتنوير ، مـج ١٢ ، ج ٣٠ ، ص ٢١٧ ، وأسماء سور القرآن ، منيرة الـدوسري ، ص ٥٣٢ - ٥٣٤ .

(٢) سورة الانشقاق ، الآية رقم (١).

(٣) قوله : (( ﴿ أَنشَقَتُ ﴾ تنشق يوم القيامة )) مطموس في النسخة (ف).

(٤) سورة الانشقاق ، جزء من الآية رقم (٦).

(٥) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

(٦) قوله : (( ذُكِرَتُ بسُوء )) مطموس في النسخة (ف).

(٧) البيت من البسيط ، لقعنب بن ضمرة الغطفاني ا بن أم صاحب ، من شعراء الدولة الأموية ، وأم صاحب أمه .

انظر: مختارات شعراء العرب، لابن الشجري، ص ٢٨، ولباب الآداب، للأمير أسامة بن منقذ، ص ٢٠٥، ولباب الآداب، للأمير أسامة بن منقذ، ص ٤٠٣، ولسان العرب، لابن منظور، ج٧، ص ٢٣٣، ونواهد الأبكار وشوارد الأفكار، للسيوطي، ج١، ص ٤٢٧، وسمط اللآلي، لأبي عبيد البكري الأونبي، ج١، ص ٣٦٢.

(٨) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(٩) سورة الانشقاق ، الآية رقم (٣).

﴿ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴾ (١) ألقت ما فيها من (٢) الموتى والكنوز (٣).

وقوله : ﴿ يَكَأَيُّهُ اَ ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدَّحًا (٤) (٥) ﴿ اللَّهُ عامل

لربك عملاً فملاقيه ، وجاء أيضاً : ساع إلى(٧)ربك سعياً فملاقيه (٨) ، والكدح في

اللغة (٩):السعى والدؤوب في العمل في باب الدنيا وفي باب الآخرة (١١)(١٠).

قال تميم بن مقبل (۱۲):

وما الدَّهرُ إِلا تارَتَانِ فمنهما \*\*\*\* أُموتُ وأُخْرى أَبْتَغي العَيْشَ أَكْدَحُ (١٣)

(١) سورة الانشقاق ، الآية رقم (٤).

- (٢) قوله : (( فيها من )) مطموس في النسخة ( ش ) .
- (٣) قوله : (( الموتى والكنوز )) مطموس في النسخة ( ف ) .
- (٤) قوله : (( وقوله : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَذَّخًا ﴾ )) مطموسفي النسخة (ش).
  - (٥) وردت زيادة في النسخة (ف): ﴿ فَمُلَقِيهِ ﴾ وهي تكملةٌ للآية.
    - (٦)سورة الانشقاق ، الآية رقم (٦).
- (٧) قوله : ((جاء في التفسير: إنك عامِل لربك عملاً فملاقيه ، وجاء أيضاً : ساع إلى )) مطموس في النسخة ( ش ) .
- (٨) قال بالتفسير الأول : ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد والكلبي ، وقال بالتفسير الثاني : مقاتل ويحيئ بن سلام .
- انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٦٤ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٥ ٢٣٦ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، والدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٥ ، ص ٣١٦، وتفسير الضحاك ، للزاويتي ، ج ٢ ، ص ٩٤٦ .
  - (٩) قوله : (( والقدح في اللغة )) مطموس في النسختين ( ش ) وَ ( ف ).
  - (١٠) قوله : ((السعي والدؤوب في العمل في باب الدنيا وفي باب الآخرة )) مطموس في النسخة (ش).
- (١١) انظر : تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٢ ، ص ٤٣ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٧ ، ص ٧٠ .
- (١٢) تميم بن مقبل ، وقيل : تميم بن أُبَي بن مُقبل بن عوف بن حنيف ، أبو كعب ، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية وبالنجاشي الجاهلية وبالنجاشي الجاهلية ، وبلغ مائة وعشرين سنة ، وكان يهاجي النجاشي الشاعر ، فهجاه النجاشي فاستعدى عليه عمر رضي الله عنه ، وكان ابن مقبل أعور ، ويعد لذلك من عُوران قيس وعددهم خمسة شعراء ، عاش طويلاً حتى أدرك زمن معاوية رضي الله عنه .
- انظر: الإصابة ، لابن حجر ، ج ١ ، ص ١٩٥ ١٩٦ ، طبقات فحول الشعراء ، الجمحي ، ج ١ ، ص ١٥٠ ، وخزانة الأدب ، للبغدادي ، ج ١ ، ص ٢٣١ ٢٣٣ .
  - (١٣) البيت من الطويل ، انظر : ديوان ابن مقبل ، تحقيق الدكتور عزة حسن ، ص ٣٨ .

أي : وتارة أسعى في طلب العيش وأدأب، وقيل ﴿فَمُلَقِيهِ﴾: فملاقٍ ربك ، وقيل : فملاقٍ عملك (١٠).

وقوله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا (٢) يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا ﴾ (٣).

روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك العرض على الله عزَّ وجلَّ وأنه من نوقش الحساب عذب ، وروينا أيضاً: أنه من نوقش الحساب هلك (٤).

وقوله تعالى : ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴾ (٥) أي يقول : يا ويلاه ، يا ثبوراه (٦) ، وهذا يقوله من وقع في هلكة أي من أوتي كتابه وراء ظهره ، ودليل ذلك على أنه من المعذبين قوله : ﴿وَيَصُلَى سَعِيرًا ﴾ (٧) .

وقرئت: (وَيُصَلَّى سَعِيرًا) (٨)، أي يكثر عذابه.

(١) قال بالقول الأول: ابن عباس، وقال بالقول الثاني: قتادة والسدى.

انظر: جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٥ ، وتفسير القرآن ، للسمعاني ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج ٤ ، ص ٤٤٣ ، والدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٥ ، ص ٣١٦ .

(٢) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(٣)سورة الانشقاق ، الآيتان رقم ( ٨ ) ، ( ٩ ).

(٤) أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه ، وكتاب التفسير ، باب ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ ، وكتاب الرقاق ، باب من نوقش الحساب عذب ، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب إثبات الحساب .

صحيح البخاري ، مج ١ ، ج ١ ، ص ٣٧ ، مج ٢ ، ج ٦ ، ص ٢٠٧ - ٢٠٨ ، مج ٣ ، ج ٨ ، ص ١٣٩ ، وصحيح مسلم ، ج ٢ ، ص ١٣١٥ .

- (٥)سورة الانشقاق ، الآية رقم (١١).
- (٦) قوله : (( يا ويلاه ، يا ثبوراه )) مثبت من النسخ ( ب ) و ( م ) و ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ش ) :
   (( يا ويلتاه )) ، ومطموس في النسخة ( ش ) : (( يا ثبوراه )).
  - (٧) سورة الانشقاق ، الآية رقم ( ١٢ ).
- (A) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي: (ويُصَلَّل سعيراً) مضمومة الياء مفتوحة الصاد مشددة اللام، وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة: ﴿ وَيَصْلَلَ ﴾ بفتح الياء وإسكان الصاد خفيفة، وروئ عباس عن خارجة عن نافع ،وأيضاً عباس عن أبان عن عاصم وكذلك هارون عن أبي عمرو: (ويُصلَل ) بضم الياء خفيفة. انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٧٧٧ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٣٩٠ ، والتبصرة ، لكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٣، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢١.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥكَانَ [ ٢٧٩ / ب ] فِيَ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ (١) يعني في الدنيا. فأمَّا ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ (٢) فمن (٣) صفة المؤمن ، وينقلب إلى أهله في الجنان التي (٤) أعدهن الله لأوليائه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ, ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ﴾ (٥)هذه صفة الكافر ظنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بأن لن يبعث ، ومعنى ﴿يَحُورَ﴾ في اللغة : أي لن يرجع إلى الله عزَّ وجلَّ (٦)(٧).

﴿ بَلَيْ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِ ـ بَصِيرًا ﴾ (٨) قبل أن يخلقه ، عالماً بأن مرجعه إليه عَزَّ وَجَلَّ .

وقوله تعالى: ﴿ فَلَآ أُقُسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴾ (٩) معناه : فأقسم وقد فسرنا ذلك ، والشفق: الحمرة التي ترى في الأفق (١١) في المغرب بعد سقوط الشمس، وقيل : الشفق النَّهارُ (١١).

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق ، الآية رقم ( ١٣ ).

<sup>(</sup>٢) سورة الانشقاق ، الآية رقم (٩).

<sup>(</sup>٣) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٤) مثبتةٌ من النسختين ( ب ) و ( م ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( اللاتي )) .

<sup>(</sup>٥)سورة الانشقاق ، الآية رقم (١٤).

<sup>(</sup>٦) قوله: ((هذه صفة الكافر ظنَّ أَنُ لَنُ يَحُورَ بأن لن يبعث ، ومعنى يحور في اللغة أي لن يرجع إلى الله عز وجلً )) مثبت من النسخة (ب)، وذكر في النسختين (ش) و (ف): ((وهذه صفة الكافر ظن أن لن يبعث ، ومعنى ﴿ يَحُورَ ﴾ في اللغة: أن لن يرجع إلى الله عز وجل )) ، وذكر في النسخة (م): (( يجوز في اللغة أي لن يرجع إلى الله عز وجل )).

<sup>(</sup>٧) انظر : مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، والزاهر في معاني كلات الناس ، للأنباري ، ج ١ ، ص ٢٥٧ . ص ٢٥ ، وشمس العلوم ، للحميري ، ج ٣ ، ص ١٦٢٧ .

<sup>(</sup>٨) سورة الانشقاق ، الآية رقم (١٥).

<sup>(</sup>٩) سورة الانشقاق ، الآية رقم (١٦).

<sup>(</sup>١٠) قوله: (( في الأفق )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط .

<sup>(</sup>۱۱) قال بالقول الأول: ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأنس بن مالك وأبو قتادة الأنصاري وأبو هريرة وجابر بن عبدالله وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وطاووس وعبدالله بن دينار ومطحول ومالك ومقاتل وابن قتيبة والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وابن عبيد وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وقال بالقول الثاني: مجاهد وابن أبي نجيح .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧١٥، وتفسير مقاتل، ج ٣، ص ٤٦٨، وتفسيرغريب القرآن، لابن قتيبة، ص ٢١٥، وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج ١٠، ص ٢١١، وجامع البيان، للطبري، ج

﴿ وَٱلْیَلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ (۱) معنی : ﴿ وَسَقَ ﴾ جمع وضم ، قال (۲) الشاعر: مُسْتَوْسِقَاتِ لو يَجِدْنَ سَائِقًا (۳)(٤) .

﴿ وَٱلْقَكَرِ إِذَا ٱلَّسَقَ ﴾ (٥) إذا اجتمع واستوى ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة (٦).

﴿لَتَرَكَّهُنَّ طَبُقًا عَن طَبَقٍ ﴾ (٧) أي : حالاً بعد حال حتى تصيروا إلى الله عزَّ وجلَّ ، من

إحياء وإماتة وبعث ، وقُرِئَتْ : (لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) (٨) أي : لَتَرْكَبَنَّ يا مُحَّد طبقاً عن طبق (٩) من أطباق السماء.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ (١٠) أي : بما (١١) يحملون في قلوبهم ، يقال: أوعيتُ المتاع في الوعاء ، ووعيتُ العلم.

=

۲٤، ص ٢٤٣ - ٢٤٤، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج ٩، ص ٦٥ - ٦٦.

(١) سورة الانشقاق ، الآية رقم (١٧).

(٢) قوله : (( جمع وضم ، قال )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٣) مطموسةٌ في النسخة ( ش ) .

(٤) هذا البيت من الرجز ، لعبدالله بن رُؤبة المسمى بالعجاج ، وهو في ملحق ديوانه . وصدر البيت : إنَّ لنا قلائِصاً حَقَائِقاً .

القَلوص : الفتية من الإبل ، واستوسقت الإبل : اجتمعت .

انظر : ديوان العجاج رواية عبدالملك بن قُرَيب الأصمعي وشرحه ، تحقيق الدكتور عبدالحفيظ السطلي ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ .

(٥) سورة الانشقاق ، الآية رقم (١٨).

(٦) قوله : (( ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٧) سورة الانشقاق ، الآية رقم ( ١٩ ).

(A) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي : ( لَتَركَبَنَّ ) بفتح الباء ، وقـرأ نـافع وابـن عـامر وأبـو عمـرو وعاصـم : ﴿ لَتَرَكَبُنَّ ﴾ بضم الباء .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد، ص ٧٧٧ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ - ٤٥٦ ، والخجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٩١ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٣، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢١.

(٩) قوله : (( عن طبق )) ساقط من النسختين (م ) وَ ( ف ).

(١٠) سورة الانشقاق ، الآية رقم ( ٢٣ ).

(١١) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

وقوله تعالى : ﴿ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١) المعنى: اجعل بدل البشارة للمؤمنين بالجنة والرحمة والرضوان ، للكفار العذاب (٢) الأليم.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ أَجَّرُ عَيْرُ مَمَنُونِ ﴾ (٣) لا يَمَنُ عليهم (٤)، قال أهل اللغة : ﴿ غَيْرُ مَمَنُونِ ﴾ فعير مقطوع ، يقال مننتُ الحبل إذا قطعته (٥).

<sup>(</sup>٢) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، وذكر في النسخة ( ف ) : (( بالعذاب )) .

<sup>(</sup>٣) سورة الانشقاق ، الآية رقم ( ٢٥ ).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( لا يمن عليهم )) مثبت من النسخ النسخة ( ب ) ، وذكر في ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( لا يمتن عليهم )) .

<sup>(</sup>٥) انظر: العين ، للفراهيدي ، ج ٨ ، ص ٣٧٤ ، والكامل في اللغة والأدب ، للمبرد ، ج ٣ ، ص ١٥١١ ، والمحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده ، ج ١٠ ، ص ٤٦٩ ، وشمس العلوم ، للحميري ، ج ٩ ، ص ٢١٩٨ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٣ ، ص ١٩٧ .

### سُورَةُ البروج (١)

## مكية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ (٢) جواب القسم : ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ﴾ (٣)، وقيل (٤): ﴿ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ ذات الكواكب وقيل : ذات القصور لقْصُورِ في السماء (٥).

﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمُوْعُودِ ﴾ (٦) يوم القيامة.

(١) (( سورة البروج )) مثبتةٌ من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( سورةُ والسهاء ذات البروج )) ، وكلا الاسمين صحيح .

انظر: التحرير والتنوير، مج ١٢، ، ج ٣٠، ص ٢٣٦، وأسماء سور القرآن، منيرة الدوسري، ص ٥٣٥ - ٥٣٧.

(٢) سورة البروج ، الآية رقم (١).

(٣) سورة البروج ، الآية رقم (١٢).

(٤) ساقطةٌ من النسخة (ف).

(٥) قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي وابن أبي نجيح وأبو صالح إن معنى البروج: النجـوم، وقال ابن عباس وعكرمة إن معناها: القصور.

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٢٦٠ – ٢٦١ ، والنكت والعيون ، للهاوردي ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٤ ، ص ٣٨٧ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج ٤ ، ص ٤٤٦ .

(٦) سورة البروج ، الآية رقم (٢).

﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشَهُودٍ ﴾ (١) شاهد يوم الجمعة ، ومشهود يوم عرفة ، وقيل (٢): ﴿ وَشَاهِدٍ ﴾ يعنى به النبي ﷺ ، ﴿ وَمَشْهُودٍ ﴾ يوم القيامة ، كما قال تعالى : ﴿ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجُمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ (٣) مِّشَهُودٌ ﴾ (٤).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ قُئِلَ أَضْعَكُ ٱلْأُخُدُودِ ﴾ (٥)

وَالْأَخْدُودِ (٢): شق (٧) في الأرض ، ويجمع أخاديد، وقيل: أصحاب الأخدود قوم كانوا يعبدون صنما ، وكان معهم قوم يكتمون إيمانهم ، يعبدون الله عزَّ وجلَّ ويوحدونه ، فعلموا بهم فخدُّوا لهم أخدودا وملأوه ناراً ، وقذفوا بهم في تلك النار فتقحموها ولم يرتدوا عن دينهم ثبوتاً على الإسلام ، ويقيناً أنهم يصيرون إلى الجنة، فجاء في التفسير: أن آخر من ألقى منهم امرأة

(١) سورة البروج ، الآية رقم (٣).

وقال علي بن أبي طالب وابن عباس وقتادة وعكرمة وابن زيد: إن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يـوم عرفة ، وقال ابن عباس والحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر وابن الـزبير: إن الشاهد يعنى به النبي صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧١٧ - ٧١٨، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٣٦١، وسنن الترمذي، ص ٧٥٧، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٢٦٣ - ٢٦٧، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج ٤، ص ٤٤٦.

(٣) وردت زيادةٌ في النسخة (ف): (( مجموع )) ، أراد شرح معنى المشهود بأنه مجموع فيه الناس.

(٤) سورة هود ، جزء من الآية رقم (١٠٣).

(٥) سورة البروج ، الآية رقم (٤).

(٦) الأخدود: حفرة مستطيلة في الأرض كالخندق، وكانت حادثة أصحاب الأخدود بمدينة نجران. انظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي، ج٥، ص ٢٦٦ - ٢٦٩، آثار البلاد وأخبار العباد، زكريا بن محمد بن محمود القزويني، ص ١٢٦ - ١٢٧، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، عاتق بن غيث البلادي، ص ٢٠ - ٢١.

(٧) وردت زيادة في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف) : ((يشق)) .

<sup>(</sup>٢) أخرج الترمذي في سننه في كتاب التفسير ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة )) قال أبو عيسى : هذا حديث حسنٌ غريبٌ ، لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عُبيَّدة ، وموسى بن عُبيَّدة يُضَعَّف في الحديث ، ضَعَّفَهُ يحيى بن سعيد وغيره .

[ ٢٨٠ / أ ] معها صبي رضيع، فلما رأت النار صدت (١) بوجهها وأعرضت ، فقال لها الصبي : يا أمتاه قفي (٢) ولا تنافقي، وقيل إنه قال لها : ما هي إلا غميضة ، فصبرت فألقيت في النار (٣)، وكان النبي عليه إذا ذكر أصحاب الأخدود تعوذ من جهد البلاء (٤)، فأعلم الله عزَّ وجلَّ قصة قوم بلغت بصيرتهم وحقيقة إيمانهم إلى أن صبروا على أن يحرقوا بالنار في الله عزَّ وجلَّ.

# ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ (٥)

أي: ما أنكروا (٦) عليهم ذنباً إلا إيمانهم ، ثم أعلم الله عزَّ وجلَّ ما أعد (٧) لأولئك الذين أحرقوا

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش) ، وورد في النسخة (ف) : ((قَعِي)).

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير مجاهد ، ص ٧١٨ ، وتفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، وبحر العلوم ، للسمرقندي ، ج ٣ ، ص ٤٦٥ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٢ ، وتفسير القرآن العزيز ، لابن أبي زمنين ، ج ٥ ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو بكر بن أبي شيبة الحديث في مصنفه في كتاب الزهد، قال : حدثنا أبو أسامة، عن عوف عن الحسن ، قال : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحاب الأخدود تعوذ بالله من جهد البلاء)) ، قال المحقق محمد عوامة : والحديث من مراسيل الحسن ، ورجاله ثقات . المصنف ، لابن أبي شيبة ، ج ١٩ ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٥)سورة البروج ، الآية رقم (٨).

<sup>(</sup>٦) قوله: ((﴿ يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ أي: ما أنكروا )) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٧) ساقطةٌ من النسخة (م).

المؤمنين (١)(١) فقال (٣): ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ منين المؤمنين وَالْمُؤْمِنينَ عَالَ اللهِ أَعْدَالَ اللهُ ا

﴿ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾ (١٠) ، فالمعنى والله أعلم : فلهم عذابٌ بكفرهم ، ولهم عذابٌ بما أحرقوا المؤمنين والمؤمنات (١١).

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّهُۥ هُو يُبُدِّئُ وَيُعِيدُ ﴾ (١٢) أي : يبدئ الخلق ثم يعيده بعد بلاه (١٣).

(١) قوله : (( الذين أحرقوا المؤمنين )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٢) وردت زيادةٌ في النسخة (ش): ((والمؤمنات)).

(٣) مطموسةٌ في النسخة (ف).

(٤) ساقطةٌ من النسخة (ش).

(٥) سورة البروج ، جزء من الآية رقم (١٠).

(٦) قوله : (( أي أحُرَقُوا المؤمنين والمؤمنات )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسختين ( ش ) و ( ف ) : (( أي حرقوا المؤمنين والمؤمنات )) إلا أن كلمة (( والمؤمنات )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) ، والعبارة ساقطةٌ من النسخة ( م ) .

(٧) قوله : (( فتنت الشيء )) مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش) ، وذكر في النسخة (ف) : (( أفتنتُ الشيء )).

(٨) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( إذا حرقته )) .

(٩) انظر : شمس العلوم ، للحميري ، ج ٨ ، ص ٥٠٨٦ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ - ١٨١ .

(١٠) سورة البروج ، جزء من الآية رقم (١٠).

(۱۱) قوله: (( فلهم عذابٌ بكفرهم ، ولهم عذابٌ بها أحرقوا المؤمنين والمؤمنات )) مثبت من النسخ ( ب ) و ( ( فلهم عذابٌ بكفرهم ، ولهم عذابُ الحريق بها و ( م ) و ( ف )، وذكر في النسخة ( ش ) : (( فلهم عذابُ جهنم بكفرهم ، ولهم عذابُ الحريق بها أحرقوا المؤمنات )).

(١٢) سورة البروج ، الآية رقم (١٣).

(١٣) قوله : ((أي : يبدئ الخلق ثم يعيده بعد بـلاه )) مثبـت مـن النسـخ (ب) وَ (م) وَ (ف) ، وذكـر في النسخة (ش) : (( أي يبدئ الخلق ويُعيدهُ بعد بلاه)).

﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ (١) أي : المحب أولياءه.

(ذُو الْعَرْشِ الْمَحِيدِ) (٢) ويقرأ: ﴿ٱلْمَحِيدُ ﴾ (٣)(٤)، ومعنى ﴿ٱلْمَحِيدُ ﴾: الكريم ، فمن جَرَّ (الْمَحِيدِ) فمن صفة العرش ، ومن رفع فمن صفة (ذُو).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فِرْعَوْنَ <sup>(٦)</sup> وَثَمُودَ ﴾ <sup>(٧)</sup>: فرعون وثمود <sup>(٨)</sup> في موضع جرِّ <sup>(٩)</sup> بدلاً من الجنود ، المعنى : هل أتاك حديث فرعون <sup>(١٠)</sup> وثمود.

وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ مِن وَرَآمِهِم مُحِيطُ ﴾ (١١) أي : (١٢) لا يعجزه (١٣) منهم أحد ، قدرته مشتملة (١٤) عليهم.

(١) سورة البروج ، الآية رقم (١٤).

(٢) سورة البروج ، الآية رقم (١٥).

(٣) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

(٤) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم : ﴿لَلَجِيدُ ﴾ رفعاً ، وقرأ حمزة والكسائي وحمصيـ والأعمش وطلحة وكذلك المفضل عن عاصم : (المجيدِ ) خفضاً .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد، ص ٦٧٨ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٥٧ - ٤٥٨ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٩٣ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٣، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢١ ، والكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج ١٤ ، ص ٢٥٩ .

(٥) قوله : (( فمن جر )) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وذكر في النسختين (ش) وَ (ف) : ((فمن خفض )).

(٦) قوله : (( وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾ مطموس في النسخة ( ف ) .

(٧) سورة البروج ، الآية رقم (١٨).

(٨) قوله : (( فرعون وثمود )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط .

(٩) قوله : (( في موضع جر )) مثبت من النسختين ( ب ) و (م ) ، وذكر في النسختين ( ش ) و ( ف ) :
 (( في موضع الخفض )).

(١٠) قوله : ((حديث فرعون )) مطموس في النسخة (ف) .

(١١) سورة البروج ، الآية رقم (٢٠).

(١٢) وردت زيادةٌ في النسخة (ش): ((الله جل وعز))، وفي النسخة (ف): ((الله جل اسمه)).

(١٣) قوله: (( لا يعجزه )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(١٤) قوله : (( قدرته مشتملة )) مطموس في النسخة ( ف ) .

﴿ بَلَ هُوَ قُرْءَ اَنُّ بَجِيدٌ ﴾ (١) ويقرأ: (قرآنُ مَجِيدٍ) (٢)، والقراءة : ﴿ قُرْءَ اَنُ مَجِيدٌ ﴾ من نعت قرآن (٣)، ومن قرأ : ( قرآنُ مجيدٍ ) (٤) فالمعنى : هو قرآن رَبِّ مَجِيدٍ.

وقوله جل وعز: ﴿ فِي لَوْجِ مَحَفُوظٍ ﴾ (٥) القرآن في اللوحِ (٦) وهو أم الكتاب عند الله ، وقرئت (٧): (مَحْفُوظٌ) ، مِنْ نعت ﴿ قُرْءَ انُّ ﴾ المعنى : بل هوقرآنٌ مَجِيدٌ محفوظٌ في لوح (٨) .

(۱) سورة البروج ، الآية رقم ( ۲۱ ).

<sup>(</sup>٢) قرأ جمهور القراء: ﴿ قُرُءَانُ بَجِيدٌ ﴾ موصوفٌ وصفة ، وقرأ ابن السُميفع اليهاني وأبو العالية وأبـو الجـوزاء وأبو عمران: (قرآنُ مجيدٍ) على الإضافة ، وهي قراءة شاذة .

انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٧١ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٦٣ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٤٤٦ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٧٤٩ .

<sup>(</sup>٣) قوله: ((من نعت قرآن )) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٤) قوله :(( والقراءة : ﴿قُرُءَانُ بَعِيدٌ ﴾ من نعت قرآن ومن قرأ : ( قرآنُ مجيدٍ ) )) ساقط من النسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٥)سورة البروج ، الآية رقم ( ٢٢ ).

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : ((لوح )) .

<sup>(</sup>٧)قرأ نافعٌ وحده: (محفوظٌ) رفعاً ، وقرأ باقي السبعة: ﴿ تَحَفُونِ إِ ﴾ خفضاً .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٧٨ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٥٨ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٣٩٩ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢١ ، والنشر ، لابن الجزري ، ج ٢ ، ص ، ٣٩٩ .

<sup>(</sup>A) قوله : (( الكتاب عند الله ، وقرئت : ( مَحَفُوظٌ ) ، مِنْ نعت ﴿ قُرْءَانُ ﴾ المعنى : بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح )) مطموس في النسخة ( ش ) .

سُورَةُ الطارق (١)

مكية

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله جل وعز: ﴿وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ﴾ (٢)

جواب القسم (٣): ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّنَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ (٤).

﴿ وَٱلطَّارِقِ ﴾: النجم ، والنجم يعنى به النجوم (٥) ، وإنما قيل للنجم طارقٌ : لأن طلوعه (٦) بالليل (٧) ، وكلُ ما أتى ليلاً فهو طارق ، لأن الليل يُسْكَنُ فيه ، ومن هذا قيل : أطرق فلان إذا أمسك عن الكلام وسكن (٨).

(١) قوله : (( سورة الطارق )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسختين (م) وَ ( ف ): (( سورة والسياء والطارق )) ، ومطموس في النسخة (ش ) ، وكلا الاسمين صحيح .

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشـور، مـج ١٢، ج ٣٠، ص ٢٥٧، وأسـماء سـور القـرآن، منـيرة الدوسري، ص ٥٣٨ - ٥٣٩.

(٢) سورة الطارق ، الآية رقم (١).

(٣) من البسملة إلى قوله: (( جواب القسم )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(٤) سورة الطارق ، الآية رقم (٤).

(٥) قوله: ((والطارق: النجم، والنجم، والنجم، يعنى به النجوم)) مثبت من النسخة (ب)، وذكر في النسختين (م) وَ (ش): ((والطارق: النجم، يعنى به النجوم))، وذكر في النسخة (ف): ((والطارق والنجم يُعنى به النجوم)).

(٦) قوله : ((وإنها قيل للنجم طارقٌ : لأن طلوعه )) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وَمطموس في النسخة (ش) ، وذكر في النسخة (ف) : ((وإنها قيل للنجم الطارقُ لأن طلوعه )).

(٧) مثبتة من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (م) : (( الليل )) .

(A) قوله : ((أمسك عن الكلام وسكن )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، ومطموس في النسخة ( ش ) .

و ﴿ ٱلثَّاقِبُ ﴾ (١) المُضِيء يقال: ثقب يثقُبُ ثقوباً إذا أضاء، ويقال للموقِدِ (٢): أثقب نارك أَضِئها.

وقوله جل وعز: ( إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ) (٣) معناه : لعليها حافظ ، وَ( ما ) لغوُّ (٤) ، وقرئت: ﴿ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ بالتشديد (٥) ، والمعنى : معنى ( إلا ) استعملت [ ٢٨٠ / ب ]

﴿ لَأَ ﴾ في موضع ( إلا ) في موضعين : أحدهما هذا ، والآخر في باب القسم ، يقال (٦) : سألتك لما فعلت بمعنى : إلا فعلت .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ﴾ (٧) قالوا معناه (٨): مدفوق ، ومذهب سيبويه وأصحابه أن معناه النسب إلى الاندفاق، المعنى : من ماء ذي اندفاق.

(١) سورة الطارق ، جزء من الآية رقم (٣).

(٢) مثبتة من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف) ، وساقطةٌ من النسخة (م).

(٣) سورة الطارق ، الآية رقم (٤).

(٤) قوله : ((لغو)) معناه : أنها لمرتحدث شيئاً في الإعراب وليس المعنى ، والبصريون يعبرون عنها باللغو أو الزيادة ، والكوفيون يعبرون عنها بالصلة والحشو ، والأولى اجتناب مثل هذه العبارة في تفسير كتاب الله تعالى .

انظر: البرهان في علوم القرآن ، للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، ج ٣ ، ص ٧٢ .

(٥) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي: ( لَمَا ) خفيفة ، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة : ﴿ لَمَا ﴾ مشددة انظر : السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٧٨ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٦٠ - ٤٦١ ، والحبحة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٢٥٠، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢١.

(٦) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( تقولُ )) .

(٧) سورة الطارق ، جزء من الآية رقم (٦).

(A) قال الكسائي والفراء وأهل الحجاز: إن معنى دافق مدفوق، ومذهب الخليل وسيبويه والأصمعي والبصريين: النسب إلى الاندفاق.

انظر: معاني القرآن ، للكسائي ، ص ٢٥٢ ، ومعاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، وإعراب القرآن ، للنحاس ، ج ٥ ، ص ١٩٨ - ١٩٩ ، والزاهر في غريب الفاظ الشافعي ، للأزهري ، ص ١٦١ =

وقوله تعالى: ﴿ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ﴾ (١) الترائب: جاء في التفسير أنها أربعة أضلاع (٢) من يمنة الصدر وأربَعُ أضلاع (٣) من يَسْرة الصدر، وجاء في التفسير: أن الترائب

=

وتهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٩ ، ص ٣٩ ، والمحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده ، ج ٨ ، ص ٥٨٤ ، ولسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٧٣ ، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، لأحمد بن محمد بن على المُقري الفيومي ، ج ١ ، ص ١٩٧ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٢ .

- (١) سورة الطارق ، الآية رقم (٧).
- (٢) قوله : (( أربعة أضلاع )) مثبت من النسخة ( ب ) النسخ ، وذكر في ( م ) وَ (ش ) وَ (ف ) : (( أربع أضلاع )).
- (٣) ذكر الإمام الزجاج في المرة الأولى: (( أربعة أضلاع )) باعتبار أن الأضلاع مذكر ، وذكر في المرة الثانية : (( أربع أضلاع )) باعتبارها مؤنثة .

وبالنظر في الكتب التي تكلمت في التذكير والتأنيث ، فإن أبا حاتم السجستاني وابن التستري وابن الفارس وابن الأنباري ذكروا أن الضلع مؤنثة .

انظر: المذكر والمؤنث، لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني، ص ١٢٣، والمذكر والمؤنث، لابن التستري الكاتب، ص ٥٠، البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، لأبي الحسين أحمد بن فارس، ص ٥٥، البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، لأبي البركات بن الأنباري، ص ٧١.

وبالنظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب حديث الأنبياء ، قوله صلى الله عليه وسلم : (( فإن المرأة خُلِقَتُ من ضِلَعٍ ، وإن أعوج شيءٍ في الضلَع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته )) ، فالحديث يدل على أن الضلع مذكر.

وقد أخرج أيضاً الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء ، قوله صالى الله عليه وسلم : (( إن المرأة كالضِّلَعِ إذا ذهبت تقيمها كسرتها )) ، فإذا رجع الضمير إلى الضلع فهي هنا مؤنثة . وقدعلق ابن حجر على الحديث بقوله : (( ويستفاد من حديث الباب أن الضلع مذكر خلافاً لمن جزم بأنه مؤنث واحتج برواية مسلم و لا حجة فيه لأن التأنيث في روايته للمرأة ، وقيل إن الضلع يذكر ويؤنث وعلى هذا فاللفظان صحيحان )) .

وعلق الإمام العيني في عمدة القاري على ذلك بقوله: (( التذكير يجوز في المؤنث الذي ليس بزوج )) . فعلى هذا : يجوز تذكير الأضلاع والأصل تأنيثها .

انظر : صحيح البخاري ، مج  $\Upsilon$  ، ج  $\Upsilon$  ، ص  $\Upsilon$  ، وفتح البخاري ، لبخاري ، مج  $\Upsilon$  ، ص  $\Upsilon$  ، ص  $\Upsilon$  ، وفتح الباري ، لابن حجر ، ج  $\Upsilon$  ، ص  $\Upsilon$  ، ص  $\Upsilon$  ، وعمدة القاري ، للعيني ، ج  $\Upsilon$  ، ص  $\Upsilon$  .

اليدان (١) والرجلان والعينان ، وقال أهل اللغة أجمعون :(٢) الترائب موضع القلادة من الصدر (٣)

وأنشدوا لامرئ القيس (٤):

مُهَفْهَفَةٌ بَيْضَاءُ (٥) غَيْرُ مُفَاضَةٍ \*\*\*\* تَرائِبُها مَصْقُولَةٌ كالسَّجَنْجَلِ وقوله تعالى : ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ عَلَىٰ وَلَا الْمُعْتَىٰ وَالْمَاهُ عَلَىٰ وَمُعْتَمِعُ وَالْمُعْتَىٰ وَالْمُعْتَىٰ وَالسَّعَبَعُ وَالْمُعْتَىٰ وَالْمُؤْمُّ وَالْمُعْتَىٰ وَلَا الْمُعْتَىٰ وَالْمُعْتَىٰ وَالْمُعْتَىٰ وَالْمُعْتَىٰ وَالْمُعْتَىٰ وَالْمُعْتَعِلَىٰ وَالْمُعْتَىٰ وَالْمُعِلِّمِ وَالْمُعْتَىٰ وَالْمُعْتَىٰ وَالْمُعْتَىٰ وَالْمُعْتَىٰ وَالْمُعْتَعِلَىٰ وَالْمُعْتَىٰ وَالْمُعْتَىٰ وَالْمُعْلَامِ وَالْمُعْتَعِلَى وَالْمُعْتَعِلَىٰ وَالْمُعْتَعِلِمُ وَالْمُعْتَعِلِمُ وَالْمُعْتَعِلَىٰ وَالْمُعْتَعِلِمُ وَالْمُعْتِعِلِمُ وَالْمُعْتَعِلِمُ وَالْمُعْتَعِلِمُ وَالْمُعْتَعِلِمُ وَالْمُعْتَعِلِمُ وَالْمُ

(١) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش) ، ومطموسةٌ في النسخة (ف).

(٢) وردت زيادة في النسخة (ف): ((أن)).

(٣) انظر: تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١٤ ، ص ٢٧٥ ، الصحاح تاج اللغة ، للجوهري ، ج ١، ص ٩١ ، والمحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده ، ج ٩ ، ص ٤٨٠ .

(٤) المهفهفة : اللطيفة الخصر الضامرة البطن ، المفاضة : المرأة العظيمة البطن المسترخية اللحم ،

السجنجل: المرآة ، لغة رومية عربتها العرب ، وقيل: بل هو قِطع الذهب والفضة.

والبيت من الطويل ، ومعناه : هي امرأة دقيقة الخصر ضامرة البطن غير عظيمة البطن ولا مسترخية ، وصدرها براق اللون متلألئ الصفاء كتلألؤ المرآة .

انظر: ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري ، ج ١ ، ص ٢١٤ - ٢١٥ ، وديوان امرؤ القيس ، لعبدالرحمن المصطاوي ، ص ٤٠ - ١٤ ، وديوان امرئ القيس ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ص ١٥ .

(٥) قوله: (( وأنشدوا لامرئ القيس: مُهَفَّهَفَّةٌ بَيْضَاءٌ )) مطموس في النسخة ( ف ).

(٦) سورة الطارق ، الآية رقم (٨).

(٧) قوله: ((﴿رَجِّهِهِ لَقَادِرٌ ﴾ جاء في التفسير )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(A) قال بالقول الأول : مجاهد ، وقال بالقول الثاني : عكرمة والضحاك ، وقال بالقول الثالث : مقاتل وقتادة والحسن وعكرمة .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٢٠، وتفسير مقاتل، ج ٣، ص ٤٧٣، ومعاني القرآن، للفراء، ج ٣، ص ٢٥٥، ومعاني القرآن، للفراء، ج ٣، ص ٢٥٥، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٢٩٧ – ٣٠٠، وتفسير الضحاك، للزاويتي، ج ٢، ص ٩٥٣.

لَقَادِرٌ ، وجاء أيضاً : على (١) رجعه إلى الصلب ، وجاء أيضاً : ﴿عَلَى رَجِّعِهِ على بعث الإنسان، وهذا يشهد له قوله (٢): ﴿يَوْمَ تُبُلِّي ٱلسَّرَآبِرُ ﴾ (٣) أي : إنه قادر على بعثه يوم القيامة.

وقوله تعالى : ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِٱلرَّجْعِ ۞ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِٱلصَّدْعِ ﴾ (١)

﴿ ذَاتِ اللَّهِ عَبِيدة: الرَّجَعُ ﴿ ذَاتَ المَطْرُ لَأَنَهُ يَجِيءَ ويرجع (٥) ويتكرر، قال أبو عبيدة: الرَّجعُ: الماء، وأنشد بيت المنجَّل الهذلي (٦)(٧):

أبيض كالرَّجْع رَسوبٌ (^) إِذَا \*\*\*\* مَا ثَاحَ فِي مُحْتَفَلٍ يَخْتَلي (٩) قَالَ : يصف السيف ، يقول : هو أبيض كالماء .

(١) مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ف)، وذكر في النسخة (ش): ((إلى )).

(٢) ساقطةٌ من النسختين (ش ) وَ ( ف ) .

(٣) سورة الطارق ، الآية رقم (٩).

(٤) سورة الطارق ، الآيتان رقم (١١) ، (١٢).

(٥) ساقطةٌ من النسخة (م).

(٦) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(٧) الْمُنكَفَّل الهذلي والصحيح أنه المتنخل الهذلي : اسمه مالك بن عويمر بن عثمان بن سُوِيد ، أبو أُثيلة ، شاعر محسن من شعراء هذيل وفحولهم وفصحائهم ، وهو صاحب القصيدة الطائية التي قال عنها الأصمعي أنها أجود طائية قالتها العرب .

انظر: المؤتلف والمختلف، للآمدي، ص ٢٣٥، والأغاني، الأصفهاني، ج ٢٤، ص ٥٨ - ٦١، وسمط الآلي، للأونبي، ج ٢، ٤٧، والأعلام، للزركلي، ج ٥، ص ٢٦٤.

(٨) مطموسةٌ في النسخة ( ش ) .

(٩) البيت من السريع ، ومعنى الرجع : الغدير فيه ماء المطر ، والمحتفّل : معظم الشيئ ، ومحتفّ ل الوادي : معظمه .

وثاخ وساخ واحد أي : غاب ، يختلي : يقطع ، والرَّسوب : الذي إذا وقع غَمُض مكانه لسرعة قَطُعه . انظر : ديوان الهذليين ، ج ٢ ، ص ١٢ - ١٣ . ﴿ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّلْعِ (١) ﴾ أي أي (٢): تصدع (٣) بالنبات.

﴿إِنَّهُ لَقُولٌ فَصَلُّ ﴾ (٤) جواب القسم (٥) يعني به القرآن ، يفصل بين الحق والباطل.

﴿ وَمَا هُوَ بِٱلْهُزَٰلِ ﴾ (٦) ما هو باللعب .

﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ (٧) يعني به الكفار ، أنهم يُخاتلون النبي ﷺ (٨)، ويظهرون ما هم على خلافه .

﴿ وَأَكِيدُكُنِدًا ﴾ (٩) كيد الله لهم استدراجهم من حيث لا يعلمون.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَمُهِلُّهُمُّ رُوِّيدًا ﴾ (١٠) أي أمهلهم قليلاً .

(١) مطموسةٌ في النسخة (ف).

(٢) مثبت من النسخة (ب) فقط.

(٣)مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، ومطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

(٤)سورة الطارق ، الآية رقم (١٣).

(٥) قوله : (( جواب القسم )) ساقط من النسخة (م) .

(٦)سورة الطارق ، الآية رقم (١٤).

(٧) سورة الطارق ، الآية رقم (١٥).

(A) قوله : ((أنهم يُخاتلون النبي صلى الله عليه وسلم )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (م) : ((أنهم يُختالون به النبي صلى الله عليه وسلم )) ، وذكر في النسخة (ش) : ((أي هُم يُختالون النبي صلى الله عليه وسلم )).

(٩)سورة الطارق ، الآية رقم (١٦).

(١٠)سورة الطارق ، جزء من الآية رقم (١٧).

# سُورَةُ الْأَعْلَى (1) مكية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ سَبِّحِ ٱللَّهُ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ (٢) أي : نَزِّهْ ربَّك عن السوء وقل : سبحان ربي الأعلى.

﴿ اللَّذِي خَلَقُ فَسُوِّي ﴾ (٣) خلق الإنسان مستوياً ، أشهده على نفسه بأنه ربُّه ، وخلقه على الفطرة.

قوله تعالى : ﴿وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ (٤) هداه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ، وقال بعض النحويين : فهدى وأضل ولكن حذف وأضل لأن في الكلام دليلاً عليه (٥)، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَ يَهُدِى مَن يَشَاءُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) قوله: ((سورة الأعلى)) مثبت من النسخة (ب)، وذكر في النسخة (م): ((سورة سبح))، وذكر في النسخة (ش): ((سورة سبح اسم ربك الأعلى))، وذكر في النسخة (ف): ((سورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة سبح اسم ربك الأعلى .

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، مج ١٢، ج ٣٠، ص ٢٧٣، وأسماء سور القرآن، منيرة الدوسري، ص ٥٤٠ – ٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى ، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى ، الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعلى ، الآية رقم (٣).

<sup>(</sup>٥) من الذين قال بهذا القول: الفراء.

انظر : معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ، جزء من الآية رقم ( ٩٣ ) ، وكذلك سورة فاطر ، جزء من الآية رقم (  $\Lambda$  ) .

# ﴿ وَٱلَّذِيَّ أَخْرِجَ ٱلْمُرْعَىٰ ﴿ فَهُ فَجَعَلَهُ مُ غُثَّاءً أَحْوَىٰ ﴾ (١)

﴿ أَخُوى ﴾ في موضع نصب حال من ﴿ أَلْمُرْعَى ﴾ المعنى (٢) : الذي أخرج المرعى أحوى أي : أخرجه أخضر يضرب إلى الحُوَّة ، والحُوَّة السَّوَادُ ، ﴿ فَجَعَلَهُمْ غُثَاَّةً أُخُوى (٣) ﴾ ، جففه (٤) حتى صيره هشيماً جافاً كالغثاء الذي تراه فوق ماء السيل (٥).

قوله تعالى : ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَى ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ (٦) أعلم [ ٢٨١ / أ ] الله عزّ وجلّ أنه سيجعل للنبي صلى الله عليه وسلم آيةً يتبيّن له بها الفضيلة (٧) بأن (٨) جبريل عليه السلام ينزل عليه بالوحي وهو أمي لا يكتب كتاباً ولا يقرؤه ، ويقرئ أصحابه ولا ينسى شيئاً من ذلك ولا يكرر عليه الشيء ، قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرُ وَإِنّا (٩) لَهُ لَكُوظُونَ ﴾ (١٠). فأما ﴿ إِلّا مَا شَاءَ ٱلله عُن فقيل (١١): إلا ما شاء الله غم يذكره بعد ، وقيل : إلا ما شاء الله أن

سورة الأعلى ، الآيتان رقم (٤) ، (٥) .

<sup>(</sup>٢) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من النسختين (ش) وَ (ف).

<sup>(</sup>٤) ساقطةٌ من النسخة (م).

<sup>(</sup>٥) انظر : لسان العرب ، لابن منظور ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، ج ١٠ ، ص ٢٠، وتاج العروس ، ج ٣٧ ، ٤٩٧ ، ج ٥٠ ، ص ٢٩ ، ٢٩ ، و

<sup>(</sup>٦) سورة الأعلى ، الآية رقم (٦) ، وجزء من الآية رقم (٧)

<sup>(</sup>٧) قوله : ((آيةً يتبيَّن له بها الفَضُلية )) مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش) ، وذكر في النسخة (ف) : (( آيةً يتبيَّن بها له الفَضُلية )) .

<sup>(</sup>٨) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( لأن )) .

<sup>(</sup>٩) مطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>١٠) سورة الحجر، الآية رقم (٩).

<sup>(</sup>١١) ورد بالمعنى الأول حديث في صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها ، قال الإمام مسلم : حدثنا ابن نُمير حدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد ، فقال : (( لقد أذكرني آيةً كنت أُنسيتها ))، وقال بالقول الثاني : على بن عيسى .

انظر: صحيح مسلم ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، والكشاف ، للزنخشري ، ج ٦ ، ص ٣٥٧ – ٣٥٨ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٣٥٩ ، والمحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٤٥٣ – ٤٥٤ ، وروح المعاني ، للألوسي ، ج ٣٠ ، ص ١٠٥ – ١٠٦ .

يؤخره من (١) القرآن (٢).

وقوله تعالى : ﴿ وَيَنَجَنَّهُمُا ٱلأَشْقَى ﴾ (٣) المعنى (١) ويتجنب الذكري الأشقى.

وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ (٥) لا يموت موتاً (٦) يستريح (٧) به من العذاب، ولا يحيا حياة يجد معها (٨) روح (٩) الحياة (١٠).

وقوله تعالى : ﴿قَدُ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّنَ ﴾ (١١) أي : قد صادف البقاء الدائم والفوز (١٢) بالنعيم (١٣)، ومعنى ﴿ تَزَكَّنَ ﴾ : تكثّر بتقوى (١٤) الله ، ومعنى الزاكي : النامي الكثير.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ بَلْ ثُوُّتِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ (١٥) وقرئت : (بَلْ يُؤْثِرُونَ (١٦) الْحَيَاةَ

<sup>(</sup>١) قوله : (( يؤخره من )) مثبت من النسخ ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف )، ومطموس في النسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) مطموسةٌ في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى ، الآية رقم (١١).

 <sup>(</sup>٤) مثبتةٌ من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسختين (ش ) و (ف ) : ((يعني )) ، وذكر في النسخة (م ) :
 (( معنى )) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعلى ، الآية رقم (١٣).

<sup>(</sup>٦) قوله : ((﴿ ثُمَّ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴾ لا يموت موتاً )) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٧) مطموسةٌ في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٨) قوله : (( يحيا حياة يجد معها )) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٩) ساقطةٌ من النسخة (م)، ومطموسةٌ في النسخة (ف).

<sup>(</sup>١٠) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١١) سورة الأعلى ، الآية رقم (١٤).

<sup>(</sup>١٢) مطموسةٌ في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>١٣) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>١٤) قوله: (( ﴿ تَرَكَّل ﴾: تكثَّر بتقوى )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١٥) سورة الأعلى ، الآية رقم (١٦).

<sup>(</sup>١٦) مطموسةٌ في النسخة (ش).

الدُّنْيَا)(١) بالياء، والأجود التاء ، لأنها رويت عن أُبِيّ (٢) بن كعب (٣)(٤): ( بل أنتم تؤثرون الحياة الدنيا (٥)(٢).

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴾ (٧) يعني: (٨) من قوله : ﴿ قَدُّ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّن ﴾ إلى هذا الموضع ، وقيل :بل(٩) السورة كلها(١٠).

(١) قوله تعالى : - في النص - : (بل يؤثرون الحياة الدنيا ) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٢) قوله : ((لأنها رويت عن أُبِيِّ )) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وذكر في النسخة (ش) : (( لأنـهُ رويت عن أُبِيِّ )) ، وذكر في النسخة (ف): (( لأنه روي عن أُبِيِّ )).

(٣) قوله: ((ابن كعب))مثبت من النسخة (ب) فقط.

(٤) أُبِي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري المعاوي ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأُبي: (( لِيهنِك العِلمُ أبا المنذر )) ، ويكني أيضاً أبا الطفيل ، وقد شهد أبي العقبة الثانية وبايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، ثم شهد بدراً ، وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله فهو سيد القراء ، وقد أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي سورة البينة فبكي أبي فرحاً بأن الله قد سهاه ، وكان أُبي بن كعب ممن كتب لرسول الله صالى الله عليه وسلم الوحى قبل زيد بن ثابت ومعه أيضاً، سكن المدينة ومات بها رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب ، وقيل : سنة ١٩ هـ ، وقيل سنة وقيل سنة ٢٢ هـ ، وقيل سنة ٣٢ هـ في خلافة عثمان .

انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر، ص ٤٢ - ٤٤، وأسد الغابة، لابن الأثير، ج١، ص ١٦٨ - ١٧١، والإصابة ، لابن حجر، ج ١ ، ص ١٦ - ١٧ .

- (٥) قوله تعالى في النص : ( الحياة الدنيا ) مثبت في النسخة ( ب ) فقط ، وهو تكملةٌ للآية .
- (٦) قرأ أبو عمرو وحده عن باقي السبعة : ( بل يؤثرون ) بالياء ، وهي قراءة ابن مسعود والحسن وأبي رجاء والجحدري وابن قتيبة وزيد بن يعقوب ، وقرأ باقى السبعة : ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ﴾ بالتاء ، وقرأ أبي بن كعب : ( بل أنتم تؤثرون الحياة الدنيا ) ، وهي قراءة شاذة .

انظر : السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٨٠ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٦٧ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٣٩٨ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٤، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥، ص ٤٧٠.

- (٧) سورة الأعلى ، الآية رقم (١٨).
- (٨) قوله: ((﴿ ٱلْأُولَى ﴾ يعني )) مطموس في النسخة (ش).
  - (٩) مثبت من النسخة (ب) فقط
- (١٠) قال الكلبي : إن المشار إليه في الآية من قول تعالى : ﴿قَدَأُفُّكُم مَن تَزَّكُّن ﴾ ، وقال ابن عباس وعكرمة والسدى: إن المشار إليه في الآية السورة كلها ، وقال قتادة وأبو العالية : إن المشار إليه في هذه السورة قصة هذه السورة.

# سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

#### مكية

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ هَلُ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَنشِيَةِ ﴾ (٢) قيل: إن (٣) ﴿ ٱلْفَنشِيَةِ ﴾: القيامة (٤) لأنها تغشى الخلق، وقيل: ﴿ ٱلْفَنشِيَةِ ﴾ النار (٥) لأنها تغشى وجوه الكفار (١). ﴿ وُجُوهُ يُومَيِدٍ (٧) خَنشِعَةُ ﴾ خبر (٩) ﴿ وُجُوهُ ﴾، ومعنى ﴿ خَنشِعَةُ ﴾: ذليلة.

=

انظر: تفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٣٢٣ - ٥٢٥ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٤١٩ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج ٤ ، ص ٤٥٥ - ٤٥٦ ، والدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٠ ، ص ٣٧٦ - ٣٧٩ .

- (١) قوله: (( الرحمن الرحيم )) مطموس في النسخة (ش).
  - (٢) سورة الغاشية ، الآية رقم (١).
  - (٣) ساقطةٌ من النسختين ( ش ) وَ ( ف ) .
- (٤) قوله : ((﴿ ٱلْغَنشِيَةِ ﴾ : القيامة )) مطموس في النسخة ( ف ) .
- (٥) قوله : ((لأنها تغشى الخلق، وقيل : ﴿ أَلْفَاشِيَةِ ﴾ النار )) ساقط من النسخة (ش).
- (٦) قال ابن عباس والضحاك وابن قتيبة: بأن الغاشية يوم القيامة ، وقال مقاتل وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي : بأن الغاشية النار .

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٦٨ ، وتفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٥٢٥ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٣٢٦ – ٣٢٧ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٤٢ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ .

- (٧) مطموسةٌ في النسخة (ش).
- $(\Lambda)$  سورة الغاشية ، الآية رقم  $(\Upsilon)$  .
- (٩) قوله: (( ﴿خَشِعَةٌ ﴾ ، ﴿خَشِعَةٌ ﴾ خبر )) مطموس في النسخة ( ف ) .
  - (١٠) سورة الغاشية ، الآية رقم (٤).
- (۱۱) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: ﴿ تَصُلَىٰ ﴾ بفتح التاء وكذلك روئ علي بن نصر عن أبي عمرو ، وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: ( تُصُلَىٰ ) مضمومة التاء خفيفة . انظر: السبعة ، لابن مجاهد، ص ٦٨١ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٣٩٩ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٣٩٩ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٤، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢١ .

وقوله تعالى : ﴿ تُسْقَىٰ (١) مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴾ (٢) أي : متناهية في شدة الحرِّ ، كقوله : ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ ﴾ (٣) .

﴿ لَيْسَ لَهُمُ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ (٤) يعني لأهل النار (٥)، والضريع: الشبرق، وهو جنس من الشوك ، إذا كان رطباً (٦) فهو شبرق ، فإذا يبس فهو الضريع ، قال كفار قريش: إنَّ الضريع لتسمنُ عليه إبلنا (٧)، فقال الله عزَّ وجلَّ ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغَنِّي مِن جُوعٍ ﴾ (٨).

ومعنى ﴿ هَلَ أَتَنكَ ﴾ أي : هذالم يكن <sup>(٩)</sup> من علمك ولا من علم قومك ، وكذلك الأقاصيص التي أخبر بها النبي ﷺ قال الله <sup>(١٠)</sup> عزَّ وجلَّ : ﴿ مَا كُنتَ تَعُلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن وَلَا قَوْمُكُ مِن وَلَا قَوْمُكُ مِن اللهِ الله

ومعنى ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ (١٢) قيل: إنها عاملة ناصبة في الدنيا عملت لغير ما يقرب إلى الله عز وجل ، وقيل : إنهم الرهبان ومن أشبههم ، وقيل : عاملةٌ ناصبةٌ في النار، فوصف مُقاساتها العذاب (١٣).

(١) مطموسةٌ في النسختين (ش) وَ (ف).

(٢) سورة الغاشية ، الآية رقم (٥).

(٣) سورة الرحمن ، الآية رقم ( ٤٤ ) .

(٤) سورة الغاشية ، الآية رقم (٦).

(٥) قوله : ((﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَا مِن ضَرِيعٍ ﴾ يعني لأهل النار)) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) وذكر في النسختين (ش) وَ (ف): (( ﴿ لَيْسَ لَهُمُ طَعَامٌ ﴾ يعني لأهل النار ﴿إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾)) ، إلا أن كلمة ((طعامٌ )) مطموسةٌ في النسخة (ف).

(٦) مطموسةٌ في النسخة (ف).

(٧) انظر : تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج١ ، ٤٧١ - ٤٧٢ ، ولسان العرب ، لابـن منظـور ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٦ .

 $(\Lambda)$  سورة الغاشية ، الآية رقم (V) .

(٩) من قوله : (( الشوك إذا كان رطباً )) إلى قوله : (( أي : هذا لريكن )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(١٠)مثبتة من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ف)، ومطموسةٌ في النسخة (ش).

(١١)سورة هود ، جزء من الآية رقم ( ٤٩ ) .

(١٢)سورة الغاشية ، الآية رقم (٣).

(١٣)قال عكرمة والسدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبةٌ في الناريوم القيامة ، وقال ابن عباس : إنهم الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام كعبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم

وقوله تعالى في صفة أهل<sup>(۱)</sup> الجنة: ﴿ لَا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيدٌ ﴾ <sup>(۱)</sup> وقرئت: (لا يَسْمَعُ فيها لاغية) (<sup>۳)</sup> ، وقرئت: (لا يُسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً) (<sup>3)</sup> أي: لا تسمع فيها آثمة ، ويجوز أن يكون لا تسمع فيها كلمة تلغى ، أي تسقط ، لا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة ، وحمد الله على ما رزقهم من نعيمه الدائم.

وقوله تعالى : ﴿ وَأَكُوا بُ مَوْضُوعَةٌ ﴾ (٥) الأكواب : آنية شبيهة بالأباريق لا عرى لها (١)(٧).

\_\_\_\_\_

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم: إنهم الرهبان وأصحاب الصوامع، وقال أيضاً ابن عباس وقتادة والحسن وسعيد بن جبير: عاملة ناصبة في النار، وقال مقاتل: عاملة في النار، النار تأكله، ويأكل من النار، ناصبة للعذاب صاغرة.

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٣٢٨ – ٣٢٩ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن ابي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٤٢٠ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ – ١٨٨ ، والنكت والعيون ، للهاوردي ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ٩٥ .

- (١) مثبتة من النسخة (ب) فقط.
- (٢) سورة الغاشية ، الآية رقم (١١).
- (٣) قوله : ((وقرئت : ( لا يسمعُ فيها لاغية ) )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط .
- (٤) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (لا يُسمَعُ فيها) بالياء مضمومة (لاغيةٌ) رفعاً ، روى عبيد وعباس واليزيدي وأبو زيد وعبد الوارث وعلي بن نصر عن أبي عمرو: (لا يُسمعُ) بضم الياء ، وروى الخزار عن محمد ابن يحيى عن عبيد عن هارون والنضر بن شميل عن هارون وعبدالوهاب عن أبي عمرو: بالياء والتاء جميعاً ، وقرأ نافع وحده: (لا تُسمَعُ فيها) بالتاء مضمومة (لاغيةٌ) رفعاً ، وروى خارجة عن نافع: (لا تسمعُ ) بالتاء مفتوحة (لاغية ) نصباً ، وروى محمد بن الجهم عن خلف عن عبيد عن شبل عن ابن كثير: (لا تُسمَعُ فيها) بالتاء (لاغيةٌ) رفعاً ، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: ﴿ لَا تَسمَعُ فِيها ﴾ بالتاء مفتوحة ﴿ لاغيةً ﴾ نصباً .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٨١ - ٦٨٢، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ - ٤٧٠ ، والمتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٢٧٧- ٤٧٠ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٢٢٧- ٧٢٥، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٢ .

- (٥) سورة الغاشية ، الآية رقم (١٤).
- (٦) قوله : ((الأكواب : آنية شبيهة بالأباريق لا عرى لها )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، وذكر في النسخة ( ف ) : ((الأكواب :الآنية شبيهةٌ بالأباريق لا عرى لها )) .
  - (٧) انظر: العين ، للفراهيدي ، ج ٥ ، ص ٤١٧ ، ومقاييس اللغة ، لابن فارس ، ج ٥ ، ص ١٤٥ .

﴿ وَمَا رِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴾ (١) النمارق: الوسائد (٢)، واحدتما [ ٢٨١ / ب] غُرقة (٣). ﴿ وَزَرَا بِنُ مَبْثُونَةٌ ﴾ (١) الزرابِي: البسط، واحدتما زِربية (١)(٢).

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ (٧) نبههم الله عز وجل على عظيم من خلقه قد ذَلَكه للصغير يقوده ويُنجهُ ويُنهِضه ويحمل عليه الثقيل من الحمل وهو بارك فينهض بثقيل حمله ، وليس ذلك في شيء من الحوامِل غيره ، فأراهم عظيماً من خلقه (٨) ليدلهم بذلك على توحيده.

﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتُ (٩) ﴾ (١٠) يعنى (١١): بغير عمدٍ.

﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴾ (١٢)، ﴿ نُصِبَتُ ﴾ : مرساة مثبتة لا تزول .

﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ (١٣) أي: دُحِيتَ وَبُسِطَتْ (١٤).

﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (١٥) هذا قبل أن يؤمر النبي عَلَيْ بالحرب.

﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم (١) بِمُصَيْطِرٍ ﴾ (٢) أي جَسَلُط.

(١) سورة الغاشية ، الآية رقم (١٥).

(٢) قوله : (( النهارق : الوسائد )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( ف ) ، وساقط من النسختين ( م ) وَ ( ش ).

(٣) انظر : أساس البلاغة ، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عمر ، ج ٣ ، ص ٢٢٨٥ .

(٤) سورة الغاشية ، الآية رقم (١٦).

(٥) قوله : (( واحدتها زربية )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( واحدها زِربِيَّة )).

(٦) انظر : لسان العرب ، لابن منظور ، ج ٦ ، ص ٣٣، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٣ ، ص ١٢ .

(٧) سورة الغاشية ، الآية رقم (١٧).

(٨) قوله : ((وليس ذلك في شيء من الحوامِل غيره ، فأراهم عظيماً من خلقه )) ساقط من النسخة (م) .

(٩) قوله تعالى - في النص - : ﴿ كَيْفُ رُفِعَتُ ﴾مطموس في النسخة (ف).

(١٠) سورة الغاشية ، الآية رقم (١٨).

(١١) مثبتةٌ من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( رُفعت )) ، وساقطةٌ من النسخة ( ف ).

(١٢) سورة الغاشية ، الآية رقم (١٩).

(١٣) سورة الغاشية ، الآية رقم (٢٠).

(١٤) قوله : (( ﴿ سُطِحَتُ ﴾ أي : دُحِيتَ وَبُسِطَتُ )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(١٥) سورة الغاشية ، الآية رقم (٢١) .

﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَر ١٠٠ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴾ (١) أي (٥): عذاب جهنم . ( إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّابِهِم ) (٢) وقُرئت: ﴿إِيَابَهُمْ ﴾ ، بالتخفيف والتثقيل (١)(٨) ، ومعنى ﴿إِيَابَهُمْ ﴾: رجوعهم ، ومعنى (إيَّابِهم) : على مصدر أيَّبَ إيَّاباً (٩)، على معنى : فَيْعَلَ فِيعَالاً (١٠)، من آب يؤوب ، والأصل إيوابا ، فأدغمت الياء في الواو ، وانقلبت الواو إلى الياء لأنها سبقت بسكونٍ .

انظر : المحتسب ، لابن جني ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ، ومختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٧٣ ، والكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج ١٤ ، ص ٦٦٠ ، والمحرر الـوجيز ، لابـن عطيـة ، ج ٥ ، ص ٤٧٥ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ - ٢٥٥ .

- (٨) قوله : (( (إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّابِهم ) وقُرئت ﴿ إِيَابَهُمْ ﴾ ، بالتخفيف والتثقيل )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ (ش)، إلا أن عبارة : (( ( إيَّابهم ) وقُرئت )) مطموسةٌ في النسخة (ش)، وذكر في النسخة ( ف ) : (( (إن إلينا إيابَهم) بالتخفيف، وقرئت إيَّابهم بالتثقيل)).
- (٩) قوله : ((ومعنى (إيَّابهم) : على مصدر أيَّبَ إيَّاباً )) مثبت من النسختين (ب) وَ (م) ، وذكر في (ش) وَ (ف): ((وإيَّابهم على مصدر أيَّب إيَّاباً)).
  - (١٠) مثبتة من النسختين (ب) وَ (ف)، وساقطةٌ من النسختين (م) وَ (ش).

<sup>(</sup>١) قوله: ((﴿ بِمُصَيِّطِرٍ ﴾ أي )) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية ، الآية رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٣) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، ومطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الغاشية ، الآيتان رقم ( ٢٣ ) ، ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) مثبت من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٦) سورة الغاشية ، الآية رقم ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٧) قرأ جمهور القراء : ( إِيَابَهُم ) بالتخفيف ، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة: ( إِيَّـابَهُم ) بالتثقيــل ، وهــي قراءة شاذة .

# سُورَةُ والْفَجْرِ (١)(٢) مكية

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ (٣) الفجر انفجار الصبح في الليل ، وجواب القسم ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَيِاً لُمِرْصَادِ ﴾ (٤)، ﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ ليالي عشر ذي الحجة.

(وَالشَّفْعِ (٥) وَالْوِتْرِ) (٦) وقرئت: ﴿وَأَلُوتْرِ ﴾ بفتح الواو (٧)، ﴿وَٱلشَّفْعِ ﴾ يوم النحر،

﴿ وَٱلْوَتْرِ ﴾ يوم عرفة (٨)، وقيل : ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ الأعداد ، والأعداد كلها شفع ووتر، وقيل :

التعليق : وهو حديث موضوع كما أشير إلى ذلك في اول تفسير سورة القلم.

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٨٣ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٤٠٢ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٥ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٢.

(٨) أخرج الإمام أحمد في مسنده حديثاً في ذلك عن طريق عياش بن عقبة ، قال : حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إن العشر عشر الأضحى والوتريوم عرفة والشفع يوم النحر)) وأيضاً بنفس طريق افسناد أخرجه النسائي في السنن الكبرى ، والطبري في تفسيره ، والإمام الحاكم في مستدركه ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور أيضاً لابن المنذر وابن مردويه ، وبنحوه أخرجه البزار في كشف الأستار ، وقال الهيثمي : رواه البزار وأحمد ، ورجالها رجال الصحيح غير عياش بن عقبة ، وهو ثقة .

وقد قال ابن كثير : وهذا إسنادٌ رجاله لا بأس بهم وعندي أن المتن فيه رفعه نكارة والله أعلم ، وقد حكم

<sup>(</sup>١) قوله : (( سورة الفجر )) مثبت من النسخ ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، ومطموس في النسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) ورد في هامش النسخة (ب): في تفسير التيسير روى أبي بن كعب أنه عليه السلام قال: ((من قرأ سورة الفجر في ليال العشر غفر الله له، ومن قرأها في سائر الأيام كان له نوراً يوم القيامة)).

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر، الآيتان رقم (١)، (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر ، الآية رقم (١٤).

<sup>(</sup>٥) قوله : (( ﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ ليالي عشر ذي الحجة. (وَالشَّفُعِ ) )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف) ، الآية : (( (وَلَيَـالِ اللهِ أَنه في النسخة (ف) لم تذكر الآية : (( (وَلَيَـالِ عَشْر ) ))، وساقطة جميع العبارة من النسخة (م) .

<sup>(</sup>٦)سورة الفجر ، الآية رقم (٣).

<sup>(</sup>٧) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر : ﴿وَٱلْوَتْرِ ﴾ بفتح الواو ، وقرأ حمزة والكسائي: ( والوِتر ) بكسر الواو.

الوتر الله عزَّ وجلَّ الواحد ، والشفع جميع الخلق ، خلقوا أزواجاً (١).

﴿ وَٱلۡتَكِلِ إِذَا يَسۡرِ ﴾ (٢) إذا مضى ، سرى يَسْرِي ، كما قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱلۡتِلِ إِذْ ٱذْبَرَ ﴾ (٣) ، وقد قرئت: (والليل إذَا يَسْرِي) بإثبات الياء (٤) ، واتباع

\_\_\_\_\_\_

الشيخ الألباني على الحديث بالإنكار وقال: ورجاله ثقات غير أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه، فهي علة الإسناد.

انظر: المسند، للإمام أحمد بن حنبل، ج ٢٢، ص ٣٨٩، وكشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي، ج ٣، ص ٨٠ - ٨١، والسنن الكبرئ، للنسائي، ج ٤، ص ١٩٤، ، ج ١٠، ص ٣٣٥ – ٣٣٥، وجامع البيان، للطبري، ٢٤، ص ٣٤٨، والمستدرك على الصحيحين، للإمام أبي عبدالله الحاكم، ج ٤، ص ٣٤٦، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج ٤، ص ٤٥٩، وشعب الإيان، للبيهقي، ج ٥، ص ٣٠٤، وسلسلة الأحاديث الضعيفة ج ٥، ص ٣٠٨، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني، ج ٧، ص ١٦٢.

(۱) قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وابن قتيبة: بأن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة ، وقال الحسن : بأن الشفع والوتر الأعداد ، وقال ابن عباس ومجاهد ومسروق وأبو صالح : بأن الوتر هو الله عز وجل الواحد والشفع جميع الخلق خُلِقوا أزواجاً .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٢٦، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٣٦٩ – ٣٧٠، وتفسيرغريب القرآن، لابن قتيبة، ص ٣٢٠ ، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٣٤٨ – ٣٥٥، وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج ١٠، ص ٣٤٢٣ – ٣٤٢٤، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج ٩، ص ١٠٤ - ١٠٨، وتفسير الضحاك، للزاويتي، ج ٢، ص ٩٦٠.

- (٢) سورة الفجر ، الآية رقم (٤).
- (٣) سورة المدثر ، الآية رقم ( ٣٣ ) .
- (٤) قرأ ابن كثير: (يسري) بالياء وصل أو وقف ، وقرأ نافع: (يسري) بياء في الوصل و ﴿يَسُرِ ﴾ وبغيرياء في الوقف ، وقال أبو في الوقف ، وقال أبو عمر وعاصم وحمزة والكسائي: ﴿يَسُرِ ﴾ بغيرياء في وصل ولا وقف ، وقال أبو عبيد: كان الكسائي يقرأ دهراً: (يسري) بالياء ثم رجع إلى غيرياء ﴿يَسُرِ ﴾ ، وقرأ أبو عمر و فيها روئ عباس: ﴿يَسُرِ ﴾ جزماً إذا وصل وإذا وقف ، قال: وهي قراءته ، وقال أبو زيد فيها كتبه إلى أبي حاتم عن أبي زيد عن أبي عمر و: (يسري) بالياء ، والوقف: ﴿يَسُرِ ﴾ بغيرياء ، قال: وهو لا يصل: ﴿يَسُرِ ﴾ ، وقال عبيد عن أبي عمر ﴿يَسُرِ ﴾ يقف عند كل آية ، وإذا وصل قال (يسري) ، وقال علي بن نصر: سمعت أبا عمر و يقرأ ﴿يَسُرِ ﴾ يقف عليها لأنها رأس آية فإذا كان وسط الآية أشبعها الجر ، وقال اليزيدي: الوصل بالياء والسكت بغيرياء على الكتاب .

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٦٨٣ - ٦٨٤، وإعراب القراءات، لابن خالويه، ج ٢، ص ٤٧٦ - ١ نظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٢٠٦ - ٤٠٠ ، والتبصرة، لمكي بن أبي طالب، ص ٢٢٦،

المصحف وحذف الياء أحب إليَّ لأن القراءة بذلك (١) أكثر، ورُؤوس الآي فواصل تحذف معها الياءات وتدل عليه الكسرات.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ هَلَ فِي ذَلِكَ قَسَمُ لِذِي حِجْرٍ ﴾ (٢) أي : لذي عقل ولب ، ومعنى القسم: توكيد ما يذكر وتصحيحه بأن يقسم عليه .

وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ (٣) قيل: هما عادان عادٌ (٤) الأولى وهي إرم ، وعادٌ الأخيرة ، وقيل : ﴿ إِرَمَ ﴾ أبو عاد فهو عاد بن إرم (٢) ، وقيل : ﴿ إِرَمَ ﴾ اسم لبلدتهم التي كانوا فيها ، وإرم لم تنصرف لأنها جعلت اسماً للقبيلة ، فلذلك فتحت وهي في موضع جَرِّ (١٥)(٨).

وقوله تعالى : ﴿ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ (٩) أي: ذات الطول ، يقال : رجل معمَّد إذا كان طويلًا ،

=

والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٢.

(١) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( لذلك )).

(٢) سورة الفجر ، الآية رقم (٥).

(٣) سورة الفجر ، الآية رقم (٦) ، وبداية الآية رقم (٧).

(٤) ساقطةٌ من النسخة (م).

(٥) سورة الفجر ، بداية الآية رقم (٧).

(٦) قوله : (( أبو عاد فهو عاد ابن إرم )) مثبت من النسخ (ب) و (ش) و (ف) ، وذكر في النسخة (م):
 (( إرم أبو عاد بن إرم )).

(٧) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( خفضِ )).

(٨) قال أبو عبيدة : هما عادان عاد الأخيرة وعاد الأولى وهي ﴿إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ ، وقال ابن عباس والسدي ومحمد بن إسحاق : هم ولد عاد بن إرم ، وقال الفراء : لريجر القراء ﴿إِرَمَ ﴾ لأنها فيها ذكروا اسم بلدة ، فذهب محمد بن كعب القرظي إلى أنها الإسكندرية ، وذهب عكرمة وسعيد المُقْبُري وسعيد بن المسيب وخالد الربعي إلى أنها دمشق .

انظر: مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ج ٢ ، ص ٢٩٧ ، ومعاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٣٦٠ – ٣٦٢ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ – ٢٦٨ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ١١١ ، والبداية والنهاية ، لابن كثير ، مج ١ ، ج ١ ، ص ١١٣ ، وقصص الأنبياء ، لابن كثير ، ص ١٠١ ، والدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١ ، ص ٤١١ – ٤١٢ .

(٩) سورة الفجر ، نهاية الآية رقم (٧).

وقيل : ﴿ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ ذات البناء الطويل (١) الرفيع (٢).

وقوله تعالى : ﴿وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ﴾ (٣)

﴿ جَابُواْ ﴾ : قطعوا (٤)، كما قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴾ (٥).

[1/ 717]

# ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ ﴾ (٦)

فرعون (٧) لم ينصرف لأنه أعجمي (٨)، وقيل في ﴿ ذِي ٱلْأُونَادِ ﴾: أنه كان له أربع أساطين ، فإذا عاقب الإنسان ربط منه كل قائمة إلى اسطوانة من تلك الأساطين (٩)،

(١)مثبتة من النسخة (ب) فقط.

(٢) قال ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة في معنى ﴿ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ : ذات الطول ، وقال ابن زيد معنى ﴿ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ : ذات القوة والشدة ، وقد المُعادِ ﴾ : ذات اللغة في معنى ﴿ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ : ذات اللغة في معنى ﴿ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ : ذات البناء الرفيع المعمد وجمعه عُمُد .

انظر: مجاز القرآن، لأبي عبيدة، ج ٢، ص ٢٩٧، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٣٦٥، وجهذيب اللغة، للأزهري، ج ٢، ص ٢٥٨، والنكت والعيون، للهاوردي، ج ٢، ص ٢٦٨، والمحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، ج ٢، ص ٣٥، والكشاف، للزنحشري، ج ٢، ص ٣٦٩، وتفسير الضحاك، للزاويتي، ج ٢، ص ٩٦١.

- (٣) سورة الفجر ، الآية رقم (٩).
- (٤) ذكرت زيادة في النسختين (ش) وَ (ف) : ((الصخر)) .
  - (٥) سورة الشعراء ، الآية رقم ( ١٤٩ ) .
    - (٦) سورة الفجر، الآية رقم (١٠).
- (٧)مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، وساقطةٌ من النسخة ( ف ).
- (A) انظر : المحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ، وتـاج العـروس ، للزبيـدي ، ج ٣٥ ، ص ٥٠٧ .
- (٩) أخرج الحاكم في مستدركه في كتاب التفسير قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن بكر العدل ثنا الحسين بن الفضل ثنا سعيد بن منصور المكي ثنا عبد الرزاق أنباً معمر عن ثابت البناني عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: في قوله عز و جل: ﴿ ذِى ٱلْأَوْنَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَنَ طَعُوا فِي ٱلْمِلَدِ ﴾ قال: ((وتد فرعون الامرأته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيها حتى ماتت))، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

=

والمعنى : ألم (١) تركيف أهلك ربك هذه الأمم التي كذبت رسلها (٢)، وكيف جعل عقوبتها أن جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب (٣) فقال : ﴿ فَصَبَّ (٤) عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوَّطَ عَذَابٍ ﴾ (٥).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ (٦) أي : يرصد من كفر به وعبد غيره بالعذاب (٧). وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَكُهُ رَبُّهُۥ فَأَكُرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَقِبَ ٱكْرَمَنِ ﴾ (٨) والمعنى : إذا ما اختبره ربه وأوسع عليه فيقول ربى أكرمن .

﴿ وَأَمَّا ٓ إِذَا مَا ٱبْنَلَنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴿ (١٠)(٩) أَي : جعل رزقه مقدراً ، ﴿ فَيَقُولُ رَبِّي

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: (( كان فرعون إذا أراد أن يقتل أحداً ربطه بأربعة أوتاد على صخرة ثم أرسل عليه صخرةً من فوقه فشدخه وهو ينظر إليها قد رُبط بكل يدٍ منها قائمة )).

وأخرج الطبري حديثاً في ذلك فقال : حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وأخرج الطبري حديثاً في ذلك فقال : ثنا ورقاء ، جميعاً عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : ﴿ ذِي الْمُوْنَادِ ﴾ قال : (( كان يوتد الناس بالأوتاد )).

انظر: جامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٣٧١، وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج ١٠، ص ٢٦٦، وم ٣٤٢٦، والمستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، ج ٢، ص ٢١٥.

- (١) قوله : (( والمعنى : ألمر )) مثبت من النسخ ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، ومطموس في النسخة ( ب ).
  - (٢) قوله : (( الأمم التي كذبت رسلها )) مطموس في النسخة (ف).
- (٣) قوله : (( وكيف جعل عقوبتها أن جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب )) مثبت من النسختين ( ب ) و ( ف ) ، وذكر في النسخة ( م ) : (( وكيف جعل عقوبتها أن جعل سوطهم الذي ضربهم به العذاب )) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( وكيف جعل عقوبتها أن جعل سوطهم الذي ضربهم به عذاباً )) .
  - (٤) قوله : (( فقال : ﴿ فَصَبَّ ﴾ )) مطموس في النسخة ( ف ) .
    - (٥) سورة الفجر ، الآية رقم (١٣).
    - (٦) سورة الفجر ، الآية رقم (١٤).
- (٧) قوله: (( وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ أي: يرصد من كفر به وعبد غيره بالعذاب )) مثبت من النسخ ( ب ) و ( ش ) و ( ف ) ، إلا أن عبارة (( يرصد من كفر )) مطموسة في النسخة ( ف ) ، وجميع العبارة ساقطة من النسخة ( م ).
  - (٨) سورة الفجر ، الآية رقم (١٥).
  - (٩) سورة الفجر ، بداية الآية رقم (١٦).
- (١٠) هذا الجزء من الآية مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش) ، وذكر في النسخة (ف): ((وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه)) ، فذكر تفسير الآية ولم يورد نصها.

# هَنَنِ ﴿ (١)

وهذا يعنى به الكافر الذي لا يؤمن بالبعث ، وهذا يعنى به الكافر الذي لا يؤمن بالبعث ، وإنما الكرامة عنده (٤) والهوان بكثرة (٥) الحظ في الدنيا وقلته ، وصفة المؤمن أن الإكرام عنده توفيق الله إياه إلى ما يؤديه إلى حظ الآخرة (٦).

(كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحُضُّونَ)(١١)(١) ويقرأ: ﴿(٩) تَحَكَضُُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾(١١)(١١).

وكانوا يأكلون أموال اليتامي إسرافاً وبداراً فقال : ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلنَّرَاثَ أَكُلًا اللهُ الل

(١) سورة الفجر ، نهاية الآية رقم (١٦).

(٢) سورة الفجر ، جزء من الآية رقم (١٧).

(٣) وردت زيادة في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف): ((هذا)) .

(٤) مطموسةٌ في النسخة (ف).

(٥) مثبتة من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف)، وذكر في النسخة (م): ((كثر)).

(٦) قوله: (( إلى ما يؤديه إلى حظ الآخرة )) مثبتمن النسخ (ب) و (م) و (ف) ، وذكر في النسخة (ش):
 (( إلى ما يؤدي به إلى حظ الآخرة )).

(٧) سورة الفجر ، الآية رقم (١٧) ، وجزء من الآية (١٨).

(٨) قوله تعالى - في النص - : (كَلَّا بَلُ لَا تُكْرِمُونَ الْبَتِيمَ وَلَا تَخُضُّونَ) مثبت من النسخ (ب) وَ (ف) وَ (ف) وَ (ش) ، إلا أنه في النسخة (ش) ذكر فيها زيادة تتمة للآية : (على طعام المسكين)، وأما في النسخة (م) ذكر فيها: ((كلا بل لا يُكرمون اليتيم ولا يَحظُونَ)).

(٩) وردت زيادة في النسختين (ش) وَ (ف) : ﴿ وَلَا ﴾ وهي بداية الآية .

(١٠) سورة الفجر ، الآية رقم (١٨).

(١١) قرأ عاصم وحمزة والكسائي : ( تَحَاضُّونَ ) بالتاء المفتوحة والألف ، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر : ( تَحُضُّونَ ) بالتاء المفتوحة بغير ألف ، وقرأ أبو عمرو : ( يَحُضُّونَ ) بالياء المفتوحة من غير ألف .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٨٥ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٤١٩ – ٤١١ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٥ – ٢٢١ ، والتبسير ، للداني ، ص ٢٢٢ .

(١٢) سورة الفجر ، الآية رقم (١٩).

(١٣) قوله : (( ﴿أَكُلَا لَمَّا ﴾ أي : تراث اليتامي ﴿لَمَّا﴾ تُلِمُّون بجميعه )) مثبت من النسختين (ب) و ( ﴿ أَكُلَا لَمَّا ﴾ أي : تراث و (م)، ومطموس في النسخة (ش)، وذكر في النسخة (ف) : (( ﴿أَكُلَا لَمَّا ﴾ أي : تراث

وقوله جل ثناؤه : ﴿ وَتَحِبُّونَ الله الوُراثُ مَنَا وَهُ الله الوُراثُ أَي : كثيراً ، والتراث أصله الوُراث من وَرِثْتُ (٢) ، ولكن التاء تبدل من الواو إذا كانت الواو مضمومة ، نحو تُراث (٣) وأصله وُرَاث ونحو بُحاهٍ وأصله وجاه (٤) من واجهت.

وقوله تعالى : ﴿ كُلَّرَ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ (٥) دُكَّا كُلَّ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ (١٥) دُكَّا كُلَّ كَا الله الله الله الله وَ الله الله عنه الله عنه الله عنه والملائكة كما قال جل ثناؤه: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ (٩) إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْغُمَامِ وَٱلْمَكَتِ كُ (١١) ﴿ (١١) .

وقوله تعالى : ﴿ وَجِاْئَءَ يَوْمَ إِنْ بِجَهَنَّمَ ﴾ (١٢) كما قال : ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ (١٣)،

=

اليتامي ﴿ لَّمُّ اللَّهُ تُلِمُّونَ لِجميعه )).

(١) سورة الفجر ، الآية رقم (٢٠).

(٢) قوله : ((من ورثتُ )) مثبت من النسخة (ب)، ومطموس في النسختين (ش) وَ (ف)، وساقط من النسخة (م) لفظ : ((ورثتُ )).

(٣) قوله : ((ولكن التاء تبدل من الواو إذا كانت الواو مضمومة ، نحو تُراث )) مطموس في النسخة (ش).

(٤) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(٥) قوله تعالى - في النص - : ﴿ كُلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، إلا أن كلمة ((كلا)) ساقط من النسخة ( ف ) ، والعبارة جميعها مطموسةٌ في النسخة ( ش ) .

(٦) سورة الفجر ، الآية رقم (٢١).

(٧) قوله : (( فدك بعضها بعضا)) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخة ( ف ) : (( يدك بعضها بعضا)) ، وذكر في ، ومثبت من النسخة ( ش ) (( يدك )) وباقي العبارة مطموسة : (( فَدَكَ بعضُهَا بَعُضاً )) ، وذكر في النسخة ( م ) : (( يُداك بعضها بعضاً )) .

(٨) سورة الفجر ، الآية رقم ( ٢٢ ) .

(٩) قوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ تكرر مرتين في النسخة (ب) ، ولا داعي لتكرارها .

(١٠) قوله تعالى - في النص - : ﴿ مِّنَ ٱلْغَكَامِ وَٱلْمَلَتَبِكَةُ ﴾ مطموس في النسخة (ش).

(١١) سورة البقرة ، جزء من الآية رقم (٢١٠).

(١٢) سورة الفجر ، جزء من الآية رقم ( ٢٣).

(١٣) سورة الشعراء ، الآية رقم (٩١).

وقيل في التفسير: جيء بجهنم (١) تقاد بسبعين ألف (7) زمام كل زمام في أيدي (7) سبعين ألف ملك (3).

﴿ يَوْمَ بِنِ يَنَذَكُ أُلِّإِنسَانُ ﴾ (٥) أي : يومئذ يظهر الإنسان التوبة.

﴿ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَى ﴾ (٦) أي : ومن أين له الذكرى أي التوبة (٧). ﴿ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِلْكَاتِي ﴾ (٨) أي لدار الآخرة التي لا موت فيها.

(فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ) (٩) المعنى (١٠): لا يعذب عذاب هذا الكافر وعذاب هذا الصنف من الكفار أحد .

(١) قوله : ((كما قال : ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَاوِينَ ﴾، وقيل في التفسير : جيء بجهنم )) ساقط من النسخة (١) قوله : ((كما قال : ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَاوِينَ ﴾، وقيل في التفسير : جيء بجهنم ))

(٢) قوله: (( تقاد بسبعين ألف )) مطموس في النسخة (ش).

(٣) قوله : (( في أيدي )) مثبت من النسختين ( ب ) و ( ش ) ، وذكر في النسخة ( م ) : (( بأيدي )) ، ومطمو ومطموس في النسخة ( ف ) .

(٤) أخرج مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب في شدة حر نار جهنم وبُعد قعرها وما تأخذ من المعذبين ، والترمذي في كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في صفة النار ، وابن أبي حاتم في تفسيره ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها )). انظر : صحيح مسلم ، ج ٢ ، ص ١٣٠٣ ، وسنن الترمذي ، ص ٥٨٠ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٤٢٩.

(٥) سورة الفجر ، جزء من الآية رقم ( ٢٣ ) .

(٦) سورة الفجر ، جزء من الآية رقم ( ٢٣ ) .

(٧) قوله : ((أي : ومن أيـن لـه الـذكرئ أي التوبـة )) مثبـت مـن النسـخة (ب) ، وذكـر في النسـخ (م) وَ (ش) وَ (ف) : ((أي ومن أين له التوبة )).

(٨) سورة الفجر ، الآية رقم ( ٢٤ ) .

(٩) سورة الفجر ، الآية رقم ( ٢٥).

(١٠) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

\_\_\_

وقوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَّهُ ۗ اللَّهُ ٱرْجِعِيٓ (٨) (٩)

أيّ : تؤنث إذا دعوت بها (١٠) مؤنّاً وتذكر (١١) تقول : يَا أَيّتُهَا المرأة ، وإن شئت يَا أَيُّهَا المرْأة ، وأن شئت يَا أَيّتُهَا المرْأة ، وإن شئت يَا أَيُّهَا المرْأة ، وزعم فمن ذكّر فلأنّ (أيّا) مبهمةٌ ومن أنّتُ فَلأنّها مع إبهامها قد لزمها الإعراب والإضافة ، وزعم سيبويه (١٢) أن بعض العرب تقول كُلتُهُنّ في كلّهُنّ (١٣) ، وَ ﴿ ٱلْمُطْمَئِنَّهُ ﴾ التي اطمأنت بالإيمان

<sup>(</sup>١) وردت زيادة في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف) : ((وكذلك)) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر ، الآية رقم (٢٦).

<sup>(</sup>٣) قرأ الكسائي وحده : ( لا يُعَذَّبُ) بفتح الذال و ( ولا يُوثَقُ ) بفتح الثاء وروى المفضل عن عاصم مثله، وقرأ باقي السبعة : ﴿ لَا يُعَذِّبُ ﴾ بكسر الذال وَ ﴿ وَلَا يُوثِقُ ﴾ بكسر الثاء .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد، ص ٦٨٥ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ، والحجة ، لفارسي ، ج ٢ ، ص ٤١١ - ٤١٢ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٦ ، والتبسير ، للداني ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) قوله: ((الملك لله وَحُدَه جلَّ وعزَّ )) مثبت من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((وقيل: ﴿ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَ أَحَدٌ ﴾ أي: عذابَ الله أحدٌ )) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسخة (م): ((وقيل: ﴿ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ وَ أَحَدٌ ﴾ (م): ((وقيل: ﴿ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ وَ أَحَدٌ ﴾ في الدنيا )) ، والعبارة ساقطةٌ في النسخة (ف) إلا قوله: ((في الدنيا)).

<sup>(</sup>٦) قال بهذا القول: أبو عبيدة .

انظر : مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٧) وردت زيادةٌ في النسخة (ف): (( القول )).

<sup>(</sup>٨) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٩)سورة الفجر ، الآية رقم ( ٢٧ ) ، وبداية الآية رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>١١) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>١٢)سبقت ترجمته في بداية تفسير سورة نوح ص .

<sup>(</sup>۱۳) انظر : کتاب سیبویه ، ج ۲ ، ص ٤٠٧ .

وأخبتت إلى ربها (١).

﴿ أُرْجِعِي إِلَىٰ رَبِكِ رَاضِيَةً مَّ مُضِيَّةً ﴾ (٢) أَصْلُ ﴿ مَّ ضِيَّةً ﴾ مَرْضوَّة أي راضية بما أتاها ، قد رضيت وزكيت.

﴿ فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِي ﴾ (٣) في جملة عبادي (١) المصطفين. وقرئت: ( فادْخُلي في عَبْدي وَادْخُلِي جَنَّتِي ) (٥) فعلى هذه القراءة والله أعلم ادخلي إلى صاحبك الذي خرجت منه فادخُلي فيه (٦)، والأكثر في القراءة والتفسير : ﴿ فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِي ﴾ وَٱدْخُلِي جَنَّنِي ﴾ (٧).

(١) قوله : (( وأخبتت إلى ربها )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( وأخبتت لربها )).

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر ، الآية رقم ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر ، الآية رقم ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : (( في جملة عبادي )) ساقط من النسخة (م).

<sup>(</sup>٥) قرأ جمهور القراء: ﴿فَٱدَخُلِ فِي عِبَدِى ﴾ بالجمع ، وقرأ ابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد وأبو شيخ الهنائي والكلبي وابن السميفع وأبو جعفر: (فادخلي في عبدي) بالمفرد، وهي قراءة شاذة . انظر: المحتسب ، لابن جني ، ص ٣٦٠ - ٣٦١ ، ومختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٧٤ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٨١ - ٤٨١ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٤٦٧ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ٧٩٥

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( ارجعي )) .

<sup>(</sup>٧) سورة الفجر ، الآيتان رقم ( ٢٩ ) ، ( ٣٠ ) .

### سُورَةُ الْبَلَدِ (١)

#### مكية

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ (٢) يعنى بالبلد ههنا مكة ، والمعنى : أقسم بهذا البلد، وَ ﴿ لَا ﴾ أدخلت توكيداً (٣) كما قال عزَّ وجلَّ : ﴿ لِتَكَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلۡكِتَبِ ﴾ (٤)، وقرئت: (لأُقْسِمُ بهذا البلد) (٥) ، تكون اللام لام القسم والتوكيد ، وهذه (٢) القراءة قليلة ، وهي في العربية بعيدة لأن (٧) لام القسم لا تدخل على الفعل (٨) المستقبل إلا مع النون ، تقول لأضربن زيداً ، ولا يجوز لأضرِبُ زيداً تريد الحال ، زعم سيبويه والخليل أن هذه اللام تدخل مع أن فاستغنى بها في باب إن ، تقول : إنى لأحبك ، ولا يُجيز والله لأحبك (٩).

(١) قوله : ((سُورَةُ الْبَلَدِ )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ش) ، وذكر في النسختين (م) وَ (ف) : ((سورة لا أقسم بهذا البلد)) ، وكلا الاسمين صحيح .

انظر : الدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٢ ، وأسماء سور القرآن ، منيرة الدوسري ، ص ٥٥٠ - ١٥٥ .

(٢) سورة البلد ، الآية رقم (١).

(٣) قوله : ((أدخلت توكيداً )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ش)، وذكر في النسختين (م) وَ (ف) : ((دخلت مؤكدة )) .

(٤) سورة الحديد ، جزء من الآية رقم (٢٩).

(٥) قرأ الجمهور: ﴿لاَ أُقْمِمُ بِهَذَا ٱلْبَكِدِ ﴾، وقرأ ابن كثير في رواية قُنبل وأيضاً الحسن والزهري والأعرج: ( لأقسم هذا البلد) وكذا روئ النقاش عن أبي ربيعة عن البزي.

انظر: جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٣ ، ص ٤٦٥ ، والسبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٦١ ، والمحتسب ، لابن جني ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، والمحرر الوجيز ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤١٤ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ .

- (٦) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .
- (٧) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .
- (٨) قوله : (( على الفعل )) مطموس في النسخة ( ف ) .
- (٩) قوله : ((ولا يُجيز والله لأحبك )) مثبت من النسخ (ب) و (م) و (ف) ، وذكر في النسخة (ش) :
   (( ولا يجيزان والله لأحبك )) .

ومعنى : ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ (١) أحلت مكة للنبي عليه السلام ساعة من النهار (٢)، ولم تحل لأحد قبله ولا لأحدٍ بعده ، ومعنى أحلت له أحل له صيدها وأن يختلى خلالها وأن يعضد شجرها (٣)، يقال : رجل حل وحلال وَمُحِلُّ (٤)، وكذلك رجل حرام وحِرْم وَمُحْرِمٌ.

وقوله جل وعز: ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴾ (٥) جاء في التفسير أن معناه: آدم وولده ، وجاء معناه أيضاً (٦) : كل والد وكل مولودٍ (٧).

(١) سورة البلد ، الآية رقم (٢).

انظر : صحیح البخاري ، مج ۱ ، ج ۳ ، ص ۱۸ ، ص ۱٦٤ ، صحیح مسلم ، ج ۱ ، ص ۲۱٥ .

(٤)مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( ومحيل )).

وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام .

(٥) سورة البلد ، الآية رقم (٣).

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٢٩، وتفسير مقاتل، ج ٣، ص ٤٨٥، ومعاني القرآن، للفراء، ج ٣، ص ٢٦٥ ومعاني القرآن، للفراء، ج ٣، ص ٢٦٣ وص ٢٦٣، وتفسير غريب القرأن، لابن قتيبة، ص ٥٢٨، وجامع البيان للطبري، ج ٢٤، ص ٢٠٦ - ٤٠٨ والكشف والبيان، للثعلبي، ج ١٠، ص ٢٠٧، وتفسير الضحاك، للزاويتي، ج ٢، ص ٢٠٧، وتفسير الصدي الكبير، لمحمد عطا يوسف، ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) مثبتة من النسختين ( ب ) و ( م )، وذكر في النسختين ( ش ) و ( ف ) : (( نهار )).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد ، باب لا يُنفَّرُ صَيدُ الحرم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ((إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنها أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لعرف)) ، وقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا ؟ فقال : ((إلا الإذخر)). وبنحوه بطريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرج البخاري كذلك في صحيحه في كتاب اللقطة ، باب تحريم مكة وصيدها باب كيف تُعرَّفُ لقطة أهل مكة ، وكذلك مسلم في صحيحه في كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها

<sup>(</sup>٦) قوله : وجاء معناه أيضاً )) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف): ((وجاء أيضاً معناه )) .

<sup>(</sup>٧) قال بالتفسير الأول : مجاهد ومقاتل والحسن والضحاك وقتادة وأبو صالح باذان مولى أم هانئ وسفيان الثوري والسدي والفراء وابن قتيبة ، وقال بالتفسير الآخر : عطية العوفي .

قوله عز وجل: ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾ (١) هذا جواب القسم ، المعنى : أقسم بهذه الأشياء ﴿ لَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾ ، أي: يكابد أمره في الدنيا والآخرة ، وقيل ﴿ فِي كَبَدٍ ﴾ أي : خلق منتصباً يمشي على رجليه وسائر الأشياء من الحيوان غير منتصبة ، وقيل ﴿ فِي كَبَدٍ ﴾ : خلق الإنسان في بطن أمه ورأسه قبل رأسها ، فإذا أرادت الولادة انقلب الرأس إلى أسفل (١).

وقوله تعالى : ﴿ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ﴾ (٣) هذا جاء في التفسير: [ ٢٨٣ / أ] أنه رجلٌ كان شديداً جدًّا (٤)، وكان يُبْسَطُ له الأديم العكاظِي (٥) فيقوم عليه فَيُهَدُّ (٦) فلا يخرج من تحت رجليه إلا قطعاً من شدتِه ، وكان يقال له كلدة (٧)، فقيل: أيحسب لشدته أن لن يقدر عليه أحد

<sup>(</sup>١) سورة البلد ، الآية رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) قال بالقول الأول: الحسن وقتادة وابن قتيبة ، وقال بالقول الثاني: ابن عباس وعكرمة وإبراهيم النخعي وعبدالله بن شداد وأبو صالح باذان والضحاك وعطية العوفي ومقاتل والفراء ، وقال بالقول الثالث: طاووس بن كيسان .

انظر: تفسير مقاتل ، ج  $^{8}$  ، ص  $^{8}$  ، ومعاني القرآن ، للفراء ، ج  $^{8}$  ، ص  $^{8}$  ، وتفسير القرآن ، للبن قتيبة ، ص  $^{8}$  ، وجامع البيان ، للطبري ، للصنعاني ، ج  $^{8}$  ، ص  $^{8}$  ، وتفسير غريب القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج  $^{8}$  ، ص  $^{8}$  ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج  $^{8}$  ، ص  $^{8}$  ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج  $^{8}$  ، ص  $^{8}$  ، والدر المنتور ، للسيوطي ، ج  $^{8}$  ، ص  $^{8}$  ، وتفسير الضحاك ، للزاويتي ، ج  $^{8}$  ، ص  $^{8}$  ،  $^{8}$  ، وتفسير الضحاك ، للزاويتي ، ج  $^{8}$  ، ص  $^{8}$  ،

<sup>(</sup>٣) سورة البلد ، جزء من الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٤)قوله: (( أنه رجلٌ كان شديداً جدًّا )) مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ف)، وذكر في النسخة (ش): (( أنه كان رجلٌ شديداً جداً )).

<sup>(</sup>٥) عكاظ: سوق للعرب كان بناحية مكة ، كانوا يجتمعون بها في كل سنة ، يقيمون شهراً ويتبايعون ويتناشدون شعراً ويتفاخرون ، وأكثر ما كان يباع الاديم بها ، فنسب إليها ..

انظر: شرح نهج البلاغة ، عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد ، ج ٣ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٦) ساقطةٌ من النسخة (م).

<sup>(</sup>٧) هو أبو الأشد ويقال أبو الأشدين: أسيد بن كلدة الجمحي.

انظر: الكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٧ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٨٤ ، وتنوير المقباس ، للفيروز آبادي ، ص ٥٩٤ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٤٧٠ ، واللباب في علوم الكتاب ، لابن عادل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٤ .

وكان لا يؤمن بالبعث فكان عنده أنه لا يقدر عليه أحد وأنه لا يبعث (١)، وقيل: أن لن يقدر عليه الله عز وجل لأنه كان لا يؤمن بالبعث (٢).

# ﴿ يَقُولُ أَهَلَكُتُ مَالًا لَّبُدًا ﴾ (٣)

وقرئت: ﴿أَهْلَكُتُ مَالًا لَبُدًا ﴾ (٤) وتُقْرأ: (لُبَّدًا) (٥)، ومعنى (لُبَد): كثير بعضه قَدْ لُبِّدَ ببعض ، وفُعَلُ (٢) للكثرة ، يقال: رجل حُطَمٌ: إذا كان كثير الحطم. ومن قرأ: (لُبَّداً) فَهو جمع لاَبِدٍ. ﴿ أَيَحُسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ وَ أَحَدُ ﴾ (٧) أي: أيحسب أن لم يحص (٨) عليه ما أنفق ، وفي الكلام دليل على أنه ادعى أنه أنفق كثيراً لم ينفقه. وقوله جلَّ وعزَّ: ﴿ أَلَوْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿ الله قَادرٌ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ﴿ الله قَادرٌ عَلَيْ أَن لَمْ يَمِي عليه ما يعمله.

(۱) يقول الإمام الماوردي في أحد معاني هذه الآية : (( أيحسب أن لن يذله أحد ، لأن القدرة عليه ذل له )). النكت والعيون ، للماوردي ، ج 7 ، ص ٢٧٦ .

انظر: الدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٥ ، ص ٤٤١ ، وتفسير السدي الكبير ، لمحمد عطا يوسف ، ص ٤٧٧ .

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) قال بهذا القول: السدى .

<sup>(</sup>٣) سورة البلد ، الآية رقم (٦).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( وقرئت : ﴿أَهُلَكُتُ مَالًا لُّبُدًّا ﴾ )) مثبت من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٥) قرأ الجمهور: ﴿ لَٰبُدًا ﴾ بضم اللام وفتح الباء ، وقرأ أبو جعفر يزيد: (لُبَّدا) بضم اللام وفتح الباء مشددة انظر: جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٤١٤ ، والمحتسب ، لابن جني ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٨٤ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٤٧٠ ، والدر المصون، للسمين الحلبي ، ج ١١ ، ص ٧ .

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، وذكر في النسخة ( ف ) : (( فهو فُعل )).

<sup>(</sup>٧) سورة البلد ، الآية رقم (٧) .

<sup>(</sup>٨) قوله : ((لريحص)) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٩) سورة البلد ، الآيات من رقم ( ٨ ) إلى رقم ( ١٠ ) .

﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ﴾ (١) الطريقين الواضحين ، النجد المرتفع من الأرض ، فالمعنى : ألم نعرفه طريق الخير وطريق الشر بينين كبيان الطريقين العاليين.

وقوله تعالى : ﴿ فَلَا ٱقَنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴾ (٢) المعنى : فلم يقتحم العقبة كما قال : ﴿ فَلَاصَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ (٣) ولم يذكر ( لا )(٤) إلا مرة واحدة ، وقلما تتكلم العرب في مثل هذا المكان إلا بلا مرتين أو أكثر ، لا تكاد تقول : لا جئتني ، تريد ما جئتني ، فإن قلت : لاجئتني ولا زرتني (٥) صلح .

والمعنى في ﴿ فَلَا ٱقَنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ (٦) موجود أن ( لا ) ثانية (٧) كَأَنَّهَا في الكلام لأن قوله : ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ (٨) تدل على معنى : فلا اقتحم العقبة ولا آمن.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (١) من قوله : ((أي : ألم نفعل به ما يُسسُتَدلُّ به )) إلى قوله تعالى - في النص - : ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ ساقط من

النسخة (ف).

\_\_\_

<sup>(</sup>٢)سورة البلد، الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>٣)سورة القيامة ، الآية رقم (٣١).

<sup>(</sup>٤) وردت زيادة في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( ههنا )) .

<sup>(</sup>٥) قوله : (( ولا زرتني )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( ولا بررتني)) .

<sup>(</sup>٦) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٧) مثبتة من النسخة (ب) ، وذكر في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف) : ((ثابتة )) .

<sup>(</sup>٨) سورة البلد ، جزء من الآية رقم (١٧).

وقرئت : ﴿ فَكُ رَقِبَةٍ ﴿ أَوْ إِطْعَنْهُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ (١) (٢) وقرئت : (فَكَ رَقَبَةً أُواًطْعَمَ وقرئت : (فَكَ رَقَبَةً أُواًطُعَمَ فِي (٣) يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ) (٤) ، وكلاهما جائز ، فمن قال : ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ فالمعنى : اقتحام (٦) العقبة فك رقبة أو إطعام ، ومن قرأ : (فَكَ رَقَبَةً) فهو محمول على المعنى ، والمسغبة : المجاعة .

وقوله تعالى : ﴿ يَلِيمًا ذَا مَقُرَبَةٍ ﴾ (٧) معناه : ذا قرابة ، تقول : زيد ذو قرابتي وذو مقربتي (٨) ، وزيد قرابتي قبيح لأن القرابة المصدر.

قال الشاعر:

يَبْكِي الغَرِيبُ عليه ليس يَعْرِفُهُ \*\*\*\* وذُو قَرَابَتهِ في الحَيِّ مَسْرُورُ (٩)

(١) سورة البلد ، الآيتان رقم (١٣) ، (١٤).

(٢) الآيتان مطموستان في النسخة (ش).

(٣) قوله : ((وقرئت : (فَكَّ رَقَبَةً أُوأَطُّعَمَ فِي ) )) مطموس في النسخة (ش).

(٤) قوله : ((وقرئت : (فَكَّ رَقَبَةً أُوأَطُعَمَ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ) )) ساقط من النسخة ( ف ) .

(٥) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: (فَكَّ رَقبة \* أو أطعَمَ) بفتح الكاف في (فكَ ) وفتح الميم في (أطعمَ) بغير ألف، وروى عبيد وعلي بن نصر عن أبي عمرو: (فكَّ رقبة \* أو أطعمَ)، وقال عباس: سألت أبا عمرو، فقال أيتها شئت، وروى الدباغ عن أبي الربيع عن عبدالوارث عن أبي عمرو: ﴿فَكُ رَفَبَةٍ اللهِ أَوْ لِطُعَنهُ ﴾، وروى الحزاز عن محمد بن يحيى عن عبدالصمد عن أبيه عن أبي عمرو مثله، وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة: ﴿فَكُ رَفَبَةٍ ﴾إضافة ﴿ أَوْ لِطُعَنهُ ﴾ رفعاً.

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٨٦ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٨١ - ٤٨٣ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٤١٣ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٧ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٣.

(٦) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(٧) سورة البلد ، الآية رقم (١٥).

(٨) قوله : (( وذو مقربتي )) مثبت من النسخ (ب ) وَ ( م ) وَ ( ش ) ، وذكر في النسخة ( ف ) : ((ومقربتي)).

(٩) هذا البيت من البسيط ، قيل : لرجل من أهل نجد ، وقيل : لِعِثْيَر بن لَبِيد العُذَرِي ، وقيل : لعثمان بن لبيد العذري ، وقيل : لحُرَيْث بن جَبَلَة العُذُري ، وقيل : لأبي عيينة المُهَلَّبي .

انظر: عيون الأخبار ، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ونزهة الألباء ، لابن الأنباري ، ص ٣٣ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٤ ، ص ٤٢٥ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ١١ ، ص ٣٤٨ – ٣٤٩ .

وقوله تعالى: ﴿ ذَا مُتُرَبَةٍ ﴾ (١) ، يعني : أنه من فقره قد لصق بالتراب .

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ (٢) معناه : إذا فعل ذلك وعقده الإيمان ثم أقام على إيمانه.

﴿ وَتُواصُوا بِالصَّبْرِ ﴾ (٣) أي : على طاعة الله ، والصبر عن الدخول في معاصيه ، ثم كان مع ذلك من الذين يتواصون بالمرحمة ، أولئك أصحاب اليُمن على أنفسهم (٤) أي : كانوا ميامين على أنفسهم غير [ ٢٨٣ / ب ] مشائيم.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِتَايَلِنِنَا هُمْ أَصْحَابُ ٱلْمَشْتَمَةِ ﴾ (٥) أي : هم المشائيم على أنفسهم ، نعوذ باللهِ من النار.

وقوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ نَارُ مُؤْصَدَةً ﴾ (٦) ويقرأ بغير هَمَزٍ (٧)، ومعناه : مطبقة ، يقال : آصَدْتُ الباب وأوصدته إذا أطبقته .

(١) سورة البلد، جزء من الآية رقم (١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة البلد ، جزء من الآية رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البلد ، جزء من الآية رقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ((أولئك أصحاب اليُمن على أنفسهم )) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ش) وَ (ش) وَ (ف) : (( ﴿ أُوْلَئِكَ أَصَعَبُ ٱلْمُمَنَةِ ﴾ أي : أصحاب اليُمن على أنفسهم )) .

<sup>(</sup>٥) سورة البلد ، الآية رقم (١٩).

<sup>(</sup>٦) سورة البلد ، الآية رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٧) قرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي : ( مُوصَدَة ) بغير همز ، وقرأ أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم : ﴿مُؤْصَدَةٌ ﴾ بالهمز .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٨٦ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٨٦ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٤١٦ - ٤١٧ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٧ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٣.

#### (١)سُورَةُ والشمس (٢)(٣)

#### مكية

## [ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ] (٤)

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنَهَا ﴾ (٥) هذا (٦) قسم وجوابه : ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴾ (٧)، ومعناه (٨): لقد أفلح (٩) ولكن اللام حذفت لأن الكلام طال فصار طوله عوضاً منها ، ومعنى ﴿وَضُحَنَّهَا ﴾ : وضيائها ، وقيل : ضحاها النهار (١٠)، وقرأ الأعمش (١١) وأصحابه : ضحاها

(١) العودة إلى النسخة (ط) بعد السقط الذي وقع من بداية تفسير الآية الثانية والثلاثين من سورة عبس إلى نهاية تفسير سورة البلد.

(٢) قوله : (( سورة والشمس )) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسخ (م) وَ( ش) وَ ( ف) : (( والشَّمْسِ وضحاها )) ، والعبارة مطموسةٌ في النسخة (ط) ، وكلا الاسمين صحيح .

انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، للفيروزابادي ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ، والتحرير والتنوير ، لابن عاشور ، مج ١٢ ، ج ٣٠ ،

(٣) وردت زيادةٌ في النسخة (ب): في تفسير التيسير روى أبي بن كعب أنه عليه السلام قال: (( من قرأ والشمس وضحاها فكأنها تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر)).

التعليق: وهو حديث موضوع.

- (٤) البسملة ساقطةٌ من النسخة (ب).
  - (٥) سورة الشمس ، الآية رقم (١).
    - (٦) ساقطةٌ من النسخة (ش).
  - (٧) سورة الشمس ، الآية رقم (٩).
- (٨) مثبتة من النسخة ( ب ) وذكر في باقي النسخ : (( والمعنى )).
  - (٩) وردت زيادةٌ في النسخة (ش): ((من زكاها)).
- (۱۰) في معنى قوله تعالى ﴿وَضُحَنها﴾ قال مجاهد: وضيائها ، وقال قتادة وابن قتيبة: معناها النهار. انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٣٢ ، وتفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٥٢٩ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٤٣٤ ٤٣٥ ، وكشف البيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٢١٢ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٢ ، ص ٢٨١ .
- (١١) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي ولاءً الكوفي مولى بني أسد ، أخذ القراءة عرضاً عن : إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وعاصم بن أبي النجود ومجاهد بن جبر ويحيى بن وثاب وأبي العالية الرياحي وغيرهم ، وروى القراءة عنه عرضاً وسهاعاً : حمزة بن حبيب الزيات ومحمد بن

وتلاها وطحاها بالفتح ، وقرأوا باقي السُّورة بالكسر، وقرأ الكسائي (١) السورة كلها بالإمالة وقرأها أبو عمرو بن العلاء بين اللفظين ، وضحاها وتلاها بالإمالة إلى الكسر (٢)(٣)، وهذا

\_\_\_\_\_

=

عبدالرحمن ابن أبي ليلى وزائدة بن قدامة وغيرهم ، وكان رحمه الله حافظاً متثبتاً واسع العلم بالقرآن ورعاً ناسكاً زاهداً ، مجانباً للسلاطين ، وكان يُسمى بالمصحف لشدة إتقانه وضبطه وتحريه ، وتوفي في ربيع الأول سنة ١٤٨ هـ .

انظر : معرفة القراء الكبار ، للذهبي ، ج ١ ، ص ٢١٤ - ٢١٩ ، وغاية النهاية ، لابن الجزري ، ج ١ ، ص ٢٨٦ ، والنجوم الزاهرة ، لصابر حسن أبو سليمان ، ص ٥٢ .

(۱) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله بن بَهُمَن بن فيروز النحوي الكسائي الكوفي ، فارسي الأصل ، من سواد العراق ، الملقب بالكسائي ، تلقى القراءات عن كثيرين منهم : حمزة بن حبيب الزيات ومحمد بن ابي ليل وعيسى بن عمر الهمداني ، وروى الحروف عن أبي بكر بن عياش وإسهاعيل ويعقوب ابني جعفر، ورحل إلى البصرة فاخذ اللغة عن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، وروى الحروف عنه يعقوب الخضرمي ، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات ، وكان رحمه الله صادق اللهجة ، واسع العلم بالقرآن والعربية والغريب ، ومؤسس المدرسة النحوية بالكوفة ، وعمدة نحويها ومرجعهم ، وقد ألف كتباً كثيرة في اللغة والنحو والقراءة منها : معاني القرآن وكتاب القراءات وكتاب الهاءات ، وكان رحمه الله مؤدب الرشيد وولده محمد الأمين ، وكان بذلك نال ما لم ينله أحد من الجاه والمال والإكرام ، وحصل له رياسة العلم والدنيا ، وتوفي برنبويه قرية من قرئ الحري في رحلته مع هارون الرشيد إلى خراسان سنة ١٨٩ هـ ، وتوفي معه في تلك القرية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ، فدُفنا بها، فقال الرشيد: اليوم دفنتُ الفقه والنحو برنبويه .

انظر:معرفة القراء الكبار ، للذهبي ، ج ١ ، ص ٢٩٦ - ٣٠٥ ، وطبقات القراء ، لابن الجزري ، ج ١ ، ص ٤٧٤ - ٤٧٨ ، والنجوم الزاهرة ، لصابر حسن أبو سليمان ، ص ٢٣ - ٢٤ .

- (۲) قوله: ((وقرأ الكسائي السورة كلها بالإمالة وقرأها أبو عمرو ابن العلاء بين اللفظين، وضحاها وتلاها بالإمالة إلى الكسر)) مثبت من النسخة (ب) وهو أقرب مشابهة في النص لما ذكره عليها القراءة في ذلك، وذكر في النسختين (ش) و (ف): ((وقرأ الكسائي وأبو عمرو بن العلاء السورة كلها بالكسر، وضحاها وتلاها بالإمالة إلى الكسر، وقرأها بين اللفظين))، إلا أن قوله: ((وقرأها بين اللفظين)) موذكر في النسخة (ف)، وذكر في النسخة (م): ((وضحاها وتلاها بالإمالة إلى الكسر))، وذكر في النسخة (ط): ((وقرأ الكسائي وأبو عمرو السورة كلها بالهمز ليس بكسر صحيح)).
- (٣) انظر : السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٨٨ ٦٨٩ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٨٨ ، والخبخة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٢٨٨ ٣٧٣ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٣٧٢ ٣٧٣ ، والتبسير ، للداني ، ص ٢٢٣ .

الذي يسميه الناس الكسر ليس بكسر صحيح (۱)، يسميه الخليل وأبو عمرو الإمالة ، وإنما كسر من هذه الحروف ما كان منها من ذوات (۲) الياء ليدلوا (۳) على أن الشيء من ذوات الياء ، ومن فتح ضحاها وَتَلاهَا وطحاها فلأنه من ذوات الواو (٤)، ومن كسر فلأن ذوات الواو كلها إذا رُدَّ الشيء إلى مالم يسم فاعله انتقل إلى الياء ، تقول : قد تُلِيَ وَدُحِيَ وَطُحِيَ (٥).

وقوله تعالى : ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا نَلَهُ ا ﴾ (٦) معناه: حين تلاها ، وقيل : حين استدار فكان يتلو الشمس في الضياء والنور (٧).

وقوله تعالى: ﴿وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴾ (١) قالوا (٩) معناه : إذا جلَّى الظلمة ، وإن لم يكن في الكلام ذكر الظلمة فإن المعنى يدل عليها كما تقول : أصبحت باردة ، تريد أصبحت (١٠) غداتنا باردة ، وقيل : ﴿وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴾ إذا بين الشمس ، لأنها تبين إذا (١١) انبسط النهار (١٢).

<sup>(</sup>١) قوله : ((وهذا الذي يسميه الناس الكسر ليس بكسر صحيح )) ساقط من النسخة (ط).

<sup>(</sup>٢) قوله : ((من ذوات )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٣) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ش) ذكر فيها : (( ليدل )).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( ومن فتح )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ف ) ذكر فيها : (( وفتح )).

<sup>(</sup>٥) قوله : (( ودحي وطحي )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (م ) ذكر فيها : (( وضُحِي ودُحِي )) .

<sup>(</sup>٦) سورة الشمس ، الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٧) في قوله تعالى : ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا نَلَهُا ﴾ قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وابن قتيبة معناها : حين تلاها أو تبعها ، وقد نسب بعض المفسرين إلى الزجاج معنى : إذا استدار فتلا الشمس في الضياء والنور .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٣٧، وتفسير مقاتل، ج ٣، ص ٤٨٨، وتفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص ٥٢٩، وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ص ٥٢٩، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٤٣٥، وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج ١٠، ص ٣٤٣٦، وزاد المسيوطي، ج ١٠، ص ١٣٨، والدر المنثور، للسيوطي، ج ١٠، ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>A) me  $\sigma$  ( $\sigma$ ) . ( $\sigma$ )  $\sigma$ 

<sup>(</sup>٩) ساقطةٌ من النسخة (م).

<sup>(</sup>١٠) قوله : ((معناه: إذَا جَلَّى الظلمة ، وإن لريكن في الكلام ذكر الظلمة فإن المعنى يـدل عليهـا كـما تقـول : أصبحت باردة ، تريد أصبحت )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>١١) قوله: ((إذا بين الشمس ، لأنها تبين إذا )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>١٢) معنى قوله تعالى: ﴿وَٱلنَّهَارِإِذَا جَلَّهَا ﴾ قال الفراء والكلبي وابن قتيبة : إذا جلَّى الظلمة ، وقال ابن عبــاس

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَنْهَا ﴾ (١) معناه : والسماء وبنائها (٢).

وكذلك ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنْهَا ﴾ (٣) معناه : والأرض وطحوها.

وكذلك: ﴿ وَنَفُسِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴾ (٤) وقيل: معنى (ما) ههنا معنى (مَنْ) ، المعنى : والسماء والذي بناها ، وحكي عن أهل الحجاز: سبحان ما سبحت له أي (٦) سبحان الذي سبحت له ومن سَبَّحْتُ له (٧) ، فأقسم الله عزَّ وجلَّ (٨) بهذه الأشياء العظام من خلقه لأنها تدل على أنه (٩) واحدٌ والذي ليس كمثله شيء (١٠).

ومجاهد: إذا أضاء أي إذا بين الشمس.

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٣٢، ومعاني القرآن، للفراء، ج ٣، ص ٢٦٦، وتفسيرغريب القرآن، للبرن قتيبة، ص ٥٢٩، وولنكت والعيون، لابن قتيبة، ص ٥٢٩، وولنكت والعيون، للبن الجوزي، ج ٩، ص ١٣٨، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج ٤، ص ١٣٨، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج ٤، ص ٤٦٨.

- (١) سورة الشمس ، الآية رقم (٥).
- (٢) قوله : ((معناه : والسماء وبنائها )) مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ف) ، وذكر في النسختين (ط) وَ (ش) : (( معناه وبنائها )) .
  - (٣) سورة الشمس ، الآية رقم (٦).
  - (٤) سورة الشمس ، الآية رقم (٧).
  - (٥) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ذكر فيها : (( بمعنى )) .
    - (٦) قوله : ((سبحان ما سبحت له أي )) ساقط من النسخة (م).
      - (٧) قوله : (( ومن سبحت له )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط .
        - (٨) قوله : (( الله عز وجل )) ساقط من النسخة (م ).
  - (٩) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ف) وقع فيها خطأ حيث قال : ((أنها)).
- (١٠)قال الإمام القرطبي : (( وقيل : المعنى ومن بناها، قاله الحسن ومجاهد، وهو اختيار الطبري ، أي ومن خلقها ورفعا ، وهو الله تعالى )) ، وقد قال بهذا المعنى أيضاً : أبو عبيدة.

انظر: مجاز القرآن، لأبي عبيدة، ج٢، ص ٣٠٠، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٤٣٨، والنكت والعيون، للهاوردي، ج٦، ص ٢٨٢، وفقه اللغة وأسرار العربية، لأبي منصور الثعالبي، ص ٢٠١، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج٩، ص ١٣٨ – ١٣٩، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج٢٢، ص ٣١٠.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَلَّهُمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُولُهَا ﴾ (١) قيل: علمها (٢) طريق الفجور وطريق الهدى ، والكلام على أن ألهمها التقوى وفقها للتقوى ، وألهمها فجورها خذلها ، والله أعلم (٣).

وقوله تعالى : ﴿ قَدُ أَفَلَحَ مَن زَّكُّنهَا ﴾ (٤) أي : قد (٥) أفلحت نفسٌ زَّكاهَا اللَّهُ.

﴿ وَقَدْ خَابَ (٢) مَن دَسَّنَهَا ﴾ (٧) خابت نفس دساها الله ، ومعنى ﴿ دَسَّنَهَا ﴾ (٨) جعلها قليلة خسيسة (٩) ، والأصل دَسَّسَهَا (١١) ، ولكن الحروف (١١) إذا اجتمعت من لفظ واحد أبدل من أحدها ياء.

قال الشاعر (۱۲):

(١) سورة الشمس ، الآية رقم (٨).

(٣) قال بهذا القول: ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة والضحاك وسفيان الثوري والفراء. انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٣٢، وتفسير مقاتل، ج ٣، ص ٤٨٨، ومعاني القرآن، للفراء، ج ٣، ص ٢٦٦، وحامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٤٤١، ص ٤٤١، والنكت والعيون، للهاوردي، ج ٢، ص ٢٨٣، وتفسير الضحاك، للزاويتي، ج ٢، ص ٩٧١.

(٤) سورة الشمس ، الآية رقم (٩).

(٥) مطموسة في النسخة (ط).

(٦) قوله : ﴿ وَقَدْ خَابَ ﴾ تكرر مرتين في النسخة (ف).

(٧) سورة الشمس ، الآية رقم (١٠).

(A) قوله: ((خابت نَفْسٌ دَسَّاهَا اللهَّ، ومعنى ﴿ دَسَّنَهَا ﴾ )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ط) وَ (ف) وَ (ف) إلا أن كلمة ((نفسٌ )) مطموسة في النسخة (ط)، وقوله: ((الله، ومعنى )) أيضاً مطموسٌ في النسخة (ف)، والعبارة كاملة ساقطةٌ من النسخة (م).

(٩) مطموسة في النسخة (ط).

(١٠) قوله : (( والأصل دسسها )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( م ) وَ ( ط ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( وأصلُ دسَّاها دسَّسَها "، ومطموس في النسخة ( ف ) .

(١١) قوله : (( ولكن الحروف )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(١٢) مطموسة في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٢)مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( م ) وَ ( ط ) وَ ( ف ) : (( أعلمها )) ، وذكر في النسخة ( ش ): (( ألهمها )) .

## تَقَضِّيَ البَازِي إِذَا البَازِي كَسَرْ (١)(١) [ ٢٨٤ | أ ]

قالوا معناه: تقضض (٣).

وقيل: قد أفلح من زكى نفسه (٤) بالعمل الصالح وقد (٥) خاب من دسى نفسه بالعمل الطالح (٦).

وقوله تعالى: ﴿ كُذَّبَتُ ثَمُودُ بِطَغُونَهَا ﴾ (٧) أي: بطغيانها ، وأصل (طَغْواها) طَغْيَاهَا وَفَعْلَا (٩)(٨) إذا كانت من ذوات الياء (١٠) أبدلت في الاسم واواً ليفصل بين الاسم والصفة ، تقول :

(٢) هذا البيت من الرجز للعجاج ، واسمه : عبدالله بن رُؤْبَة بن لَبِيد بن صخر التميمي . وصدر البيت : دَانَي جَناحَيْهِ مِن الطُّورِ فَمَرُ .

ومعنى ((إذا البازي كسر)): إذا ضمَّ جناحيه .

انظر: ديوان العجاج رواية عبدالملك بن قريب الأصمعي وشرحه ، للدكتور عبدالحفيظ السطلي ، ج ١ ، ص ٤٢ .

- (٣) انظر: معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٤٤٤ ٤٤٥ ، وتهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٨ ، ص ٢٥٢ ، والكشاف ، للزمخشري ، ج ٦ ، ص ٣٨٣ ، ولسان العرب، لابن منظور ، ج ١١ ، ص ٢٠٣ ، والتفسير الكبير ، للفخر الرازي ، ج ٣١ ، ص ١٩٤ ، وروح المعانى، للألوسي ، ج ٣٠ ، ص ١٤٣ .
  - (٤) قوله : (( زكي نفسه )) مطموس في النسخة ( ف ) .
    - (٥) مطموسة في النسخة (ط).
    - (٦)قال بهذا القول: قتادة وابن قتيبة.

انظر: تفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ، ص ٢٦٧ ، وتفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٥٣٠ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٤٤٤ .

- (٧) سورة الشمس ، الآية رقم (١١).
  - (٨) ساقطة من النسخة (ش).
- (٩) وردت زيادةٌ في النسخة (ش): ((وقيل)).
  - (١٠) ساقطةٌ من النسخة (م).

هي التقوى ، وإنما هي من اتقيتُ (1) ، وهي البقوى وإنما هي من بقيت ، وقالوا : امرأةٌ حَزْياً (1) كأنها (1) صفةٌ .

وقوله تعالى : ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِّيَهَا ﴾ (٣) .

﴿نَاقَةَ ٱللَّهِ ﴾ (٤) منصوب على معنى : ذروا ناقة الله ، كما قال سبحانه : ﴿هَـٰذِهِ عِنَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي ۗ أَرْضِ ٱللَّهِ ﴾ (٥)، أي : ذروا سقياها ، وكان للناقة يوم ولهم يوم (٦) في الشرب.

﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ (٧) أي : فلم يوقنوا أنهم يعذبون حين قال لهم (٨) ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (٩).

(١) قوله : (( هي من اتقيت )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٢)مثبتةٌ من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( لأنه )).

(٣) سورة الشمس ، الآية رقم (١٣).

(٤) قوله تعالى : ﴿وَسُقِينَهَا ﴾ ثم قوله - في النص - : ﴿نَاقَهُ ٱللَّهِ ﴾ ساقطان من النسخة (ف) ، ولم يلذكر لفظ الجلالة ((الله)) في النسختين (ب) وَ (م).

(٥) سورة الأعراف ، جزء من الآية رقم (٧٣) ، وكذلك في سورة هود ، جزء من الآية رقم (٦٤) .

(٦) قوله : (( يوم ولهم يوم )) مطموس في النسخة ( ف ) ، ومطموس في النسخة ( ط ) : (( يومٌ )) الأولى .

(٧) سورة الشمس ، جزء من الآية رقم (١٤).

(٨) ساقطةٌ من النسخة ( ش ) .

(٩) سورة الشعراء ، الآية رقم (١٥٦).

﴿ فَعَقُرُوهَا (١) فَكَمَّدُمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ ﴾ (١). معنى (٣) دمدم عليهم: أطبق

عليهم العذاب ، يقال : دَمْدَمْتُ على الشيء إذا أطبقت عليه القبر وما أشبهه (٤)، وكذلك (٥) ناقة مدمومةٌ ، أي (٦): قد ألبسها الشحم ، فإذا كررت الإطباق قلت دمدمت عليه.

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقَبُهَا ﴾ (٧) أكثر ما جاء في التفسير: لا يخاف الله تعالى تبعة ما أُنزل بهم ، وقيل : لا يخاف رسول الله صالح عليه السلام (٨) الذي أرسل إليهم عقباها (٩) ، وقيل المعنى : إذا انبعث أشقاها وهو (١٠) لا يخاف عقباها (١١).

(١) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ش) ذكر فيها : ((فقتلوها)).

(٢) سورة الشمس ، جزء من الآية رقم (١٤).

(٣) مطموسة في النسخة (ط).

(٤) ورد في هامش النسخة (ب): (( وكذلك دَمَمُتُ عليه القبر )).

(٥) وردت زيادة في النسخ (م) وَ (ط) وَ (ش) وَ (ف) : ((هذه)) .

(٦) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

(٧) سورة الشمس ، الآية رقم (١٥).

(A) قوله : ((  $\alpha$  عليه السلام )) ساقط من النسخة (  $\alpha$  ) .

(٩) ساقطةٌ من النسخة (م).

(١٠) ساقطةٌ من النسختين ( ش ) وَ ( ف ) .

(١١) قال بالقول الأول: ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وبكر بن عبدالله المزني، وقد ذكر ابن الجوزي أن نسبة القول الثاني إلى الزجاج، وقال بالقول الثالث: مقاتل والضحاك والسدي والكلبي .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٣٣، وتفسير مقاتل، ج ٣، ص ٤٨٩، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ١٥١ – ٤٥٣، وزاد المسير، لابن ص ٤٥١ – ٤٥٣، وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج ١، ص ٣٤٣٨، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج ٩، ص ١٤٤، وتفسير الضحاك، للزاويتي، ج ٢، ص ٩٧١ – ٩٧٢، وتفسير السدي الكبير، محمد عطا يوسف، ص ٤٧٨.

# سورة والليل (١)(٢)

#### مكية

#### بيبي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ِ ٱلرَّحِي مِ

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ اللَّهُ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَعَلَّىٰ ﴾ (٣)

هذا قسم جوابه ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَى ﴾ (٤)، أي (٥): إن سعي (٦) المؤمن والكافر بينهما بعد ، ومعنى ﴿ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ (٧): الليلُ الأرضَ تواري (٨) الأفق وجميع ما بين السماء والأرض (٩).

(۱) قوله: ((سورة والليل)) مثبت من النسخة (ب)، وذكر في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ط) ((سورة والليل إذا يغشى )) من غير كتابة كلمة ((سورة والليل إذا يغشى )) من غير كتابة كلمة ((سورة )) قبلها، ويسير الناسخ على هذا المنوال – أي يذكر اسم السورة من غير أن يسبقها بكلمة ((سورة )) -

إلى نهاية كتاب التفسير ما عدا تفسير سورة الإخلاص قال: (( سورة الإخلاص )).

والاسمان الذي تسمت به السورة كلاهما صحيح.

انظر: بصائر ذوي التمييز، للفيروز ابادي، ج١، ص ٥٢٣، وأسماء سور القرآن وفضائلها، منيرة الدوسري، ص٥٥٥ – ٥٥٧.

(٢) ورد في هامش النسخة (ب): في تفسير التيسير روى أبي بن كعب أنه عليه السلام قال: ((من قرأ سورة والليل إذا يغشى أعطاه الله تعالى حتى يرضى وعافاه من العسر)).

التعليق: الحديث موضوع ، كما ذكر في أول سورة القلم ص ٦٧.

- (٣) سورة الليل ، الآيتان رقم (١) ، (٢).
  - (٤) سورة الليل ، الآية رقم (٤).
    - (٥) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .
    - (٦) مطموسة في النسخة (ط).
- (٧) قوله تعالى في النص : ﴿ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ مطموس في النسخة (ط) لفظ ﴿ يَغْشَىٰ ﴾ ، وتكررت العبارة مرتين في النسخة (ش) .
  - (٨) قوله: (( الأرض توارئ )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط.
  - (٩) قوله: (( وجميع ما بين السهاء والأرض )) مطموس في النسخة (ش ) .

﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾ أي : إذا (١) بان وظهر.

﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكُرَ وَٱلْأُنثَىٰ ﴾ (٢) كما فسرناها (٣) في قوله : ﴿ وَٱلسَّمَآ عِ وَمَا بَنَنَهَا ﴾ (٤).

وقوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَقَى ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحَمَّنَى ﴾ (٥) في التفسير: أنها نزلت في أبي بكر الصديق رحمه الله (٦) وكان (٧) اشترى جماعة كان يعذبهم المشركون ليرتدُّوا عن الإسلام (٨) فيهم بلال (٩) فوصفه الله عز وجل على (١٠) أنه أُعْطى تقوى ، وصدَّق بالحسنى ، لأنه يجازى

انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البر ، ص ٨١ - ٨٣ ، وأسد الغابة ، لابن الأثير ، ج ١، ص ٤١٥ - ٤١٨ ، والإصابة ، لابن حجر ، ج ١ ، ص ١٧٠ - ١٧١ .

\_\_\_

<sup>(</sup>١) قوله : ((﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾ أي : إذا )) مطموس في النسختين (ط) وَ (ش) ، ومطموسٌ أيضاً ((أي)) في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٢) سورة الليل ، الآية رقم (٣).

<sup>(</sup>٣) مثبتة من النسختين ( ب ) وَ ( م ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( فسرنا ))

<sup>(</sup>٤) سورة الشمس ، الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الليل ، الآيتان رقم (٥) ، (٦).

 <sup>(</sup>٦) قوله : (( رحمه الله )) مثبت من النسخ ( ب ) و ( م ) و ( ط ) ، وذكر في النسختين ( ش ) و ( ف ) :
 (( رحمةُ الله عليه )).

<sup>(</sup>٧)ساقطةٌ من النسخة (ط).

<sup>(</sup>٨) قوله: ((ليرتدوا عن الإسلام)) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٩) بلال بن رباح، يكنى: أبا عبد الكريم، وقيل: أبا عبد الله، وقيل: أبا عمرو، وأمه حمامة من مولدي مكة لبني جمح، وقيل: من مولدي السراة، وهو مولى أبي بكر الصديق، اشتراه وأعتقه لله عز وجل وكان مؤذناً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخازناً لأبي بكر، شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها، وكان من السابقين إلى الإسلام، وممن يعذب في الله عز وجل فيصبر على العذاب، وآخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام حتى مات بها سنة عشرين، وهو ابن بضع وستين سنة، وقيل: مات سنة سبع أو ثماني عشرة.

<sup>(</sup>١٠) عبارة ((عز وجل على )) مطموسةٌ في النسخة (ف).

عليه (١)(١)، وقيل: صدق لأنه (٣) يخلف(١)عليه لقوله: ﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ هُو

وقال : ﴿ فَسَنُيْسِيرُهُ وَلِلْيُسْرَى ﴾ (٦) أي : للأمر السهل الذي لا يقدر عليه أحد إلا المؤمنون.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسَّنَى اللَّهِ فَسَنُيْسَرُهُ ولِلْعُسْرَى ﴾ (٧) نزلت في رجل أكره ذكره (٨)، وهي جامعة لكل من بخل وكذب لأن (٩) الله جلَّ وعزَّ يجازيه أو يخلف عليه(١٠).

(١) انظر : لباب النقول ، للسيوطي ، ص ٢٩٥ ، والصحيح من أسباب النزول ، عصام الحميدان ،

(٢) أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء بسند منقطع.

انظر: الدعاء ، للطبراني ، ج ٣ ، ١٥٢٥ - ١٥٢٦.

(٣) قوله : ((صدق لأنه )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ذكر فيها : ((صدَّق بأنه )).

(٤) مطموسةٌ في النسخة (ش).

(٥) سورة سبأ ، جزء من الآية رقم (٣٩).

(٦) سورة الليل ، الآية رقم (٧).

(٧) سورة الليل ، الآيات من رقم ( ٨ ) إلى رقم ( ١٠ ) .

(٨) قال ابن مسعود : يعني بذلك أمية وأُبياً ابني خلف ، وقال ابن عباس : في أمية بـن خلـف ، وقـال ابـن عباس وعبدالله بن أبي أوفى: أبو سفيان بن حرب ، ولم يكن مؤمناً حينئذ ، وقال ابن عباس أيضاً: الوليد ابن المغيرة ، وقال عطاء : هو صاحب النخلة ، وهو الذي امتنع أن يبيع نخلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باعها لأبي الدحداح مقابل حائط بأكمله ، وقصته مشهورة معروفة .

انظر : النكت والعيون ، للماوردي ، ج ٦ ، ص ٢٨٨ ، ومعالر التنزيل ، للبغوي ، ج ٨ ، ص ٤٤٦ -٤٤٧ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٩١ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ١٥٠ ، وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، للفيروزآبادي ، ص ٥٩٥ ، والـدر المنثـور ، للسـيوطي ، ج ١٥ ، ص ٤٧٢ .

(٩) مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (ط) ذكر فيها : ((بأن )).

(١٠) قوله : ((الله جلَّ وعزَّ يجازيه أو يخلف عليـه )) مثبـت مـن النسـخ ( ب ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، وذكـر في النسخة (م) : ((الله عز وجل يجازيه ويخلف عليه ))، والعبارة مطموسةٌ في النسخة (ط).

﴿ فَسَنَيْسِرُهُ وَلِلْعُسْرَىٰ ﴾ (١) العسرى (٢): العذاب والأمر العسير (٣).

﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ } إِذَا تَرَدَّى ﴾ (٤) قيل: إذا مات ، وقيل: إذا تردى (٥) في النار (٦).

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ (٧) [ ٢٨٤ / ب ] أي (٨): إن علينا أن نبين طريق الهدى (٩) من طريق الضلال.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿ لَا يَصْلَنَهَاۤ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴿ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ (١٠)

﴿ تَلَظَّىٰ ﴾ معناه : تتوهج وتتوقد ، وهذه الآية هي التي (١١) من أجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاء (١٢)، فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافرٌ لقوله : ﴿ لَا يَصْلَنَهَاۤ إِلَّا ٱلۡأَشۡقَى ۞ ٱلَّذِي كَذَّبَ

(١) الآية مطموسة في النسخة (ط).

(٢) مثبتةٌ من النسختين ( ب ) وَ ( ش ) ، وساقطةٌ من النسختين ( م ) وَ ( ف ) ، ومطموسة في النسخة ( ط ).

(٣) قوله : (( العذاب والأمر العسير )) مطموس في النسخة ( ط ) .

(٤) سورة الليل ، الآية رقم (١١).

(٥) قوله: ((قيل: إذا مات ، وقيل: إذا تردي )) ساقط من النسخة (ف).

(٦) قال بالقول الأول : مجاهد ، وقال بالقول الثاني : أبو صالح وزيد بن أسلم وقتادة وابن قتيبة ، وقال ابن عباس ومقاتل : إذا مات وتردئ في النار .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٣٤، وتفسير مقاتل، ج ٣، ص ٤٩٢، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٣٧٧، وتفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص ٥٣١، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٤٧٤ – ٤٧٥، والدر المنثور، للسيوطي، ج ١٥، ص ٤٧٤ – ٤٧٥.

- (٧) سورة الليل ، الآية رقم ( ١٢ ) .
  - (٨) ساقطةٌ من النسخة (ط).
  - (٩) ساقطةٌ من النسخة (م).
- (١٠) سورة الليل ، الآيات من رقم (١٤) إلى رقم (١٦).
- (١١) قوله : (( وهذه الآية هي التي )) مطموس في النسخة ( ف ) .
- (١٢) المرجئة : فرقة تقول بإرجاء العمل عن الإيهان أي تأخيره عنه فليس العمل عندهم من الإيهان ، والإيهان عجرد الاقرار بالقلب ، فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيهان وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات ، وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الاقرار بقلبه لا لـترك هذا العمل ، وهذا مذهب الجهمية ، وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض .

انظر: الفصل في الملل والأهواء والنِّحل ، للإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري،

وَتُولِّي ﴾، وليس كما ظنوا ، هذه نارٌ موصوفة بعينها لا يصلى هذه النار (١) إلا الأشقى (٢) الذي كذب وتولى ، ولأهل النار منازل فمنها قوله : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَل مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ (٣)، والله عزَّ وجلَّ كل ما وعد عليه بجنس (٤) من العذاب فجائز أن يعذب به ، وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (٥) فلو كان كل من لم يشرك بالله (٦) لا يُعَذَّب ، لم يكن في قوله : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ فائدة ، وكان يغفر ما دون ذلك .

قوله تعالى : ﴿وَسَيُجَنَّبُهُا ٱلْأَنْقَى ﷺ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ. يَتَزَّكَّنَ ﴾ (٧) أي : يطلب أن يكون عند الله زاكياً (^)، لا يطلب بذلك رياءً ولا سمعةً ، ونزلت في أبي بكر الصديق(٩) رضى الله عنه (۱۰)

ج ٥ ، ص ٧٣ ، والملل والنحل ، للإمام أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني ، ج ١ ، ص ١٣٧ -١٣٨ ، وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها ، غالب بن علي عواجي ، ج ٢ ، ص ۹۲۳ – ۹۷۹.

<sup>(</sup>١) ساقطة من النسختين (م) وَ (ش).

<sup>(</sup>٢) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية رقم ( ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله: (( وعد عليه بجنس )) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ، جزء من الآية رقم (٤٨) ، وجزء من الآية رقم (١١٦).

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٧) سورة الليل ، الآيتان رقم (١٧) ، (١٨).

<sup>(</sup>٨) قوله : (( عند الله زاكياً )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف) وَ (ط) ، إلا أن كلمة (( زاكياً )) مطموسة في النسخة (ط)، وذكر في النسخة (م): ((عبداً لله زاكياً)).

<sup>(</sup>٩) ساقطةٌ من النسخة (م).

<sup>(</sup>١٠) أخرج سبب النزول البزار في مسنده ، و ابن جرير في جامعه ، والطبراني في المعجم الكبير ، وابن عـدي في الكامل في ضعفاء الرجال ، و الحاكم في مستدركه في كتاب التفسير ، وقال الحاكم : هذا حديث على شرط مسلم ولر يخرجاه ، وقد علق الذهبي على ذلك بقوله : مسلم لريعتمد على ابن إسحاق ، وأخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخه .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد : (( وفيه مصعب بن ثابت : وثقه ابن حبان وغيره ، وفيه ضعف ، وبقية

﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندُهُ مِن نِعْمَةٍ تُجَزِّي ﴾ (١) أي :لم يفعل ذلك مجازاة ليد (٢) أسديت إليه .

﴿ إِلَّا ٱبْنِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ (٣) أي : إلا طلب ثوابه (٤).

وقوله تعالى : ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴾ (٥) أي : سوف يدخل (٦) الجنة كما قال عز وجل : ﴿ ٱرْجِعِيۡ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ ضِيَّةً ﴿ فَأَدْخُلِ فِي عِبَدِى ﴿ وَأَدْخُلِي جَنَّنِي ﴾ (٧).

=

رجاله ثقات)).

انظر: البحر الزخار، للبزار، ج ٦، ص ١٦٨، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٤٧٩ - ٤٨٠، والمعجم الكبير، للطبراني، قطعة من الجزء ١٣، ص ٩٩، والكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، ج ٨، ص ٨٥، والمستدرك على الصحيحين، للحاكم، ج ٢، ص ، ١٦٨ - ٦١٨، وتاريخ مدينة دمشق، للعلامة أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، ج ٣٠، ص ٧٠ - ٧١، ومجمع الزوائد، للهيثمي، ج ٩، ص ٣٦.

- (١) سورة الليل ، الآية رقم (١٩).
- (٢) قوله: (( مجازاة ليد )) مطموسفي النسخة (ط).
  - (٣) سورة الليل ، الآية رقم (٢٠).
- (٤) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ (م) وَ (ش) وَ (ف) (( ثواب ربـه )) ، وفي النسـخة (ط) مطموسة كلمة (( ثواب )) ومثبتة (( ربه )).
  - (٥) سورة الليل ، الآية رقم (٢١).
- (٦) قوله : (( سـوف يـدخل )) مثبـت مـن النسـخة ( ب ) ، وذكـر في النسـخ (م ) وَ ( ش ) وَ ( ف ): (( سيدخل ))، ومطموس في النسخة ( ط ) .
  - (٧) سورة الفجر ، الآيات من رقم (٢٨) إلى رقم (٣٠) .

## سورة والضحي (١)(٢)

# 

قوله تعالى : ﴿وَٱلضَّحَىٰ ﴿ وَٱلْتَلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ (٣) هذا قسم وجوابه ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ (٤)، ﴿وَٱلضُّحَىٰ ﴾: النهار ، وقيل : ساعةٌ من ساعات النهار (٥)(١).

وقوله تعالى : ﴿إِذَا سَجَىٰ ﴾ معناه : إذا سكن .

قال الشاعر:

يا حبَّذا القمراءُ والليلُ الساجْ \*\*\*\* وطُرُقٌ مثلُ مُلاء النَّسَّاجْ (٧)

(١) مطموسة في النسخة (ب).

(٢) ورد في هامش النسخة (ب): في تفسير التيسير روى أبي بن كعب أنه عليه السلام قال: ((من قرأ سورة والضحى جعله الله يوم القيامة فيمن يرضى بمحمد أن يشفع له وكتب له عشر حسنات بعدد كل يتيم وسائل)).

التعليق: الحديث موضوع.

(٣) سورة الضحي ، الآيتان رقم (١) ، (٢).

(٤) سورة الضحيي ، الآية رقم (٣).

(٥)مثبتة من جميع النسخ ، إلا النسخة (م) ذكر فيها : (( الليل )) وهو خطأ .

- (٦) قال ابن عباس وقتادة والفراء في معنى الضحى: النهار ، وعن قتادة أيضاً: ساعةٌ من ساعات النهار . انظر: معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٧٩ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٤٣٤ ، ص ٤٨١ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٩٣ ، وتنوير المقباس ، للفيروزآبادي ، ص ٥٩٦ .
- (٧) نُسِب هذا البيت من الرجز إلى الحارثي ، ولم يُذُكَر اسمه ، وقال محققو كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (( ولعل المراد بالحارثي جعفر بن علبه الحارثي أو عبد الملك الحارثي )) . انظر : شمس العلوم ، للحميري ، ج ٥ ، ص ٢٩٨٥ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٩٣ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٦ ، ص ١٨٤ .

ومعنى : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ أي : لم يقطع الوحي عنك ولا أبغضك ، وذلك أنه تأخر الوحي عن رسول الله ﷺ خمسة عشر يوماً (١) ، فقال ناس من الناس : إن مُحَدًا قد ودعه (٢) صاحبه وقلاه (٣) ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ (١) المعنى : وما قلاك ، كما قال : ﴿ وَٱلذَّا كِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا (٥) وَٱلذَّا كِرَتِ ﴾ (١) المعنى : والذاكراته.

وقوله تعالى: ﴿ أَلُمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴾ (٧) وكان النبي (٨) عَلَيْ يكفله عمه أبو طالب (٩).

(۱) اختلفوا في مدة احتباس الوحي عنه صلى الله عليه وسلم ، فقال ابن حريج : اثني عشر يوماً ، وقال ابن عباس والكلبي : خمسة عشر يوماً ، وقال ابن عباس أيضاً : خمسة وعشرين يوماً ، وقال السدي ومقاتل : أربعين يوماً .

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٤٩٤ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، والتفسير الكبير ، للفخر الرازي ، ج ٣١ ، ص ٢١٠ - ٢١١ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٧ ، واللباب في علوم الكتاب ، لابن عادل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٤ .

(٢) قوله : (( إن محمدا قد ودعه )) مطموس في النسخة ( ط ) .

(٣) مطموسة في النسخة (ط).

(٤) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير ، باب : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ ، ومسلم أيضاً في صحيحه في كتاب الجهاد والسير ، باب : ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين ، عن جندب بن سفيان رضى الله عنه قال : (( اشتكي رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا ، فأنزل الله عز وجل ﴿ وَالضَّحَىٰ ﴿ وَالصَّحَىٰ ﴾ ماوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ )) .

صحيح البخاري ، مج ٢ ، ج ٦ ، ص ٢١٣ ، وصحيح مسلم ، ج ٢ ، ص ٨٦٥ .

(٥) قوله : (( المعنى : وما قلاك ، كما قال : ﴿وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٦) سورة الأحزاب ، الآية رقم (٣٥).

(٧) سورة الضحيي، الآية رقم (٦).

(٨) عبارة : ((﴿فَاوَىٰ ﴾ وكان النبي )) مطموسة في النسخة ( ف ) .

(٩) قوله ((عمه أبو طالب)) مثبت من النسخة (ب)، و ذكر في باقي النسخ: ((أبو طالب عمه)).

\_\_\_\_

وقوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَا لَا فَهَدَىٰ ﴾ (١) معناه والله أعلم : أنه (٢) لم يكن يدري القرآن ولا الشرائع (٣) فهداه الله إلى القرآن وشرائع الإسلام ، ودليل (٤) ذلك قوله عز وجل : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنْبُ (٥) وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ (٦) وقال قوم : ووجدك في ضلال قوم ضلال (٧) ، وقال قوم : كان على أمر قومه أربعين سنة (٨).

وقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهُرْ ﴾ (٩) أي : لا تقهره على [ ٢٨٥ / أ ] ماله.

(١) سورة الضحي ، الآية رقم (٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: (( والله أعلم: أنه )) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٣) قوله : ((ار يكن يدري القرآن ولا الشرائع )) مثبت من النسخ (ب) وَ (م) وَ (ش) ، وذكر في النسختين (ط) وَ (ف) : ((لريكن يدري القرآن والشرائع)) .

<sup>(</sup>٤) مطموسة في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٥) مطموسة في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٦) سورة الشوري ، جزء من الآية رقم (٥٢).

<sup>(</sup>٧) قوله : (( ووجدك في ضلال في قوم ضُلَّال )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( ووجدك في ضلال )) .

<sup>(</sup>A) قال بالقول الأول: جمهور علماء التفسير منهم الحسن والضحاك وشهر بن حوشب وطاووس بن كيسان، وقال بالقول الثالث: السدي، وهو قول كيسان، وقال بالقول الثالث: السدي، وهو قول مردود، فالنبي صلى الله عليه وسلم لريشرك بالله أبداً.

انظر: معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٤٨٩ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠٠ ، ص ٢٢٦ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ١٥٨ – ١٥٩ ، وتفسير السدي الكبير ، محمد عطا يوسف ، ص ٤٧٨ ، وتفسير الضحاك ، للزاويتي ، ج ٢ ، ص ٩٧٥ .

<sup>(</sup>٩)سورة الضحى ، الآية رقم (٩).

﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهُرُ ﴾ (١) أي : لا تنهره ، إما أعطيته وإما رددته (٢) رداً ليناً.

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ (٣) أي : بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله وهي أجل النعم .

(١) سورة الضحيي، الآية رقم (١٠).

<sup>(</sup>٢) قوله : ((إما أعطيته وإما رددته )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ط) ، وذكر في النسختين (م) وَ (ش): ((إما أعطيته أو رددته ))، ومطموسة في النسخة (ف) ما بعد: ((إما)) وما قبل ((رددته )).

<sup>(</sup>٣) سورة الضحيي، الآية رقم (١١).

سورة الشرح (١)

محيه بيِّيِے مِٱللَّهِ ٱلتَّحْرِ ٱلرَّحِيبِ مِ

قوله عز وجل : ﴿ أَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴾ (٢) أي : شرحناه للإسلام .

﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزُرَكَ (٣) ﴾ (٤) أي : وضعنا عنك إثمك أن (٥) غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) مثبتة من النسخة (ب)، وذكر في النسخ (م) وَ (ط) وَ (ف): ((ألم نشرح))، وذكر في النسخة (شر): (( ألم نشرح لك ))، وجميع هذه التسميات صحيحة .

انظر: فتح الباري ، لابن حجر ، ج ٨ ، ص ٥٨٢ ، وأسماء سور القرآن ، منيرة الـدوسري ، ص ٥٦٠ - ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشرح ، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٣) مطموسة في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٤) سورة الشرح ، الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٥) مثبت من النسخة (ب) فقط.

## ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَنقَضَ ظَهُرَكَ ۞ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾ (١)

جعل ذكر رسول الله (٢) عَلَيْهُ مقروناً بذكر توحيد الله تبارك وتعالى في الأذان وفي كثير مما يذكر الله جلّ وعزّ ، تقول فيه (٣):

أشهد أن لا إله (٤) إلا الله ، أشهد أن مُجَّداً رسول الله.

وقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يَسُرًا ﴾ (٥) فذكر العسر مع الألف واللام ثم ثنى ذكره ، فصار المعنى إنَّ مع العسر يسرين (٦)، وقال النبي ﷺ: (( لا يَعْلِبُ عُسرٌ يُسْرَين ))(٧)، وقيل: لو دخل العسر جحراً لدخل اليسر عليه (١)، وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه

فقد روي موقوفاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأخرجه: مالك في موطأه ، في كتاب الجهاد ، باب: الترغيب في الجهاد ، و ابن أبي شيبه في مصنفه ، في كتاب فضل الجهاد و في كتاب الجهاد ، و ابن أبي شيبه في مصنفه ، في كتاب فضل الجهاد و في كتاب البعوث والسرايا ، و البيهقي في شعب الإيهان ، والحاكم في مستدركه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لريخرجاه ، ووافقه الذهبي .

وروي أيضاً موقوفاً عن ابن مسعود وأخرجه: عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ، والبيهقي في شعب الإيهان . وروي أيضاً مرسلاً عن الحسن البصري، وأخرجه : عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ، و الطبري في تفسيره ، والبيهقي في شعب الإيهان ، والحاكم في مستدركه ، وقال الحاكم : ((قد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب لن يغلب عسر يسرين ، وقد روي بإسناد مرسل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم )).

وروي أيضاً مرسلاً عن قتادة ، وأخرجه : الطبري في تفسيره .

=

<sup>(</sup>١) سورة الشرح ، الآيتان رقم (٣) ، (٤).

<sup>(</sup>٢) مطموسة في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٣) قوله : (( تقول فيه )) مثبت من جميع النسخ ، إلا النسخة ( ط ) ذكر فيها : (( فيه تقول )) .

<sup>(</sup>٤) جزء من الشهادة :(( أشهد أن لا إله )) تكرر مرتين في النسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الشرح ، الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٦) قوله: ((إن مع العسريسرين)) تكرر مرتين في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٧) لريثبت هذا الأثر بسند صحيح مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.

این مسعو د .

وأورده البخاري في صحيحه في كتاب التفسير ، من قول ابن عيينة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُمْرِ يُسُرًّا ﴾ ، ثم علق ابن حجر على ذلك في الفتح فقال: ((روى هذا مرفوعا موصولا ومرسلا وروى أيضا موقوفا أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه: (( أوحي إلى أن مع اليسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين )) ، وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه ، ولن يغلب عسر يسرين ))، ثم قال : ((إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً )) وإسناده ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال : ذُكِر لنا أن رسول الله صالى الله عليه و سلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال : (( لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله )) ، وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة يقول: ((مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله له بعدها فرجاً ، وإنه لن يغلب عسر يسرين )) ، وقال الحاكم صح ذلك عن عمر وعلى ، وهو في الموطأ عن عمر لكن من طريق منقطع ، وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد وأخرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس )) . ا. هـ . انظر : الموطأ ، للإمام مالك ، ج ١ ، ص٧٤٥ ، والجهاد ، لعبدالله بن المبارك ، ج ١ ، ص ١٨١ - ١٨٢ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ - ٣٨١ ، والمصنف ، لابن أبي شيبة ، ج ١٠، ص ٣٢٩ - ٣٣٠ ، ج ١٨ ، ص ٣١٧ - ٣١٨ ، وصحيح البخاري ، مج ٢ ، ج ٦ ، ص ٢١٣ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٤٩٥ - ٤٩٦ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٤٤٦ ، والمستدرك على الصحيحين ، للحاكم ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ص ٢٢١ ، وشعب الإيمان ، للبيهقي ، ج ١٢ ، ص ٣٥٩ - ٣٦١ ، وفتح الباري ، لابن حجر ، ج ٨ ، ص ٥٨٢ - ٥٨٣ ، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، لإسماعيل بن محمد العجلوني ، ج ٢ ، ص ١٧٤ - ١٧٦ . (١) أخرجه البزار في مسنده ، و ابن أبي حاتم في تفسيره ، والطبراني في المعجم الأوسط ، والبيهقي في شعب الإيمان ، و الحاكم في مستدركه ، كلهم عن طريق حميد بن حماد أبو الجهم قال : حدثنا عائذ ابن شريح ، قال : سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه ، وقال الحاكم : هذا حديث عجيب غير أن الشيخين لريحتجا بعائذ بن شريح ، وقال الذهبي معلقاً على هذا الحديث : تفرد به حميد بن حماد عن عائذ وحميد منكر الحديث كعائذ . وأخرجه الصنعاني في تفسيره موقوفاً ، عن طريق ميمون أبي حمزة قال : سمعت إبراهيم النخعي يقول : قال

=

وسلم كانوا في ضيقٍ شديدٍ ، فأعلمهم الله جل وعز أنهم سيوسرون وأنه سيفتح عليهم ،(١) وأبدلهم بالعسر اليسر .

وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغُتَ فَٱنصَبْ ﴾ (٢)

معناه : إذا فرغت من صلاتك  $^{(7)}$  فانصب في الدعاء  $^{(8)}$ .

﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَبُ ﴾ (٥) أي : اجعل رغبتك إلى الله وحده.

.....

وقد ذُكِر في تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب أن ميمون أبي حمزة الأعور ضعيف.

وبطريق مبهم أخرجه الإمام عبدالله بن المبارك في كتاب الزهد في زيادات نعيم بن حماد ، باب: التوكل على الله ، قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت رجلا يحدث عن عبد الله بن مسعود ، فبهذا يكون إسناده ضعيفاً لأنه مبهم الإسناد لوجود رجل لم يُسم .

فبذلك يتبين ضعف إسناد هذا الأثر بكل رواياته لوجود مُمَيد بن حماد وعائذ بن شريح في سند ، ولوجود ميمون أبي حمزة في سند آخر ، ولإبهامه في الرواية الأخيرة .

انظر: الزهد والرقائق، لابن المبارك، ص ٣٤، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٣٨٠ - ٣٨١، والبحر الزخار، للبزار، ج ١٤، ص ٧١، وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج ١٠، ص ١٤٦، والمعجم الأوسط، لأبي القاسم سليان ابن أحمد الطبراني، ج ٢، ص ١٤٥ - ١٤١، والمستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، ج ٢، ص ٣٠٧، وشعب الإيان، للبيهقي، ج ٢، ص ٣٠٠، وشعب الإيان، للبيهقي، ج ٢، ص ٣٠٠، وشعب الإيان، للبيهقي، ج ٢، ص ٣٠٠، وثهذيب التهذيب، لابن حجر، ج ٤، ص ٢٠٠، وتقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، ص ٣٧٣، ص ٢٠٠، والمقاصد الحسنة، للسخاوي، ص ٣٣٩، وكشف الخفاء، للعجلوني، ج ٢، ص ١٧٤.

- (١) وردت زيادة في النسختين ( ط ) وَ ( ف ) : (( ففتح الله عليهم )) .
  - (٢)سورة الشرح ، الآية رقم (٧).
  - (٣) قوله: ((من صلاتك)) مطموس في النسخة (ش).
    - (٤) وردت زيادةٌ في النسخة (ش) : (( إلى الله )).
      - (٥) سورة الشرح ، الآية رقم (٨).

## سورة والتين (١)

#### مكية

#### بيِّيهِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ وَٱلرَّحِيهِ

قوله: ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ (٢) قيل: التين دمشق ، والزيتون بيت المقدس (٣) ، وقيل: التين جبل عليه دمشق ، والزيتون جبل عليه بيت المقدس (٤) ، وقيل ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ : جبلان (٥) ، وقيل ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ : جبلان (٥) ، وقيل ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ : هذا التين الذي نعرفه ، وهذا الزيتون الذي نعرفُه (٢)(٧).

(١) قوله : (( سورة والتين )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( م ) وَ ( ط ) وَ ( ف ) : (( سورة والتين والزيتون )) ، ومطموس في النسخة ( ش ) ، وكلا الاسمين صحيح .

انظر: والتحرير والتنوير، لابن عاشور، مج ١٢، ج ٣٠، ص ٤١٩، وأسهاء سور القرآن، منيرة الدوسري، ص ٥٦٣ - ٥٦٥.

(٢) سورة التين ، الآية رقم (١).

(٣) قوله : ((قوله : ﴿وَالنِّينِ وَالزِّيتُونِ ﴾ قيل: التين دمشق ، والزيتون بيت المقدس )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(٤) قوله : ((وقيل : التين جبل عليه دمشق ، والزيتون جبل عليه بيت المقدس )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) فقط .

(٥) وردت زيادة في النسخ (م) وَ (ط) وَ (ش) وَ (ف) (( وقيل : مسجدان بالشام )) مثبت من ، إلا أن كلمة ((مسجدان )) مطموسة في النسخة (ش).

(٦) قوله : (( وهذا الزيتون الذي نعرفه )) ساقط من النسخة (ش).

(٧) قال كعب الأحبار وعبد الرحمن بن زيد : إن التين دمشق والزيتون بيت المقدس ، وقال عكرمة : إنها جبلان ، وقال ابن قتيبة : جبلان بالشام يقال لهما : طور تَيْنَا وطور زَيْتَا بالسريانية ، وقال قتادة : التين الجبل الذي عليه دمشق والزيتون الذي عليه بيت المقدس ، وقال الضحاك : إنها مسجدان بالشام ، وقال ابن زيد وكعب الأحبار وقتادة وعبدالرحمن بن غنيم : التين مسجد دمشق والزيتون مسجد إيلياء (بيت المقدس) ، وقال ابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي ومقاتل والكلبي : هذا التين الذي نعرفه وهذا الزيتون الذي نعرفه .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٣٧، وتفسير مقاتل، ص ٤٩٨، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٣٨٣، وتفسير البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٣٨٢، وتفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص ٣٣١، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٥٠١ - ٥٠٥، وزاد ص ٥٠١، ص ٣٤٤٨ – ٣٤٤٨، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج ٩، ص ١٦٨ – ١٦٩، والدر المنثور، للسيوطي، ج ١٥، ص ٥٠٨ – ٥١١،

﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ (١)(١) جبل ، وقرأ بعضهم: ( وطورِ سيناء (٣) ) (٤)، وهذا القول والله أعلم أشبه لقوله : ﴿ وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهُنِ (٥) ﴾ (١).

﴿ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ (٧) يعني : مكة .

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ فِي ٓ أَحْسَنِ تَقُوِيمٍ ﴾ (٨) أي: في أحسن صورة .

﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴾ (٩) إلى أرذل العمر ، وقيل : إلى الضلال كما قال جلَّ وعزَّ: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَتِ ﴾ (١١)(١١)،

(١) سورة التين ، الآية رقم (٢).

(٢) وردت زيادةٌ في النسختين (ش) وَ (ف) : (( الطور )).

(٣) مطموسةٌ في النسخة (ف).

(٤) قرأ الجمهور: ﴿ سِينِينَ ﴾ ، وقرأ عمر بن الخطاب وطلحة والحسن وابن مسعود: (سِيناء) بكسر السين ، وقرأ عمر ابن الخطاب أيضاً وزيد بن علي : (سَيناء) بفتح السين ، وقرأ عبدالله بن أبي إسحاق وعيسى الثقفي : (سَينين) بفتح السين ، وما عدا قراءة الجمهور تعتبر قراءة شاذة .

انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٧٦ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٤٩٩ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٦ – ٣٦٧ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ – ٤٨٦ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١١ ، ص ٥١ .

(٥) مطموسةٌ في النسخة (ف).

(٦) سورة المؤمنون ، جزء من الآية رقم ( ٢٠ ) .

(٧) سورة التين ، الآية رقم (٣).

(٨) سورة التين ، الآية رقم (٤).

(٩) سورة التين ، الآية رقم (٥).

(10) سورة العصر ، الآية رقم (1) ، وجزء من الآية رقم (1) .

(١١) قال ابن عباس وعكرمة وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك : إلى أرذل العمر ، وأما القول الثاني : إلى الضلال ، فقد ذكره بعض المفسرين من دون عزو ، ولعله قول خاص بالزجاج .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٣٧، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ١٥ - ١٥٥، وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج ١٠، ص ٣٤٤٧ - ٣٤٤٩، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج ٩، ص ١٧٢، والدر المنثور، للسيوطي، ج ١٠، ص ٥٠٨ - ٥١٥، وتفسير الضحاك، للزاويتي، ج ٢، ص ٩٧٨.

وهو والله أعلم أنه (١) خلق الخلق على الفطرة (٢)، فمن كفر وضل فهو المردود إلى أسفل السافلين .

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ (٣) أي : إلا هؤلاء فلم يردوا إلى أسفل سافلين.

وقوله تعالى : ﴿ فَلَهُمْ أَجُرُ عَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ (٤) أي: لا يُمنُ (٥) به (٦) عليهم ، وقيل ﴿ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ : غير مقطوع (٧).

وجواب القسم في قوله : ﴿وَٱلِنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِيٓ أَحْسَنِ تَقُويمِ ﴾. [ ٢٨٥ / ب ]

(١) ساقطةٌ من النسخة (م)، وذكر في النسخة (ش): (( لأنه)).

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهت المخطوطة للنسخة (م) ، قال الناسخ بعدها: " والحمد لله حمداً يـوازي شُكرَ نعمه وصلواته على نبيه محمدٍ وآله أجمعين ، وكتب أبو عبدالله الحسين كامل على عبيد الله البغدادي في شهر ذي الحجة من سنة تسع وثمانين وخمس مائةٍ وحسبنا الله ونعم الوكيل ".

<sup>(</sup>٣) سورة التين ، بداية الآية رقم (٦).

<sup>(</sup>٤)سورة التين ، نهاية الآية رقم (٦).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((أي: لايمن)) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٦) ساقطةٌ من النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٧) قال عكرمة: لا يمن به عليهم ، وقال مقاتل : غير منقوص ، لا يمن به عليهم ، وقال ابن قتيبة وعلي بـن عيسين : غير مقطوع .

انظر: تفسير مقاتل ، ص ٤٩٨ ، ومجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ ، وتفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، ص ٥٣٣ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن ابي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٤٩ ، والنكت والعيون ، للهاوردي ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، والتفسير الكبير ، للفخر الرازي ، ج ٣٢ ، ص ١١ ، ، وروح المعاني ، للألوسي ، ج ٣٠ ، ص ١٧٦ ، ومحاسن التأويل ، لمحمد جمال الدين القاسمي ، ج ١٠ ، ص ١٨١ .

### سُورَةُ اقرأ باسم ربك (١)

#### مكية

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢)

قوله تعالى : ﴿ أَقُرَأُ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ (٣) جاء في التفسير: أن أول آية نزلت من القرآن ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ (٤).

وقوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴾ (٥) أي : الذي علم الكتابة.

(١) قوله : (( اقرأ باسم ربك )) مثبت من النسختين (ط) وَ (ف) ، ومطموس في النسخة (ب) ، وذكر في النسخة (ش) : ((سورة القلم )) ، والاسم التوقيفي للسورة هو سورة العلق وسورة اقرأ باسم ربك ، والاسم الاجتهادي هو سورة القلم .

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، مج ١٢، ج ٣٠، ص ٤٣٣، وأسماء سور القرآن، منيرة الدوسري، ص ٥٦٦ - ٥٦٩.

(٢) ملاحظة : البسملة ذكرت في النسخة ( ب ) قبل اسم السورة ثم انتهى اللوح الثاني من الورقة .

(٣) سورة العلق ، الآية رقم (١).

(٤) انظر: تفسير مقاتل ، ص ٥٠٠ ، ومعاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، وجامع البيان ، ج ٢٤ ، ص ٥٢٨ – ٥٣٨ ، وبحر العلوم ، للسمر قندي ، ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، وتفسير القرآن العزيز ، لابن أبي زمنين ، ج ٥ ، ص ١٤٧ ، وتفسير القرآن ، للسمعاني ، ج ٦ ، ص ٢٥٥ – ٢٥٦ ، والإتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين السيوطي ، ج ١ ، ص ٨٠ – ٨١ .

ورد في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي ، وكتاب التفسير ، وورد في صحيح مسلم في كتاب الإيمان الحديث الطويل الذي ذكر فيه قصة الرسول و مع جبريل الله في غار حراء وأن أول شيءٍ تلقاه الرسول من جبريل الله من الوحى هي الآيات الأولى من سورة العلق .

صحیح البخاري ، مج ۱ ، ج ۱ ، ص ۲ - ٤ ، مج ۲ ، ج ٦ ، ص ۲۱۵ - ۲۱٦ ، وصحیح مسلم ، ج ۱ ، ص ۸۳ - ۲۱۸ مج ۸ ، وصحیح مسلم ، ج ۱ ، ص ۸۳ – ۸۵

وأخرج الحاكم في مستدركه ، في كتاب التفسير عن عائشة رضي الله عنها أن أول سورة نزلت من القرآن إقرأ باسم ربك الذي خلق .

المستدرك على الصحيحين ، للحاكم ، ج ٢ ، ص ٦٢٢ .

(٥) سورة العلق ، الآية رقم (٤).

وقوله تعالى : ﴿ كُلَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ﴾ أَن رََّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾ (١) هذه نزلت في أبي جهل بن هشام ، وكذلك : ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ (٢) الأن أبا جهل قال : إن رأيت مُجَّداً يصلى تَوَطَّأْتُ (٣) عنقه. (٤)

وقوله تعالى : ﴿ كُلَّا لَهِن لَمْ بَنتهِ لَنسَفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾ (٥) أي : لنُجِرَّنَّ بناصيته إلى النار ، يقال : سفعتُ بالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذباً شديداً.

وقوله تعالى : ﴿ نَاصِيَةِ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ (٦)(٧) وتأويله : بناصية صاحبها كاذبٌ خاطئُ ، كما يقال : فلان نهاره صائم وليله قائم ، المعنى : هو صائم في نهاره قائم في ليله.

﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ﴾ (٨) معناه : فليدع أهل ناديه ، وهم أهل مجلسه ، وكانوا عشيرته ، أي : فليستنصر بهم.

﴿ سَنَدَعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ (٩) الزبانية : الغلاظ الشداد ، واحدهم زِنْنِيَة (١٠)، وهم ههنا الملائكة ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمُ فَالرَالِيَةِ . مَلَيْكُمُ غَلَاظُ شِدَادُ ﴾ (١١) وهم الزبانية.

<sup>(</sup>١) سورة العلق ، الآيتان رقم (٦) ، (٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة العلق ، الآيتان رقم (٩) ، (١٠).

<sup>(</sup>٣) مطموسة في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٤) انظر: أسباب النزول ، للواحدي ، ص ٤٦٠ ، ولباب النقول ، للسيوطي ، ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة العلق ، الآية رقم (١٥).

<sup>(</sup>٦) سورة العلق ، الآية رقم (١٦).

<sup>(</sup>٧) وردت زيادة في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) : (( ﴿ نَاصِيَةٍ ﴾ بدل من الناصية ، المعنى : لنسفعاً بناصية كاذبة خاطئة )) .

<sup>(</sup>٨) سورة العلق ، الآية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٩) سورة العلق ، الآية رقم (١٨).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، ج ٩، ص ٦٣، وتاج العروس، للزبيدي، ج ٣٥، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>١١) سورة التحريم ، جزء من الآية رقم (٦).

 $\sqrt[4]{2}$  أي: ليس الأمر على ما عليه أبوجهل.

﴿ لَا نُطِعَهُ وَالسَّجُدُ وَاَقْتَرِبٍ ﴾ (٢) أي : وتقرَّب إلى ربِّك بالطاعة .

(١) سورة العلق ، بداية الآية رقم (١٩).

(٢) سورة العلق ، نهاية الآية رقم (١٩).

# سُورَةُ الْقَدْرِ (١)

# مدنية ، وقيل :الصحيح مكية (٢) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ (٣) الهاء ضمير القرآن ولم يجر له ذكر (١) في أول السورة ولكنه (٥) جرى ذكره (١) فيما قبلها ، وهو قوله تعالى : ﴿حَمْ ﴿ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ اللَّمُ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبُدَرِكَةٍ ﴾ (٧)، وهي ليلة القدر (٨)، ومعنى ﴿ لَيُلَةٍ ٱلْقَدْرِ ﴾ (٩): ليلة

(١) قوله: ((سورة القدر)) مثبت من النسخ (ب) وَ (ط) وَ (ش) ، وذكر في النسخة (ف): ((سورة إنا أنزلناه)) ، وكلا الاسمين صحيح ، إلا أن الاسم الثاني جاء مختصراً فالأصل أنه: ((سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر)).

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، مج ١٢، ج ٣٠، ص ٤٥٥، وأسماء سور القرآن، منيرة الدوسري، ص ٥٧١ - ٥٧٢.

(٢) الصحيح أنها مكية كما ذكر الإمام الزجاج ، وهو المروي عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم .

انظر: النكت والعيون، للماوردي، ج 7، ص ٣١١، والبرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، ج ١، ص ١٩٣، والإتقان، للسيوطي، ج ١، ص ٣٧، وفتح القدير، للشوكاني، ج ٥، ص ٦٦٩، وخصائص السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصدها، د. عادل محمد صالح أبو العلا، ص ٢٠١ - ١٠٥، والمكي والمدني في القرآن، د. محمد عبد الرحمن الشايع، ص ٢٧.

- (٣) سورة القدر ، الآية رقم (١).
- (٤) قوله : (( ولمر يجر له ذكر )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( ولمر يجر ذكره )) .
  - (٥) قوله: ((السورة ولكنه)) مطموس في النسخة (ف).
    - (٦) مثبتة من النسخة ( ب ) فقط.
  - (V) سورة الدخان ، الآيتان رقم ( 1 ) ، (  $\Upsilon$  ) ، و جزء من الآية رقم (  $\Upsilon$  ) .
  - (٨) قوله : (( ﴿ مُّبُرِّكَةٍ ﴾، وهي ليلة القدر )) مطموس في النسخة ( ف ) .
    - (٩) وردت زيادةٌ في النسخة (ف): ((ليلة، ومعنى ليلة القدر)).

الحكم ، قال الله تعالى : ﴿ فِيهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمَرٍ حَكِيمٍ (١) ﴿ (١) ، نزل القرآن كله إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل به جبريل عليه السلام على النبي ﷺ في عشرين سنة (٣)(٤).

وقوله تعالى : ﴿ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ (٥) : من ألف (٦) شهر ليس فيه (٧) ليلة القدر.

(١) قوله تعالى - في النص - : ﴿ يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ مطموس في النسخة ( ف ) .

(٤) نزل القرآن منجاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة ، وقيل: في ثلاث وعشرين سنة ، وقيل: في خمس وعشرين سنة ، على حسب الخلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة ، وقد ذكر الإمام الزجاج أنها عشرون سنة بناء - والله أعلم - على ما أخرجه الطبري في تفسيره ، وابين منده في كتاب التوحيد ، والنسائي في السنن الكبرى ، والحاكم في مستدركه ، والبيهقي في الأسهاء والصفات ، كلهم عن ابن عباس قال: ((أنزل القرآن في ليلة واحدة إلى السهاء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة ، وقال عز وجل: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا حِثْنَكَ بِأَلْحَقّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرً ﴾ [الفرقان: ٣٣] ، قال: ﴿ وَقُرّ ءَانًا فَرَقَنّهُ لِنَقُراًهُمْ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَنَزّ لَنّهُ لَنزيلًا ﴾ [الإسراء: ١٠٦])) ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

وقد ذهب بعض كتاب السيرة النبوية إلى أن الوحي نزل منجماً على الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة ثلاث وعشرين سنة ، فقد قال محمد بن إسحاق: (( ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة ، فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة ، وبالمدينة عشراً )) .

انظر: السيرة النبوية لابن إسحاق ، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ، ج ١ ، ص ١٧٨ ، وجامع البيان، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٥٤٣ – ٥٤٥ ، و كتاب التوحيد ، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده ، ص ٧٨٤ ، والسنن الكبرئ ، للنسائي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، والمستدرك على الصحيحين ، للحاكم ، ح ٢ ، ص ٢٦٦ ، ص ٤٣٤ ، والأسهاء والصفات ، للبيهقي ، ص ٢٧١ ، وجمع الوسائل في شرح الشهائل، علي بن سلطان محمد القاري ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، سعيد حوى ، ص ٣٠٢ .

- (٥) سورة القدر ، جزء من الآية رقم (٣).
- (٦) قوله : (( ﴿ أَلَفِ شَهْرٍ ﴾ : من ألف )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( ﴿ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ أي : خير من ألف )) ، والعبارة مطموسة في النسخة ( ط )
- (٧) مثبتة من النسخ النسخة (ب)، وذكر في (ط) وَ (ش) وَ (ف) : ((فيها))، وكلاهما صحيح، فالضمير في ((فيها)) عائد على ((ليلة من ليالي الألف

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان ، الآية رقم (٤).

<sup>(</sup>٣) عبارة : ((جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة )) مطموس في النسخة (ط) .

وقوله تعالى: ﴿ نَنَزَّلُ ٱلْمَكَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾ (١)(٢) تنزل الملائكة بما يقضي الله عز وجل في ليلة القدر للسنة إلى أن تأتي (٣) ليلة القدر في السنة المقبلة ، وقرئت: (مِنْ كُلِّ امْرِئٍ) (٤)(٥)، وهذه القراءة (٦) تخالف المصحف ، إلا أنها قد رويت عن ابن عباس.

وقوله تعالى: ﴿ سَلَنُمُ هِيَ حَتَىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ (٧) ﴾ (٨) أي : لا داء فيها ، ولا يستطيع الشيطانُ أن يصنع فيها سيئاً (٩) ، ﴿ وَٱلرُّوحُ ﴾ : جبريل عليه السلام ، وقرئت : ﴿ حَتَّى مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ (١٠) ﴾ ، وَ وَرُئت : ﴿ حَتَّى مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ (١٠) ﴾ . وَ وَرُئت نَعْ فَهُو المصدر [ ٢٨٦ / أ] بمعنى وَ ( مَطْلِع الفجر (١١)) (٢١٦ / أ] بمعنى

=

شهر )) .

(١) سورة القدر ، الآية رقم (٤).

(٢) قوله (( وقوله تعالى: ﴿ نَنَزُلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذِن رَبِّهِم مِّنكُلِّ أَمْرٍ ﴾)) مطموس في النسخة ( ط ) .

(٣) عبارة (( في ليلة القدر للسنة إلى أن تأتي )) مطموسة في النسخة ( ط ) .

(٤) قرأ ابن عباس وعكرمة والكلبي : (مِن كُلُّ امرِيءٍ سَلامٌ)، وهي قراءة شاذة .

انظر: المحتسب، لابن جني ، ج٢ ، ص ٣٦٨ ، ومختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٧٧ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٥٠٦ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٤٩٣ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١١، ص ٦٤ .

(٥) قوله : ((وقرئت: (مِنْ كُلِّ امْرِئِ) )) مطموس في النسخة (ط).

(٦) قوله (( وهذه القراءة )) مطموس في النسخة ( ف ) .

(٧) قوله تعالى - في النص - : ﴿ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ مطموس في النسخة ( ف ) .

(٨) سورة القدر ، الآية رقم (٥).

(٩) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( ط ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : ((شيئاً )).

(١٠) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

(١١) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

(١٢) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة : ﴿مَطْلِعِ ﴾ بفتح اللام ، وقرأ الكسائي : (مَطلِع) بكسر اللام ، وروئ عبيد عن أبي عمرو : (مَطلِع) بكسر اللام .

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٦٩٣، وإعراب القراءات ، لابن خالويه، ج ٢، ص ٥١٠، والحجة، للفارسي، ج ٢، ص ٤٢٧ - ٤٢٨، والتبصرة، لمكي بن أبي طالب، ص ٧٣٠، والتيسير، للداني، ص ٢٢٤.

(١٣) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ط ) : (( وكسرها )) .

الطلوع ، تقول : طلع (١) الفجر طلوعاً وَمَطْلَعاً (٢)، ومن قال : مَطْلِعاً فهو اسم (٣) لوقت الطلوع وكذلك لمكان الطلوع ، الاسم مَطْلِع بكسر اللام .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) قوله : (( تقول : طلع )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : (( طلوعاً وَمَطْلَعاً )) مطموس في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٣) مثبتة من النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، ومطموسة في النسخة ( ب ).

### سُورَةُ لم يكن (١)

# مدنية ، وقيل : الصحيح مَكِّيَّة (٢) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ ﴾ (٣) (المشركين) في موضع جر عطف (٤) على أهل الكتاب ، المعنى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين.

وقوله تعالى : ﴿ مُنفَكِينَ (٥) حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴾ (٦) ، أي : لم يكونوا منفكين من كفرهم ، ومعنى ﴿ مُنفَكِينَ ﴾ : منتهين عن كفرهم.

(۱) قوله: ((سورة لريكن)) مثبت من النسخ (ط) وَ (ف) وَ (ش) ، ومطموس في النسخة (ب) ، والأسهاء التوقيفية للسورة هي سورة (البينة) ، وأيضاً تسمئ سورة (لريكن الذين كفروا) أو سورة (لريكن) ، وتسمئ أيضاً اجتهاداً سورة (القيمة) ، وسورة (البرية) ، وسورة (المنفكين) ، وسورة (أها الكتاب).

انظر : التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، مـج ۱۲ ، ج ۳۰ ، ص ٤٦٦ ، وأسـماء سـور القـرآن ، منـيرة الدوسرى ، ص ٥٧٣ – ٥٧٩ .

(٢) الراجح - والله أعلم - أنها مدنية كما قال ابن عباس والجمهور ، وهي مدنية الأسلوب والخصائص من حديث عن أهل الكتاب وذكر للزكاة .

انظر: النكت والعيون ، للماوردي ، ج ٦ ، ص ٣١٥ ، والبرهان في علوم القرآن ، للزركشي ـ ، ج ١ ، ص ١٩٤ ، و فتح القدير ، للشوكاني ، ج ٥ ، ص ٦٧٣ ، وخصائص السور والآيات المدنية ، د. عادل أبو العلا ، ص ٢٠٦ – ١٠٧ ، والمكي والمدني في القرآن ، للشايع ، ص ٢٧ .

(٣) سورة البينة ، جزء من الآية رقم (١).

(٤) قوله : (( في موضع جرِ عطف )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( ط ) و ( ش ) و ( ف ) :
 (( في موضع خفض نسق )).

(٥) مطموسة في النسخة (ط).

(٦) سورة البينة ، جزء من الآية رقم (١).

\_\_\_\_

وقوله تعالى: ﴿ رَهُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَنُلُوا (١) ﴿ (٢)(٣) يرتفع على ضربين : أحدهما : على البدل من البينة (٤) ، المعنى : حتى يأتيهم (٥) رسولٌ من الله ، والضرب الثاني : على تفسير البَيِّنَة .

وَ ﴿ ٱلْبِيِّنَةُ ﴾: ﴿ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴾ (٢)(٢)، أي : (٨) مطهرة من الأدناس والباطل ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فِي صُحُفٍ مُّكَرِّمَةٍ ﴿ اللَّهُ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴾ (٩).

وقوله تعالى: ﴿ فِيهَا كُنُبُ قَيِّمَةً ﴾ (١٠) أي : كتب غير ذات عوجٍ مستقيمةٌ تبين الحقَّ من الباطل على الاستواء والبرهان (١١).

قوله تعالى : ﴿ وَمَا نَفَرَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِئنَبَ إِلَّا مِنْ بَعۡدِ مَا جَآءَنَّهُمُ ٱلۡبِيّنَةُ ﴾ (١٢) أي : ما تفرقوا في مللهم (١٣) وكفرهم بالنبي ﷺ (١٤) إلا بعد أن تبينوا أنه الذي وعدوا به (١٥) في التوراة

<sup>(</sup>١) وردت زيادةٌ في النسخة ( ط ) ﴿ صُحْفًا ﴾، وهي تكملة للآية الكريمة .

<sup>(</sup>٢) سورة البينة ، جزء من الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٣) وردت زيادةٌ في النسخة (ط): (( رسولٌ )).

<sup>(</sup>٤) بدل كل من كل مبالغة ، أو بدل اشتهال . انظر : فتح القدير ، للشوكاني ، ج ٥ ، ص ٦٧٥ .

<sup>(</sup>٥) مطموسة في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٦) سورة البينة ، الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٧)مثبتة من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (ط) : ((أي : ﴿ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾ )) .

<sup>(</sup>٨) وردت زيادة في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( هي ))

<sup>(</sup>٩) سورة عبس ، الآيتان رقم ( ١٣ ) ، ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة البينة ، الآية رقم (٣).

<sup>(</sup>١١) مطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>١٢) سورة البينة ، الآية رقم (٤).

<sup>(</sup>١٣) مثبتةٌ من النسخ (ب) وَ (ط) و (ف) ، وذكر في النسخة (ش): ((ملتهم)).

<sup>(</sup>١٤) قوله: ((بالنبي صلى الله عليه وسلم))مثبت من النسخ (ب) وَ (ط) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (ش): ((إلا من بعد ما جاءتهم البينة)).

<sup>(</sup>١٥) قوله: (( إلا بعد أن تبينوا أنه الذي وعدوا به )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) ، إلا أنه سقط لفظ (( بعد )) من النسخة (ف) ، وذكر في النسخة (ش): (( إلا وقد تبين أنه الذي وُعِدوا به ))، والعبارة كلها ساقطة من النسخة (ط)

والإنجيل. ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ (١) الدِّينَ ﴾ (٢) أي : يعبدونه مُوحِّدين له (٣) لا يعبدون معه غيره ، ﴿ حُنَفَآ ا ﴾ (٤)(٥) على دين إبراهيم ودين مُحَّد عليهما السلام.

﴿ وَيُقِيمُواْ (١) ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ (٧) أي : يؤمنوا مع التوحيد بالنبي صلى الله (٨) عليه وسلم ويقيموا شرائعه (٩).

﴿ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ (١٠) أي : وذلك دين (١١) الأمة القيمة بالحق فيكون ذلك دين الملة المستقيمة. (١٢)

وقوله : ﴿ أُوْلَيْكَ هُمْ شَرُّ (١٣) ٱلْبَرِيَّةِ (١٤) ﴾ (١٥) القراءة ﴿ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ بترك الهمزة ، وقد قرأ نافع (١٦): (البريئة) بالهمز (١٧)، والقُرَّاء غيره مجمعون على ترك الهمز (١١)، كما أجمعوا في النبي ،

<sup>(</sup>١) قوله تعالى - في النص - : ﴿ مُعْلِصِينَ لَهُ ﴾ مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٢) سورة البينة ، جزء من الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٣) قوله : ((يعبدونه مُوحِّدين له )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٤) سورة البينة ، جزء من الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٥) من قوله تعالى - في النص - ﴿ ٱلدِّينَ ﴾ إلى قوله تعالى - في النص - : ﴿ حُنَفَآءَ ﴾ مطموس في النسخة ( ش ).

<sup>(</sup>٦) قوله: (( على دين إبراهيم ودين محمد عليهما السلام . ﴿ وَيُقِيمُواْ ﴾ )) مطموس في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٧) سورة البينة ، جزء من الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٨) عبارة : ((التوحيد بالنبي صلى الله )) مطموسة في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٩) قوله: (( ويقيموا شرائعه )) مطموس في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة البينة ، جزء من الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>١١) قوله: ((أي: وذلك دين)) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>١٢) قوله : ((فيكون ذلك دين الملة المستقيمة )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>١٣) قوله: ((وقوله: ﴿ أُولَتِكَ هُمُّ شَرُّ ﴾ )) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>١٤) مطموس في النسختين (ط) وَ (ف).

<sup>(</sup>١٥) سورة البينة ، جزء من الآية رقم (٦).

<sup>(</sup>١٦) قوله : (( وقد قرأ نـافع )) مثبـت مـن النسـخة ( ب ) ، وذكـر في النسـختين ( ط ) وَ ( ش ) : (( وقـرأ نافع )) ، وقوله : ((القراءة ﴿ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ بترك الهمزة ، وقد قرأ نافع )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١٧) قوله : (( (البريئة) بالهمز )) مطموس في النسخة ( ط ).

والأصل البرئة ، إلا أن الهمزة خففت لكثرة الاستعمال ، يقولون : هذا خير (٢) البريّة وشرُّ البريَّة وشرُّ البريَّة وشرُّ البريَّة مثله ، واشتقاقه من برأ الله الخلق (٣)، وقال بعضهم (٤): جائز أن يكون اشتقاقها من البَرَى وهو التراب ، ولو كان كذلك لما قرأوا البرية بالهمز، والكلام برأ الله الخلق يبرؤهم ، ولم يحك أحد براهم يبريهم ، فيكون اشتقاقه من البَرَى وهو التراب (٥).

وقوله تعالى : ﴿جَنَّاتُ عَدْنِ ﴾ (٦) أي : جنَّات إقامة.

=

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وكذلك ابن عامر في رواية ابن ذكوان : ( البريئة ) بالهمز ، وقرأ هشام بن عمار عن ابن عمامر وباقى السبعة : ﴿الْبَرِيَّةِ ﴾ بلا همز مع تشديد الياء .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد، ص ٦٩٣ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، والحجة ، لنظر : السبعة ، لابن مجاهد، ص ٢٢٤ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٣٠ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) قوله : (( هذا خير )) مطموس في النسخة ( ف ).

<sup>(</sup>٣) قوله : (( واشتقاقه من برأ الله الخلق )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسختين ( ط ) و ( ف ) : (( والبرية اشتقاقها من برأ الله الخلق )) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( اشتقاقها من برأ الله الخلق )).

<sup>(</sup>٤) قال بهذا القول: الفراء.

معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) قوله : (( اشتقاقه من البَرَيْ وهو التراب )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (ط): (( اشتقاقها من البري )).

<sup>(7)</sup> سورة البينة ، جزء من الآية رقم (  $\Lambda$  ) .

## سُورَةُ إذا زلزلت(١)

#### مكية

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ [ ٢٨٦ / ب] (٢)

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴾ (٣) إذا حركت حركة شديدة ، والقراءة ﴿ إِلْزَالْهَا ﴾ (٤) بكسر الزاي ، ويجوز في الكلام ( زَلْزَالْهَا) (٥)، وقرئت : (زَلْزَالْهَا) (٢)، وليس (٧)

(۱) قوله: ((إذا زلزلت)) مثبت من النسخ (ط) وَ (ف) وَ (ش) ، ومطموس في النسخة (ب) ، وأسهاؤها الإجتهادية: ((الزلزلة)) وَ ((إذا زلزلت)) وأسهاؤها الإجتهادية: ((الزلزلة)) وَ ((إذا زلزلت)) .

انظر: التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، مج ١٢ ، ج ٣٠ ، ص ٤٨٩ ، وأسهاء سور القرآن ، منيرة الدوسري ، ص ٥٨٠ - ٥٨٣ .

(٢) ذكر في النسخة ( ب ) التسمية ثم ينتهي الوجه الثاني من اللوح ثم في بداية الوجه الأول من اللوح ذكر اسم السورة .

(٣) سورة الزلزلة ، الآية رقم (١).

(٤) قوله : (( قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴾ إذا حُرِّكَت حركة شديدة ، والقراءة ﴿ زِلْزَالْهَا ﴾ )) مطموس في النسخة ( ط ) .

(٥) قوله : ((ويجوز في الكلام زَلُزَالهَا)) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) ، ومطموس في النسخة (ط) ، وذكر في النسخة (ش) : ((ويجوز زَلزالها في الكلام)).

(٦) قرأ جمهور القراء: ( زِلْزَالها ) بكسر الزاي ، وقرأ عاصم الجحدري وعيسى بن عمر: ( زَلْزَالها ) بفتح الزاي ، وهي قراءة شاذة .

انظر: المختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ۱۷۷ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٥١٥ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٥٩٤ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١١ ، ص ٧٣ – ٧٤ .

(٧) قوله : (( وقرئت : (زَلَزَالهَا) ، وليس )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ش) ، ومطموس في النسخة (ط) ، وذكر في النسخة (ف) : (( وقد قُرئت : (زَلزَالهَا) وليس )) .

في الكلام فَعْلَال بفتح الفاء (١) إلا في المضاعف نحو الزلزال والصلْصَال (٢)، والاختيار (٣) كسر الزاي ، والفتح جائز.

﴿ وَأَخْرَجَتِ ( ٤) ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ (٥) أخرجت كنوزها وموتاها .

﴿ وَقَالَ (٦) ٱلْإِنسَنَ مَا لَهَا ﴾ (٧) هذا قول الكافر لأنه لم يكن يؤمن بالبعث ، فقال : ما لها (٨) ، أيُّ : لأي (٩) شيء زلزالها .

﴿ يَوْمَهِذِ (١٠) تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ (١١) ﴿ يَوْمَهِذِ ﴾ منصوب بقوله : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ ، وأخرجت (١٢) في ذلك اليوم ، ومعنى ﴿ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ : تخبر بما عمل عليها.

(١) قوله : (( فَعُلَال بفتح الفَاء )) مطموسفي النسختين (ط) وَ (ف) .

(٢) قوله : (( نحو الزلزال والصلَّصَال )) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) تقديم وتأخير : (( نحو الصلصال والزلزال )).

(٣) مطموسة في النسخة (ط).

(٤) مطموسة في النسخة (ط).

(٥) سورة الزلزلة ، الآية رقم (٢).

(٦) قوله: ((وموتاها ﴿ وَقَالَ ﴾ )) مطموس في النسخة (ط).

(٧)سورة الزلزلة ، الآية رقم (٣).

(A) قوله : (( بالبعث ، فقال : ما لها )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) ، ومطموس في النسخة (ط) ، وذكر في النسخة (ش) : (( بالبعث فقال لها )).

(٩) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

(١٠) مطموسة في النسخة (ط).

(١١) سورة الزلزلة ، الآية رقم (٤).

(١٢) قوله : (( ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ ، وأخرجت )) مطموس في النسخة ( ط ) .

﴿ يَوْمَبِ ذِ (١) يَصَدُرُ ٱلنَّاسُ أَشَنَانًا لِيُرُواْ أَعَمَلُهُمْ ﴾ (٢) أي : يصدرون متفرقين منهم من عمل صالحاً ومنهم من عمل شراً والقراءة ﴿ لِيُحُرُواْ أَعْمَلُهُمْ (٣) ﴾ ويروى: (لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ) (٤) ، ولا أعلم أحداً قرأ بما ، ولا يجوز أن يقرأ بما يجوز في العربية إذا لم يقرأ به من أخذت عنه القراءة (٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة ، الآية رقم (٦).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من النسخة (ش).

<sup>(</sup>٤) قرأ جمهور القراء : ﴿ لِيُمْرَوْا ﴾ بضم الياء ، وقرأ الحسن والأعرج وحماد بن سلمة والزهري وأبـو حيـوة وقتادة والزعفراني ونصر بن عاصم و نافع في روايةٍ له: (ليرَوا) بفتح الياء .

انظر: الكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج ١٤ ، ص ٦٦٢ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٤٢١ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٤٩٨ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١١ ، ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) قوله : (( من أخذت عنه القراءة )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ط ) : (( أحدٌ بمن أُخِذَت عَنْهُ القراءة )).

ومعنى ﴿ فَكُن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ( ) ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُۥ ﴿ وَمَن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُۥ ﴿ وَمَن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُۥ ﴿ وَمَن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة بِهِ وَشِر ، وكُلٌ شَرًا يَكُوهُۥ ﴿ فَمَن أَحِب الله أن يغفر له غفر له ، ومن أحب أن (٥) يجازيه جازاه ، وقيل : من يعمل مثقال ذرة خيراً يره في الدنيا، وكذلك شراً يره في الدنيا (٢) ، والله أعلم (٧).

(١) قوله تعالى - في النص - : ﴿ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ﴾ مطموس في النسخة (ف).

﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُوهُ ﴿ قال: ((من يعمل مثقال ذرَّة من خير من كافر، ير ثوابها في نفسه وأهله وماله، حتى يخرج من الدنيا وليس له خير، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن، ير عقوبتها في نفسه وأهله وماله، حتى يخرج وليس له شر)). وأخرج أيضاً : عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله لا يظلم المؤمن حسنة ، يثاب عليها الرزق في الدنيا، ويجزئ بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة ))، وقد أخرج نحو هذا الحديث الأخير مسلم في صحيحه، في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. انظر: جامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٥٦٤ م وصحيح مسلم، ج ٢، ص ١٢٩٢.

(٧) قوله : (( والله أعلم )) لريذكر في النسخة ( ش ).

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة ، الآيتان رقم (٧) ، (٨).

<sup>(</sup>٣) مطموسة في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( أعمال العباد )) مطموس في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : (( فمن أحب الله أن يغفر له غفر له، ومن أحب أن )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، والعبارة كلها مطموسة في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٦) أخرج الإمام الطبري بسنده: عن عمرو بن دينار، قال: سألت محمد بن كعب القرظي، عن هذه الآية:

#### سُورَةُ وَالْعَادِيَاتِ

#### مكية

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى : ﴿وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴾ (١) يعنى بالعاديات ههنا الخيل ، وهذا قسم جوابه : ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ عَلَى الْحَادِيات تضبح ضبحاً ، وضبحها : صوت (٣) أجوافها إذا عَدَتْ.

﴿ فَٱلْمُورِبَاتِ قَدْحًا ﴾ (٤) إذا عدت الخيل بالليل وأصاب حوافرها الحجارة انقدح منها النيران.

﴿ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ﴾ (٥) يعني (٦): الخيل ، وجاء في التفسير: أنها سريَّة كانت (٧) لرسول الله ﷺ إلى كندة (٨)(٩).

(١) سورة العاديات ، الآية رقم (١).

(٢)سورة العاديات ، الآية رقم (٦).

(٣) مثبتة من النسخ (ب) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ط ): (( أصوات )).

(٤) سورة العاديات ، الآية رقم (٢).

(٥) سورة العاديات ، الآية رقم (٣).

(٦) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

(٧) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

(٨) كندة : من قبائل حضرموت البر ، ومنها قبيلة عظيمة تنتسب إليها تسمئ كِندة بن عُفَيِّر ، وسمي كندة لأنه كند أباه أي كفر نعمته ، ومن بطونهم العظيمة : معاوية بن كندة والسكون والسكسك ، كانت بلادهم بجبال اليمن مما يلي حضرموت ، وكان لهم ملك باليمن والحجاز .

انظر: معجم البلدان ،لياقوت الحموي ، ج ٤ ، ص ٤٨٢ ، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، لعمر رضا كحاله ، ج ٣ ، ص ٩٩٨ - ١٠٠٠ ، وجمامع أنساب قبائل العرب ، للسرحاني ، ص ١٢٤ - ١٢٦ .

(٩) قال مقاتل في تفسيره : (( قوله : ﴿وَٱلْعَدِيَتِ ضَبْحًا ﴾ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى حنين من كنانة ، واستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري أحد النقباء ، فغابت فلم يأت النبي صلى

\_

# ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ ۦ نَقُعًا ﴾ (١) النقع: الغبارُ ، فقال: ﴿ بِهِ ۦ ﴾ ولم يتقدم ذكر المكان ، ولكن في

\_\_\_\_\_

الله عليه وسلم خبرها ، فأخبره الله عز وجل عنها ، فقال : ﴿وَٱلْمَدِينَتِ ضَبَّحًا ﴾ يعني الخيل)) ، وقيل : ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى أرض تهامة ، وأبطأ عليه الخبر ، فجعلت اليهود والمنافقون إذا رأوا رجلاً من الأنصار أو من المهاجرين تناجوا بأمره ، فكان الرجل يظن أنه قد مات ، أو قتل أخوه ، أو أبوه ، أو عمه ، وكان يجد من ذلك أمراً عظيهاً ، فجاءه جبريل ، عليه السلام ، يوم الجمعة عند وقت الضحى ، فقال : ﴿وَٱلْعَدِينَتِ ضَبَّحًا ﴾ ، يقول : غدت الخيل إلى الغزو حتى أضبحت فعلت أنفاسها بأفواهها ، فكان لها ضباح كضباح الثعلب )) .

وقال ابن أبي زمنين في تفسيره: قال أنس بن مالك: ((إن قوما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوه، وهم الذين أنزل الله فيهم: عهد فنقضوه، وهم أهل فدك، فبعث إليهم رسول الله خيله فصبحوهم، وهم الذين أنزل الله فيهم:

فالرواية التي ذكرها مقاتل ونقلها عنه أيضاً الواحدي في أسباب النزول بينت: أن السرية كانت إلى بني كِنانة ، ونقل أيضاً الفخر الرازي في تفسيره قولاً للكلبي: ((إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سريةً إلى أناسٍ من كنانة))، وذكرت رواية ابن أبي زمنين بأنهم أهل فدك ، ولم أجد من قال بقول الزجاج : إن السرية كانت إلى كندة .

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، وأسباب النزول ، للواحدي ، ص ٤٦٠ ، وتفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين ، ج ٥ ، ص ١٥٤ ، والتفسير الكبير ، للفخر الرازي ، ج ٣٢ ، ص ٦٤ . وقد أخرج الواحدي في أسباب النزول عن حفص بن جميع قال : أخبرنا ساك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خيلاً فأسهبت شهراً لم يأته منها خبر ، فنزلت : ﴿وَالْمُعْدِينَةِ ضَبْحًا ﴾ ، قال الهيثمي : (( رواه البزار وفيه حفص بن جميع وهو ضعيف )) ، وقال السيوطي : (( أخرجه البزار ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والدارقطني في الأفراد ، وابن مردويه عن ابن عباس )) .

انظر: تفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٤٥٧ ، وأسباب النزول ، للواحدي ، ص ٣٤٥٧ ، وكشف الأستار ، ، للهيثمي ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ومجمع الزوائد ، للهيثمي ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، والدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٥ ، ص ٥٩٧ - ٥٨٩ .

(١) سورة العاديات ، الآية رقم (٤).

الكلام دليل(١) عليه ، المعنى : فأثرن بمكان عدوها نقعاً أي : غباراً .

﴿ فَوسَطْنَ بِهِ عَمَّعًا ﴾ (٢) (٣) القراءة ﴿ فَوسَطْنَ ﴾ أي : فتوسطن المكان ، ولو قرئت: (فَوسَّطْنَ (٤) بِهِ جَمْعًا) لجازت (١)(٥) ، إلا أني لا أعلم أحداً قرأ بها.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكِنَ لِرَبِّهِ عَ لَكُنُودٌ ﴾ (٧) معناه : لكفورٌ ، يعني بذلك الكافر.

﴿ وَ إِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ (^) معنى ﴿ لَشَدِيدٌ ﴾ لبخيل أي [ ٢٨٧ / أ] وإنه من أجل حب المال لبخيل ، قال طرفة:

أَرَى المؤتَ يَعْتَامُ الكِرَامِ ويَصْطَفي \*\*\*\* عَقِيلَةَ (٩) مَالِ الفاحش (١٠) المتشدد. (١١)

(١) قوله : (( الكلام دليل )) مطموس في النسخة ( ف ).

(٢)سورة العاديات ، الآية رقم (٥).

(٣) قوله تعالى - في النص - : ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ عَمَعًا ﴾ مثبت من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ط) ، ومطموس في النسخة (ف).

(٤) ساقطةٌ من النسخة (ش).

(٥) مثبتة من النسخ (ب) وَ (ط) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (ش) : ((لجاز)) .

(٦) قرأ جمهور القراء : ﴿ فَوَسَطْنَ ﴾ مخففة ، وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن علي وابن أبي ليلى وقتادة وابن أبي عبلة : ( فَوَسَّطنَ ) مشددة ، وهي قراءة شاذة .

انظر: المحتسب، لابن جني، ج ٢، ص ٣٧٠، ومختصر في شواذ القرآن، لابن خالويه، ص ١٧٨، والمحرر الوجيز، لابن عطية، ج ٥، ص ١٥٥، والبحر المحيط، لأبي حيان، ج ٨، ص ١٠٥، والدر المصون، للسمين الحلبي، ج ١١، ص ٨٧ - ٨٩.

- (٧) سورة العاديات ، الآية رقم (٦).
- $(\Lambda)$  سورة العاديات ، الآية رقم  $(\Lambda)$  .
- (٩) قوله: (( ويصطفي عقيلة )) مطموس في النسختين (ط) وَ (ف) .
  - (١٠) قوله : ((مال الفاحش )) مطموس في النسخة (ط).
- (١١) قوله: ((يعتام الكرام)): أي يختارهم ويخصهم، و((عقيلة )) كل شيء: خياره وأنفسه، وقوله:

وقول ه تعالى : ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ (١) إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ (٢) بعثر (٣) وبحثر بمعنى واحد (٤)(٥)، والمعنى : أفلا يعلم إذا بعث الموتى.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ إِنِّ لَخَبِيرٌ ﴾ (٦) الله عزَّ وجلَّ (٧) خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره ، ولكن المعنى : أن (٨) الله يجازيهم على كفرهم (٩) في ذلك اليوم (١٠)، وليس يجازيهم إلا

=

((يصطفي)) أي : يختار ويخص ، و((المتشدد)): البخيل الممسك ، و((الفاحش)) : السيء الخلق . والبيت من الطويل ، ومعناه : إنها جعل الموت يختار كرام الناس ويصطفي خيار المال ، وإن كان لا يخص شيئاً من شيء في الحقيقة ، لأن فقد الكرماء وخيار المال أشهر وأعرف من غيره ، فكأنه بشهرته لريكن غيره ولا حدث شيء سواه .

انظر : ديوان طرفة بن العبد ، شرح الأعلم الشنتمري ، ص ٤٩ .

- (١) قوله تعالى في النص : ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ ﴾ساقط من النسخة (ش).
  - (٢) سورة العاديات ، الآية رقم (٩).
- (٣) قوله تعالى في النص : ﴿ ٱلْقُبُورِ ﴾ ثم قول المصنف : (( بعثر )) مطموس في النسخة ( ف ).
  - (٤) قوله: (( بمعنى واحد )) مطموس في النسخة (ط).
- (٥) قرأ جمهور القراء : ﴿ بُعَثِرَ ﴾ بضم الباء بعدها عينٌ ساكنة وكسر الثاء ، وقرأ ابن مسعود : ( بُحْثِرَ ) بضم الباء بعدها حاءٌ ساكنة وكسر الثاء ، وهي قراءة شاذة .

انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٧٨ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٤٤ ، ، والتفسير الكبير ، للرازي ، ج ٣٦ ، ص ٦٨ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٢٠ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١١ ، ص ٩١ ، وروح المعاني ، للألوسي ، ج ٣٠ ، ص ٢١٩ .

- (٦) سورة العاديات ، الآية رقم (١١).
- (٧) قوله تعالى في النص : ﴿ يَوْمَ إِنْ لَخَبِيرٌ ﴾ ثم قول المصنف : (( الله عزَّ وجلَّ )) مطموس في النسخة ( ط ) .
  - (٨) قوله : ((وفي غيره ، ولكن المعنى : أن )) ساقط من النسخة ( ش ) .
- (٩) قوله : (( الله َّ يجازيهم على كفرهم )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) ، ومطموس في النسخة (ط) ، وساقط من النسخة (ش) .
  - (١٠) قوله : (( في ذلك اليوم )) ساقط من النسخة ( ش ) .

بعلمه أعمالهم ، ومثله : ﴿ أُوْلَكَيْكَ (١) ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مَ ﴾ (٢)، فمعناه (٣): أولئك الله (٤) مجازاتهم .

(١)قوله: (( بعلمه أعمالهم. ومثله: ﴿ أُوْلَكَيْكَ ﴾ )) مطموس في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، جزء من الآية رقم ( ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطةٌ من النسخة (ش).

<sup>(</sup>٤) مطموسة في النسخة (ط).

# سُورَةُ الْقَارِعَةِ

# مكية بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم

قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴿ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ (١) القارعة والواقعة والحاقة (٢) من صفات ساعة القيامة ، والقارعة التي تقرع بالأهوال (٣) ، وقد فسرنا إعراب ﴿ ٱلْمَاقَةُ ﴾ مَا ٱلْمَاقَةُ ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ (٦) ﴿ (٧)

﴿ يَوْمَ ﴾ منصوبٌ على الظرف ، المعنى : يكون يوم يكون الناس كالفراش (^) المبثوث ، والفراش ما تراه (٩) كصغار البق يتهافت في النار ، وشبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر ، والفراش (١٠) المبثوث لأنهم إذا بعثوا يموج بعضهم في بعض كالجراد الذي يموج بعضه في بعض (١١).

(١) سورة القارعة ، الآيتان رقم (١) ، (٢).

(٢) قوله : (( القارعة والواقعة والحاقَّة )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسختين ( ط ) وَ ( ف ) : (( القارعة والحاقة والواقعة )) ، وذكر في النسخة ( ش ) (( والحاقة والواقعة )) .

(٣) قوله : ((والقارعة التي تقرع بالأهوال )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ط) ، وذكر في النسخة (ف) : (( والقارعة تقرعُ الأهوال)).

(٤) سورة الحاقة ، الآيتان رقم (١) ، (٢).

(٥) قوله : (( وقد فسرنا إعراب ﴿ ٱلْمَاقَةُ ١ اللَّهَ مَا ٱلْمَاقَةُ ﴾ ومثلها )) مطموس في النسخة ( ط ) .

(٦) قوله تعالى - في النص - : ﴿ ٱلنَّاسُ كَ ٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ مطموس في النسخة (ط).

(٧) سورة القارعة ، الآية رقم (٤).

(٨) قوله : (( يكون يوم يكون الناس كالفراش )) مطموس في النسخة ( ط ) .

(٩) قوله : ((ما تراه )) ساقط من النسخة (ف).

(١٠) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( وبالفراش )).

(١١) قوله: ((بعضه في بعض)) مطموس في النسخة (ط).

# وقوله تعالى : ﴿ كَا لَهِ مِن ٱلْمَنْفُوشِ ﴾ (١) العِهْن : الصوف ، واحدته عِهنة ،

يقال : عِهْنة (٢) وعِهْن ، مثل : صوفة وصوف (٣).

وقوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَزِينَهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ وَّاضِيةٍ ﴾ (١) ذات رضى (٥) معناه : من ثقلت موازينه بالحسنات ، كما تقول : لفلان عندي وزن ثقيل (٦) ، تأويله : له وزن في الخير ثقيل (٧) ، ومعنى ﴿ فِي عِيشَةٍ وَرَاضِيةٍ ﴾ (٨) : ذات رضى يرضاها من يعيش فيها ، وقال قوم : معناه مرضية ، وهو يعود إلى هذا المعنى في التفسير.

(١) سورة القارعة ، جزء من الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) قوله : ((يقالُ : عِهْنة )) ساقط من النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : لسان العرب ، لابن منظور ، ج ٩ ، ص ٤٥٤ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٣٥ ، ص ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة القارعة ، الآيتان رقم (٦) ، (٧).

<sup>(</sup>٥) قوله : (( ذات رضي )) مثبت من النسخة ( ب ) فقط .

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٧) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٨)قال الخليل وسيبويه : ذات رضى ، وقال الفراء : فيها الرضاء ، وقال أبو عبيـدة : مجـاز مرضـية فخـرج مخرج لفظ صفتها .

انظر: مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ومعاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ١٨٢ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٨ ، ص ٣٥٢ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٥١٧ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي ، ج ٨ ، ص ٣١٩ .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ ﴿ فَأَمُّهُ مُ هَاوِيَةٌ (١) ﴾ (٢) أي : فمسكنه النار (٣) ، وقيل أمه : لمسكنه ، لأن الأصل في السكون إلى الأمهات فأبدل فيما يسكن إليه ﴿ نَازُ حَامِيَةٌ ﴾ (٤) .

وقوله: ﴿ وَمَا أَدْرَنكَ مَا هِيهُ ﴾ (٥) الوقف (هِيَه) ، والوصل: (هي نارٌ حامية) (١) الا أن الهاء دخلت في الوقف تبين فتحة الياء (٧) ، والذي (٨) يجب اتباع المصحف فيوقف عليها (٩) ولا توصل ، فيقرأ: ﴿ وَمَا أَدُرنكَ مَا هِيهُ ﴿ نَارٌ حَامِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ر میرود بر میرود بر

<sup>(</sup>١) قوله تعالى - في النص - : ﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ مطموس في النسختين (ط) وَ (ف).

<sup>(</sup>٢) سورة القارعة ، الآيتان رقم ( ٨ ) ، ( ٩ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ((أي : فمسكنه النار)) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (ش) : (( هُ كُورُ في النسخة (ش) الله هُ الله الله في التفسير )) إلى النفسير )) إلى قوله : (( مرضية ، وهو يعود إلى هذا المعنى في التفسير )) إلى قوله : (( فمسكنه النار )) مطموس في النسخة (ط) .

<sup>(</sup>٤) سورة القارعة ، الآية رقم (١١).

<sup>(</sup>٥) سورة القارعة ، الآية رقم (١٠).

<sup>(</sup>٦) قوله: ((الأصل في السكون إلى الأمهات فأبدل فيها يسكن إليه ﴿ نَازُّ حَامِيَةٌ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا آذَرَنكَ مَاهِيَةً ﴾ الوقف (هِيَه)، والوصل: (هي نارٌ حامية))) مثبت من النسخة (ب)، وذكر في النسخة (ط): ((الأصل في السكون إلى الأمهات، فقيل: إن الذي أبدل ما يسكن إليه ﴿ نَازُ حَامِيَةٌ ﴾. وقوله: ﴿ وَمَا آذَرَنكَ مَا هِيَهُ ﴾ الوقف (هِيَه)، والوصل (هي نار)))، وبمثل العبارة التي في النسخة (ط) مثبتةٌ في النسخة (ف) إلا أنه مطموسٌ فيها قوله: ((إن الذي أبدل))، وكذلك مطموس فيها قوله: ((الوقف (هِيَه)))، ومطموسة جميع العبارة في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٧) قوله : (( إلا أن الهاء دخلت في الوقف تبين فتحة الياء )) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٨) مطموسة في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف).

<sup>(</sup>٩) قوله : ((يجب اتباع المصحف فيوقف عليها )) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>١٠) قوله : ((﴿مَا هِيَهُ ۞ نَارُ حَامِيكُ ﴾، لأن السنة اتباع المصحف ، والهاء ثابتة فيه )) مطموس في النسخة (ش).

# سُورَةُ أَلْهَاكُم (١)

## مكية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَلَهَ مَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ (٢) أي : شغلكم (٣) التكاثر [ ٢٨٧ / ب ] بالأموال والأولاد (٤) عن طاعة الله.

﴿ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾ (٥) أي: حتى أدرككم الموت على تلك (٦) الحال (٧).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) مثبتة من النسخة (ب) ، وذكر في النسختين (ط) وَ (ف) : (( ألهاكم التكاثر )) ، وذكر في النسخة (ش) : (( التكاثر )) ، والاسم التوقيفي للسورة هو (( التكاثر )) وكذلك تسمئ أيضاً بسورة (( ألهاكم التكاثر )) وتسمئ اختصاراً بسورة (( ألهاكم )) ، وأما اسمها الاجتهادي فتسمئ بسورة (( المقبرة )) . انظر : وأسهاء سور القرآن ، منيرة الدوسري ، ص ٥٨٩ – ٥٩١ .

<sup>(</sup>٢) سورة التكاثر، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٣) مطموسة في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٤) مطموسة في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٥) سورة التكاثر، الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسختين ( ط )وَ ( ف ) : (( تلكم ))، ومطموسةٌ في النسخة ( ش ) .

<sup>(</sup>٧) مطموسة في النسخة (ش).

وجاء في التفسير: أن حيين من العرب ، وهم بنو عبد مناف<sup>(۱)</sup> وبنوسهم تفاخروا وتكاثروا ، ففخرت بنو عبد مناف ببني سهم بأن عُدُّوا <sup>(3)</sup> الأحياء ، فقالت بنو سهم : فاذكروا الموتى، وكثرتهم بنو سهم بعد أن كان بنو عبد مناف<sup>(٥)</sup> قد كثروا <sup>(۲)</sup> بني سهم.

(۱) بنو عبدمناف بن قُصي : بطن من قصي بن كِلاب ، من العدنانية ، وهم : بنو عبد مناف بن قصي بن كلاب ، من أفخاذه : عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل ، وكان بنو هاشم وبنو عبد شمس متقاسمين رياسة بنى عبد مناف ، والبقية أحلافٌ لهم ، فبنو المطلب أحلافٌ لبني هاشم ، وبنو نوفل أحلافٌ لبني

عبد شمس.

انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، لأبي العباس أحمد القلقشندي، ص ٣٤٢ - ٣٤٣، ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة، لعمر رضا كحالة، ج ٢، ص ٧٣٥، وجامع أنساب قبائل العرب، للسرحاني، ص ٩٧ - ٩٨.

- (٢) بنو سهم بن عمرو: بطن من قريش من العدنانية ، وهم: بنو سهم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن لؤي ، كانوا بفسطاط مصر ، وفِرق منهم استقامت بالصعيد ، ولهم حصة في وقف عمرو بن العاص على أهله بفسطاط مصر ، وكانت دور بني سهم حول جامع عمرو بن العاص من الفسطاط إلى أن دُثِرت . انظر: جمهرة أنساب العرب ، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ـ ، ص ١٦٣ ١٦٦ ، ونهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ، للقلقشندي ، ص ٢٩٨ ، ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، لعمر رضا كحالة ، ج ٢ ، ص ٥٦٠ .
  - (٣) قوله : (( بنو سهم )) مطموس في النسخة ( ط ) .
  - (٤) قوله : (( ببني سهم بأن عُدُّوا )) مطموس في النسختين ( ط ) وَ ( ش ) .
- (٥) قوله : (( الأحياء ، فقالت بنو سهم : فاذكروا الموتئ، وكثرتهم بنو سهم بعد أن كان بنو عبد مناف )) مطموس في النسخة (ش) .
  - (٦) قوله : (( قد كثروا )) مطموس في النسخة ( ط ) وَ ( ش ) .
- (٧) انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٤٥٩ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٦ ، ص ٣٣١ ، وأسباب النزول ، للواحدي ، ص ٤٦٤ ، وتسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول ، الشيخ خالد عبد الرحمن العك ، ص ٣٩٣ .

وقوله: ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (١)، ﴿ كُلَّا ﴾ ردع وتنبيه ، المعنى ليس الأمر الذي ينبغي أن يكونوا عليه طاعة الله والإيمان (٢) بنبيه صلى الله عليه وسلم.

وقوله جلَّ وعزَّ : ﴿ كُلُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ (٤) المعنى لو علمتم الشيء حق علمه ، وصرفتم التفهم إليه ، لارتدعتم .

ثم قال : ﴿ لَتَرَوْتَ ٱلْجَحِيمَ ﴾ (٥) كما قال : ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ (٦)، والقراءة : ﴿ لَتَرَوُتَ ﴾ بضم الواو غير مهموزة ، فضمت الواو لسكونها وسكون النون ، وقد همزها (٨) بعضهم ( لَتَروُنَ ) ، والنحويون يكرهون همزة (٩) الواو ، لأن ضمتها غير لازمة لأنها حركت لالتقاء السَّاكنين ، ويهمزون الواو التي ضمتها لازمة (١٠) نحو أَدْوَرٍ جمع دار ، فيجوز أدور بالهمز وأدور بغير الهمز ، وأنت مخير فيهما ، فأمَّا ( لَتَروُنَّ ) ثم لترونها فلا يختار النحوي إلا ترك الهمز (١١)(١١)، وقرئت : ( لَتُروُنَّ الجحيم ) ، على ما لم يسم فاعله (١٠).

(١) سورة التكاثر، الآية رقم (٣).

\_\_

<sup>(</sup>٢) عبارة : (( أن يكونوا عليه )) مطموسة في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٣) عبارة : (( الله والإيمان )) مطموسة في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٤) سورة التكاثر، الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٥) سورة التكاثر، الآية رقم (٦).

<sup>(</sup>٦) سورة مريم ، جزء من الآية رقم (٧١).

<sup>(</sup>٧) قوله : ((والقراءة : ﴿ لَتَرَوُّنَ ﴾ بضم الواو غير مهموزة )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) ، وذكر في النسختين (ش) وَ (ط) : (( والقراءة بضم الواو غير مهموزة )) .

<sup>(</sup>٨) مطموسة في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٩)مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( ط ) و ( ش ) و ( ف ) : (( همز هذه )).

<sup>(</sup>١٠) قوله : ((لأنها حركت لالتقاء السَّاكنين ، ويهمزون الواو التي ضمتها لازمة )) ساقط من النسخة (ف).

<sup>(</sup>١١) قوله: (( إلا ترك الهمز )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>١٢) انظر : الكامل ، للمبرد ، ج ١ ، ص ٨٢ ، والمقتضب ، للمبرد ، ج ١ ، ص ٢٢٩ – ٢٣٣ ، وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ، للعكبري ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>١٣) قرأ ابن عامر والكسائي وقتادة ومجاهد والزعفراني وابن المقسم وعلي وأبان والأشهب وابـن أبي عبلـة

# ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَ يَوْمَ إِنْ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ (١) أي (٢): يوم القيامة ، عن كل مايتنعم به في الدنيا، وجاء في الحديث: (( أن النبي عليه أكل هو وجماعة من (٣) أصحابه تمراً وروي بُسْراً (٤) وشربوا عليه ماءً فقال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين))(٥)،

وهارون عن أبي عمرو وشامي غير أبو بشر.: (لَتُرُوُنَّ) مضمومة التاء، وقرأ باقي السبعة : ﴿ لَتَرُوُنَ ﴾ مفتوحة التاء، وقرأ أبو عمرو والحسن: (لَتَرَوُّنَ ) بالهمز .

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٦٩٥، ومختصر في شواذ القرآن، لابن خالويه، ص ١٧٩، والمحتسب، لابن جني، ص ٣٧١، والحامل، والحجة، للفارسي، ج ٦، ص ٤٣٤ – ٤٣٧، والكامل، لأبي القاسم الهذلي، ج ١٤، ص ٦٦٢.

- (١) سورة التكاثر، الآية رقم (٨).
  - (٢) مطموسة في النسخة (ط).
- (٣) قوله : (( أكل هو وجماعة من )) مطموس في النسخة ( ف ) .
- (٤) البُسُرُ : ما لَوَّنَ ولريَنُضَجُ ، وإذا نَضِجَ فقد أَرْطَبَ ، وقال الأصمعي : إذا اخضر حَبُّه واستدار فهو خلال ، فإذا عَظُمَ فهو البُسُرُ ، فإذا احمرَّت فهي شِقْحَةٌ ، وقال ابن سيده : البُسُرُ ـ : التَّمُرُ قبل أن يُرُطِبَ لغَضَاضَتِه، واحِدتُه بُسُرَةٌ .
- انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، ج ٨، ص ٤٨٨، ولسان العرب، لابن منظور، ج١، ص ٥٠٨.
- (٥) أصل الحديث الذي ذكره الإمام الزجاج حديثان ، أولهما : أخرجه مسلمٌ في صحيحه في كتاب الأشربة ، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ، ويتحققه تحققاً تاماً ، واستحباب الاجتماع على الطعام ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال : (( أبي هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال : (لا خرجكها من بيوتكها هذه الساعة ؟)) قالا: الجوع يا رسول الله ، قال : (( وأنا والذي نفسي بينه فلها رأته لأخرجني الذي أخرجكها قوموا )) ، فقاموا معه ، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلها رأته المرأة قالت : مرحبا وأهلا ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : (( أبين فلان ؟ )) ، قالت : ذهب يستعذب لنا من الماء ، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني ، قال : فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر و تمر و رطب ، فقال : كلوا من هذه ، وأخذ المدية ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : (( إياك والحلوب )) ، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق و شربوا ، فلها أن شبعوا و رووا ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق و شربوا ، فلها أن شبعوا و رووا ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي بكر وعمر : (( والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم )) .

-----

وأما الحديث الثاني: فقد أخرجه أحمد في مسنده ، وأبو داود في سننه ، والبيهقي في شعب الإيمان ، كلهم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة أو غيره عن أبي سعيد الحدري: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا فرغ من طعامه قال: (( الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين )).

وبنحوه أخرجه النسائي في السنن الكبرى ، والبغوي في شرح السنة عن إسهاعيل بن رياح عن رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري .

وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه ، والترمذي في سننه ، وابن ماجه في سننه ، وعبد بن حميد في مسنده ، كلهم عن رياح بن عبيدة عن ابن أخي أبي سعيد أو عن مولى لأبي سعيد أو عن رجل عن أبي سعيد الخدري .

وبنحوه أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ، والنسائي في السنن الكبرى ، والطبراني في كتاب الدعاء كلهم عن رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري .

وبنحوه أخرجه الأصبهاني ، في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ، عن إسماعيل بن رياح عن أبي سعيد الخدري .

وبنحوه أخرجه النسائي أيضاً عن إسماعيل بن إدريس عن أبي سعيد الخدري.

قال الإمام البغوي في شرح السنة: (( وإسهاعيل بن رياح بن عبيدة يروي عن أبيه ، وهذا الحديث منقطع ، وروى هذا الحديث حفص بن غياث ، وأبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطأة ، عن رياح بن عبيدة ، فقال حفص : عن ابن أخى أبي سعيد ، وقال أبو خالد : عن مولى لأبي سعيد ، عن أبي سعيد )) .

وإسماعيل بن رياح قال فيه ابن حجر: مجهول ، وقال الذهبي : ((ما أدري من ذا ، خرَّج له أبو داود ، وروى عنه أبو هاشم الرماني وحده وحديثه مضطرب ، ورياح هو ابن عبيدة فيه جهالة )) ، وقال الذهبي أيضاً معلقاً على الحديث : إنه غريب مُنكر .

فبذلك كل الأسانيد التي جاء فيها إسهاعيل بن رياح تجعل من إسناد الحديث ضعيفاً لوجود إسهاعيل أو لما فيها من الإبهام، وأما الأسانيد التي لمريذكر فيها إسهاعيل بن رياح فهي أيضاً مبهمة مضطربة ، يقول ابن القطان الفاسي في كتاب بيان الوهم والإيهام ، بعد أن ذكر الحديث: (( وهذا غاية في الضعف ؛ فإن إسهاعيل هذا لا يعرف بغير هذا ، ولا روى عنه إلا أبو هاشم ، فحاله مجهولة، وأبوه أجهل منه، بل هو لا يعرف البتة ، هذا لو تحقق أنه راوي الحديث ، فكيف وقد شكّ في ذلك بقوله : أو غيره ؟! فها مثل هذا

=

وجاء: ((أن مما لا<sup>(۱)</sup> يُسأل العبد عنه لباساً<sup>(۲)</sup> يواري سوأته، وطعاماً يقيم به صُلبه، ومكاناً يُكِنُّه من الحر والبرد ))<sup>(۳)</sup>.

\_\_\_\_\_\_

صحح، ولا ينبغي أن يتسامح فيه فيورد - لأنه ليس تكليفا - كما يورد الصحيح من جنسه، فاعلم ذلك)) ١. هـ .

فبهذا يتبين ضعف إسناد الحديث والله تعالى أعلم.

انظر: المصنف، لابن أبي شيبة، ج ١٦، ص ٣٠٠ - ٤٠٥ ، ج ١٥ ، ص ٢٨٧ ، ومسند الإمام أحمد ، ٩٨ ، ص ٢٤٠ ، والمنتخب في مسند عبد بن حميد ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، وصحيح مسلم ، ج ٢ ، ص ٨٩٧ ، وسنن أبي داود ، ص ٢٩٦ ، وسنن الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة ، ج ٢ ، ص ١٩٠ ، وسنن الترمذي ، ص ٢٨٦ ، والسنن الكبرئ ، للنسائي ، ج ٩ ، ص ١١٦ ، والدعاء ، للطبراني ، ص ١٢١٧ ، وعمل اليوم والليلة ، للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني ، ص ٢٢٠ ، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ، للحافظ أبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، وشرح السنة الأصبهاني ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ – ٢٧٦ ، وابحامع لشعب الإيمان ، للبيهقي ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، وشرح السنة ، للبغوي ، ج ١ ، ص ٢٧٨ – ٢٧٩ ، وبيان الوهم والإيمام الواقعين في كتاب الأحكام ، للحافظ ابن القطان الفاسي أبو الحسن علي ابن محمد ابن عبدالملك ، ج ٤ ، ص ٩٩٥ – ٢٠١ ، وميزان الاعتدال في نقد الرجال ، للذهبي ، ج ١ ، ص ٣٨٥ ، وتهذيب التهذيب ، لابن حجر ، ج ١ ، ص ١٥٠ – ١٥١ ، وتقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ١٦٩ .

- (١) ساقط من النسخة (ش).
- (٢) عبارة : (( العبد عنه لباساً )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .
- (٣) أخرجه أحمد في مسنده ، والطبري في جامع البيان ، وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، وكذلك أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ، كلهم عن حشرج بن نباتة عن أبي نُصيرة عن أبي عسيب قال : حدثنا شريج ثنا حَشَرَجٌ عن أبي نُصيرة عن أبي عَسِيب قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلاً فمر بي فدعاني إليه فخرجت ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط: (( أطّعِمنا بُسراً ))، فجاء بعذق فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بهاء بارد فشرب، فقال: (( لتسألن عن هذا يوم القيامة )) ، فأخذ عمر العذق، فضرب به الأرض حتى تناثر البسر، ثم قال: يا رسول الله، أإنا لمسئولون عن

هذا؟ قال: ((نعم، إلا من كسرة يسد بها جوعة، أو حُجر يُدخل فيه من الحر والقر)).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات.

=

# سُورَةُ والْعَصْرِ

# مكية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# قوله تعالى : ﴿وَٱلْعَصْرِ (١) ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ (٢)

﴿ ٱلْإِنسَكَنَ ﴾ ههنا في معنى الناس ، كما تقول : قد كثر الدرهم والدينار (٣) في أيدي الناس ، تريد (٤) قد كثرت الدراهم.

------<u>-</u>

ورغم أن بعض علماء الجرح والتعديل وثق حشرج بن نباتة وبعضهم ضعفه ، إلا أن ابن عدي قال معلقاً على هذا الحديث : (( وهذا أيضا قد خرج حشرج من عهدته وان كان قد رواه حشرج من هذا الطريق وتفرد به فإن هذا الحديث روي عن يُونُس بن عُبيد وداود بن أبي هند عن عكرمة ، عن ابن عباس رواه عنهما أبو خلف الخراز عبد الله بن عيسى والقصة أطول منه وسمى الرجل الأنصاري فيه أنه أبو أيوب الأنصاري، ورواه الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة واختلفوا على عبد الملك بن عُمير في هذا الحديث ، عن أبي سلمة على ألوان فقال بعضهم عنه ، عن أبي سلمة ، عن أبي الهيثم بن التيهان وأرسله بعضهم )) .

وقد حسن الشيخ الألباني الحديث في صحيح الترغيب والترهيب.

انظر: مسند الإمام أحمد، ج ٣٤، ص ٣٦٧، جامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٢٠٧ - ٢٠٠، والكامل، لابن عدي، ج ٣، ص ٣٧٥، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني، ج ٢، ص ٢٧٠ - ٢٨، ومعرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصفهاني، ج ٥، ص ٢٩٦٨ - ٢٩٦٩، ومجمع الزوائد، للهيثمي، ج ١٠، ص ٤٤٠، و ٢٩٢٩ ، و تقريب للهيثمي، ج ١٠، ص ٢٥٠ ، وصحيح الترغيب والترهيب، للألباني، ج ٣، ص ٢٥٥ - ٢٥٦.

- (١) ساقطةٌ من النسخة (ط).
- (٢) سورة العصر، الآيتان رقم (١)، (٢).
  - (٣) مثبتة من النسخة (ب) فقط.
- (٤) عبارة : (( الناس ، تريد )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .

وقوله تعالى : ﴿ لَغِي خُسَرٍ ﴾ الخسر والخسران في معنى واحد (١)، المعنى (٢) : إن الناس الكفار (٣) والعاملين بغير طاعة الله لفي خُسر.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ (١٠) الإقامة على توحيد الله والإيمان بنبيه على الله على على الله والإيمان بنبيه على الله على الله والإيمان بنبيه الله والإيمان بنبيه الله والإيمان بنبيه على الله والإيمان بنبيه على الله والإيمان بنبيه على الله والإيمان بنبيه الله والإيمان الله والإيمان الله والإيمان الله والله والل

﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ (٧) على طاعة الله والجهاد في سبيله والقيام بشرائع نبيه (٨).

﴿ وَٱلْعَصِرِ ﴾ هو (٩) الدهر ، والعصران (١٠): [ ٢٨٨ / أ ] اليوم ، ﴿ وَٱلْعَصِرِ ﴾ الليلة ، قال الشاعر:

ولن يَلْبَثَ العَصْرَانِ يومٌ ولَيْلَةٌ \*\*\*\* إِذَا طَلَبَا أَن يُدْرِكَا مَا تَيَمَّما .(١١)

(١) قوله : (( الخسر والخسران في معنى واحد )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ط) وَ (ش) ، وذكر في النسخة (ف) : (( الخسر والخسران بمعنى واحد )).

(٢) مطموسةٌ في النسخة (ف).

(٣) ساقطةٌ من النسخة (ف).

(٤) وردت زيادةٌ في النسخة (ف): ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾، وهي تكملة للآية الكريمة .

(٥) سورة العصر، بداية الآية رقم (٣).

(٦) ساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

(٧) سورة العصر، نهاية الآية رقم (٣).

(A) قوله : (( ﴿وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ على طاعة الله والجهاد في سبيله والقيام بشرائع نبيه )) ساقط من النسخة (ش).

(٩) ساقطةٌ من النسختين (ط) وَ (ف).

(١٠) مثبتة من النسخة (ب)، وذكر في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) : ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴾ .

(١١) البيت من الطويل ، لحُميد بن ثور الهلالي .

والعصران : الليل والنهار ، تيمها : قصدا وطلبا .

انظر: ديوان مُميد بن ثور الهلالي ، جمع وتحقيق د. محمد شفيق البيطار ، ج ٢ ، ص ٢١٨ .

﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾ قسم وجوابه : ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ ، وقال بعضهم (١): معناه وربِّ العصر كما قال جل ثناؤه : ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٢)(٣).

(١) من قوله : (( قال الشاعر )) إلى قوله (( وقال بعضهم )) مطموس في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات ، جزء من الآية رقم ( ٢٣ ).

<sup>(</sup>٣) قال بهذا القول: النحاس.

إعراب القرآن ، للنحاس ، ج ٥ ، ص ٢٨٦ .

#### سورة الهمزة (١)

#### مكية

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قوله: ﴿وَنَٰلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمُزَةٍ ﴾(٢)

﴿ وَيُلُّ ﴾ مرفوعة بالابتداء والخبر ﴿ رِبِكُلِّ هُمَزُو ﴾ ولو كان في غير القرآن جاز النصب، ولا يجوز في القرآن لمخالفة المصحف، فمن قال: وَيْلاً للكافر فالمعنى جعل الله له ويلاً، ومن قال: ﴿ وَيُلاَّ للكافر فالمعنى جعل الله له ويلاً، ومن قال: ﴿ وَيُلاَّ للكافر تقال لكل من وقع في هلكةٍ ، والهمزة اللمزة (٤): الذي يغتاب النَّاس ويَغُضُّهم (٥)(١)(٧).

قال الشاعر:

انظر : المحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده ، ج ٥ ، ص ٣٥٢ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٠ ، ص ٨١ - ٨٣ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ١٨ ، ص ٤٦٠ .

<sup>(</sup>١) مثبتة من النسخة (ش)، و مطموسةٌ في النسخة (ب)، و ذكر في النسختين (ط) وَ (ف): ((ويـل لكل همزة))، وكلا الاسمين صحيح.

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، مج ١٢، ج ٣٠، ص ٥٣٥، وأسماء سور القرآن، منيرة الدوسري، ص ٥٩٥ – ٥٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الهمزة ، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٣) وردت زيادة في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( للكافر )).

<sup>(</sup>٤) انظر : تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٥ ، ص ١٣٢ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٢ ، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) معنى يَغُضُّهم: ينقصهم ، يقال : غَضَّهُ يَغُضُّه غَضًّا إِذَا نَقَصَهُ .

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسختين (ب) و (ف) ، وذكر في النسخة (ط) : ((ويَغُمِصُهُم)) ، وذكر في النسخة (ش) : ((ويُغضبهم)) .

<sup>(</sup>٧) ورد في هامش النسخة ( ب ) قوله : (( في أخرىٰ وَيَغْضَهُهُم )) .

# إذا لَقِيتُكَ عَنْ كُرْهِ تُكَاشِرُني \*\*\*\* وإن تَعَيَّبْتُ كُنْتَ الْهَامِزَ اللُّمَزَهْ. (١)

وقرئت: (الذي جَمَّعَ مَالًا) (1)، وقرئت: ﴿ جَمَعَ مَالًا ﴾ (1)، بالتخفيف .

وقرئت: ﴿ وَعَدَدَهُ ، فمن قرأ : وقرئت (وَعَدَدَهُ) بالتخفيف (٥٠) فمن قرأ : ﴿ وَعَدَدَهُ ) فمن قرأ : ﴿ وَعَدَدَهُ ) فمعناه : جمع مالاً وعدداً ، أي : ﴿ وَعَدَدَهُ ) فمعناه : جمع مالاً وعدداً ، أي : وقوماً أعَدَّهم (٧٠) نُصَّاراً .

وقوله تعالى : ﴿ يَحْسَبُ ( ٨) أَنَّ مَالَهُ وَ ( ٩) أَخَلَدُهُ ﴾ (١٠) أي : يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنه يموت.

(١) البيت من البسيط ، لزياد الأعجم .

وأصل البيت : إذا لقيتك تُبدي لي مكاشرة \* \* \* \* وإن أُغِبُ ، فأنت الهامِزُ اللُّمزَه .

انظر : شعر زياد الأعجم ، جمع وتحقيق ودراسة الدكتور يوسف حسين بكار ، ص ٧٨ .

(٢) سورة الهمزة ، بداية الآية رقم (٢).

(٣) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم : ﴿ جَمَعَ ﴾ بالتخفيف ، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي : ( جَمَّعَ ) بالتشديد .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد، ص ٦٩٧ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٥٢٩ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٣٢ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٥ .

(٤) سورة الهمزة ، نهاية الآية رقم (٢).

(٥) قرأ جمهور القراء : ﴿وَعَدَدُهُ ﴾ بالتشديد ، وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية والكلبي: ( وعَدَدَه ) بالتخفيف ، وهي قراءة شاذة .

انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٨٠ ، والكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج ١٤ ، ص ٦٦٣ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٥٢١ ، ص ٤٧١ – ٤٧٢ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان، ج ٨ ، ص ٥١٠ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١١ ، ص ١٠٦ .

(٦) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، وورد في النسخة ( ط ) : (( وعدُّه )) .

(٧) قوله: (( أي : وقوماً أعَدُّهم )) مطموس في النسخة ( ط ) .

(٨) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ط ) : (( أيحسب )) وهو خطأ .

(٩) قوله تعالى - في النص - : ﴿ أَنَّ مَالَهُۥ ﴾مطموس في النسخة (ط).

(١٠) سورة الهمزة ، الآية رقم (٣).

وقوله تعالى : ﴿ لَيُنْبُذُنَّ (١) فِي ٱلْخُطُمَةِ ﴾ (٢) أي : يرمى به في النار (٣)، وَ ﴿ ٱلْخُطُمَةِ ﴾ السم من أسماء (٤) النار، وقرئت: (لَيُنْبَذَانِّ فِي (٥) الْخُطَمَةِ ) ، ورويت عن الحسن (٦)، على أن المعنى لينبذنَّ هو وماله في الحطمة (٧)، وقرئت : (لَيُنبَذُنَّ) (٨) في الحطمة ، فمعناه : أنه لينبذ (٩) هو وجمعه في (١٠) الحطمة ، والقراءة المعروفة: ﴿ لَيُنبَذُنَّ ﴾.

قوله تعالى : ﴿ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَفْعِدَةِ ﴾ : يبلغ ألمها وإحراقها إلى النَّفيدة (١٤) .

(١) قوله : (( يساره أنه يموت. وقوله تعالى : ﴿ لَكُنْبُدُنَّ ﴾ )) مطموس في النسخة ( ط ) .

انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٨٠ ، الكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج ١٥ ، ص ٦٦٣ ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، ج ٥ ، ص ٥٢٢ ، ص ٤٧٢ – ٤٧٣ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٥١٠ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١١ ، ص ١٠٠.

(٧) قوله: (( وماله في الحطمة )) مطموس في النسخة (ط).

(٨) مطموسة في النسخة (ط).

(٩) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( ينبذ )) .

(١٠) عبارة : (( هو وجمعه في )) مطموسة في النسخة ( ط ) .

(١١) قوله تعالى - في النص - : ﴿عَلَى ٱلْأَفِّدَةِ ﴾ مطموس في النسخة (ط).

(١٢) سورة الهمزة ، الآيتان رقم (٦) ، (٧).

(١٣) قوله : (( ومن كان )) مطموس في النسخة ( ط ) .

(١٤) قوله: (( إلى الأفئدة )) مطموس في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الهمزة ، جزء من الآية رقم (٤).

<sup>(</sup>٣) قوله : ((أي : يرمئ به في النار )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( اسم من أسماء )) مطموس في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : (( لَيُنْبَذَانِّ فِي )) مطموس في النسختين ( ط ) وَ ( ف ).

<sup>(</sup>٦) قرأ جمهور القراء: ﴿لَيُنْبَدُنَ ﴾ ، وقرأ ابن محيصن وحميد ومحمد بن كعب وعاصم بن نصر ومجاهد والحسن ، وهارون عن أبي عمرو : (لَيُنْبَذَانِ ) بألف التثنية بعدها نونٌ مشددةٌ مكسورة ، وعن الحسن : (لَيُنْبَذُنَ ) بضم الذال، وهي قراءة شاذة .

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤُصَدَةً ﴾ (١) قرئت بالهمز وبغير همز ، وقرئت موصدة (٢)(٣)، والعرب تقول : أوصدته فعلى هذا موصدة بالهمز ، وتقول : أصدته فعلى هذا مؤصدة بالهمز ، ومعنى ( مُوصَدَةٌ ) مطبقةٌ ، أي : العذاب مطبقٌ عليهم (٥).

وقوله تعالى: ﴿ فِي عَمَدِ مُّمَدَّدَةًم ﴿ (٦) وقرئت: (فِي عُمُدٍ) (٧) وهو (٨) جمع (٩) عمَادٍ وَعَمَد وَعُمُد ، كما قالوا : إِهَابٌ وأَهَبٌ وأُهُبُ (١٠)، ومعناه : أنها في عُمَد (١١) من النَّارِ .

(١) سورة الهمزة ، الآية رقم (٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: (( ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةً ﴾ قرئت بالهمز وبغير همز ، وقرئت: (موصدة ))) مثبت من النسخة (ب )، وذكر في النسخ (ط) وَ (ف) وَ (ش): (( إِنَّهَا عَلَيْهِم مُوْصَدَةٌ ) قرئت بغير همز وقرئت: ﴿ مُّؤْصَدَةٌ ﴾ بالهمز )).

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي : ( مُوْصَدة ) بغير همز ، وقرأ أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم : ﴿ مُؤْصَدَةٌ ﴾ بالهمز .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٦٨٦ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٤٨٦ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٤١٦ - ٤١٧ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٢٧ ، والتبسير ، للداني ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) قوله: (( فعلى هذا موصدة )) مطموس في النسخة (ف).

<sup>(</sup>٥) انظر : لسان العرب ، لابن منظور ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الهمزة ، الآية رقم (٩).

<sup>(</sup>٧) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم : ﴿عَمَدِ ﴾ بفتح العين والميم ، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ، وحمزة والكسائي : ( عُمُد ) بضم العين والميم .

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٦٩٧، وإعراب القراءات، لابن خالويه، ج ٢، ص ٥٣٠، والحجة، للفارسي، ج ٦، ص ٢٣٧، والتبصرة، لمكي بن أبي طالب، ص ٧٣٧، والتيسير، للداني، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٨) قوله: (( (في عُمُدٍ) وهو )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٩) مطموسة في النسخة (ش).

<sup>(</sup>١٠) انظر : لسان العرب ، لابن منظور ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٨ ، ص ٤١١ .

<sup>(</sup>١١)مثبتة من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف) ، ومطموسة في النسخة (ط).

سُورَةُ الْفِيلِ (١)(٢)

مكية

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ (٣) فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَكِ ِ (١) ٱلْفِيلِ ﴾ (٥)

﴿ كَيْفَ ﴾ في موضع نصب بـ ﴿ فَعَلَ رَبُّكَ ﴾ لا بقوله (٢): ﴿ أَلَوْ تَرَ ﴾ ، لأن (٧) كيف (٨) من حروف الاستفهام .

ومعنى ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ : ألم تعلم ، فأعلم الله عزَّ وجلَّ رسوله ﷺ ماكان مما سلف رمعنى ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ : ألم كعبته ، وكان الله وتعظيمه (١٠) أمر كعبته ، وكان

(١) مثبتة من النسختين (ب) وَ (ش)، وذكر في النسختين (ط) وَ (ف) : (( أَلَمْ تَر ))، وكـلا الاسـمين صحيح.

انظر: التحرير والتنوير ، مج ١٢ ، ج ٣٠ ، ص ٥٤٣ ، وأسماء سور القرآن ، منيرة الدوسري ، ص ٥٩٨ - ٥٩٩ .

(٢) ورد في هامش النسخة (ب) عن النبي عليه السلام : ((من قرأ سورة الفيل أعفاه الله أيام حياته من الخسف والمسخ)).

التعليق : وهو حديث موضوع .

(٣) قوله تعالى - في النص - : ﴿ أَلَهُ تَرَكَّيْفَ ﴾ ساقط من النسخة (ش).

(٤) قوله تعالى - في النص - : ﴿ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ ﴾ مطموس في النسخة (ط).

(٥) سورة الفيل ، الآية رقم (١).

(٦) ساقطةٌ من النسختين (ط) وَ (ف).

(٧) قوله: ((﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ، لأن )) مطموس في النسخة (ش).

(A) مطموسة في النسختين (ط) وَ (ش).

(٩) قوله : (( دالٌ علي )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسختين ( ط ) وَ ( ف ) : (( دليل علي )) .

(١٠) قوله: (( توحيد الله وتعظيمه )) مطموس في النسخة ( ط ) .

من قصة أصحاب الفيل<sup>(۱)</sup> أنَّ قوماً من <sup>(۲)</sup> العرب وكانوا ببلاد النجاشي <sup>(۳)</sup> وكانوا بحضرة <sup>(٤)</sup>بيت هو مُصَلَّى للنصارى وأصحاب النجاشي، فأججوا <sup>(٥)</sup> ناراً استعملوها لبعض ما احتاجوا إليه <sup>(۲)</sup>، ثم رحلوا ولم يطفئوها فحملتها الريح حتى <sup>(۷)</sup> أحرقت البيت الذي كان <sup>(۸)</sup>مصلاهم ومثابة <sup>(۹)</sup> للنجاشي وأصحابه ، فقصد مكة مقرراً أن يحرق بيت الله <sup>(۱۱)</sup> الحرام ويستبيح أهل مكة ، فلما قربوا من الحرم لم تَسِرْ بحم دوابحم نحو <sup>(۱۱)</sup> البيت فإذا عطفوها راجعين سارت ، فوعظهم الله بأبلغ

انظر: تفسير مقاتـل ، ج ٣ ، ص ٥٢٠ - ٥٢٣ ، والكشـف والبيـان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٢٨٨ - ٢٩٦ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٦ ، ص ٣٤٠ - ٣٤١ ، وزاد المسير ، لابـن الجـوزي ، ج ٩ ، ص ٢٣٠ - ٢٣١ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٤٧٨ - ٤٨٥ .

- (٤) قوله: ((العرب وكانوا ببلاد النجاشي وكانوا بحضرة)) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) ، ومطموس في النسختين (ط) وَ (ش) ، إلا أنه قد ظهرت عبارة: ((العرب ببلاد النجاشي)) في النسخة (ش).
  - (٥) قوله: ((بيت هو مُصَلَّى للنصاري وأصحاب النجاشي، فأججوا )) مطموس في النسخة (ش).
    - (٦) قوله : (( ناراً استعملوها لبعض ما احتاجوا إليه )) مطموس في النسخة ( ط ).
    - (٧) قوله: (( ثم رحلوا ولم يطفئوها فحملتها الريح حتى )) مطموس في النسخة (ش).
      - (٨) قوله : (( أحرقت البيت الذي كان )) مطموس في النسخة (ط).
- (٩) قوله : ((مصلاهُم ومثابة )) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسختين (ط) وَ (ف) : ((مصلل ومثابة )) . وذكر في النسخة (ش) : ((مصلي لهم ومثابة )) .
  - (١٠) قوله: ((بيت الله)) مطموس في النسخة (ط).
  - (١١) قوله: ((دوابهم نحو)) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>۱) أصحاب الفيل: تسموا بذلك لأن الجيش الذي ذهب إلى مكة لهدم الكعبة كان يصحبهم فيلٌ واحدٌ اسمه محمود وهو قول مقاتل والأكثرين، وقال الضحاك: ثمانية فيلة، وقيل: اثنا عشر فيلاً، وقيل ألف فيل.

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٦٤١ - ٦٤٢ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٢٩٦ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٢ ، ص ٣٤٠ ، والبحر المحيط، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٥١١ .

<sup>(</sup>٢) من قوله : ((من حروف الاستفهام )) إلى قوله : ((أن قوماً من )) مطموس في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٣) الحادثة التي ذكرها الزجاج حكاها الكلبي ومقاتل ، وقد ذكرت الرواية أن مصلى النصارى كان بأرض النجاشي بجوار ساحل البحر ، وهي غير الرواية التي ذكرت حادثة الكنيسة التي بناها أبرهة في صنعاء اليمن ، والنجاشي هو ملك الحبشة في ذلك الوقت ، وقد كانت اليمن تابعة له ، والنجاشي هو غير النجاشي الذي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الواقدي: أبرهة هو جد النجاشي الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

موعظة (۱) ، فأقاموا على قصد البيت وعلى أن يحرقوه ، فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل ، وجعل كيدهم في تضليل ، أي : في ذهاب وهلاك (۲) ، وكان مع كل (۳) طائر ثلاثة أحجار (٤) ، حجر في منقاره (٥) وحجران في رجليه ، يقع الحجر منها على رأس الرجل فيخرج من دبره على كل حجر (١) اسم الرجل الذي وقع عليه (٧) ، فقال الله جل ثناؤه : ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا وَكَالِيلَ ﴾ (٨) جماعات (٩) من ههنا وجماعات من ههنا ، والمعنى : أرسل الله عليهم هذا الطير بحذه (١) الحجارة من كل جانب.

ومعنى ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴾ (١١) وصف الله في كل من عذبه بالحجارة (١٢) ألها من سجّيل ، فقال في قوم لوط: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ مَن سِجِيلٍ مَن سُجِيلٍ مَن سُجِيلٍ مَن سُجِيلٍ مَن سُجِيلٍ مَن سُجِيلٍ مَن سُجيلٍ مِن سُجيلٍ مِن سُجيلٍ مِن سُجيلٍ مَن سُجيلٍ مِن سُجيلٍ مَن سُبِ مَن سُبَعْ مَن سُمِن سُبَعْ مَن سُمِن سُبَعْ مَن سُمِن سُمِن سُبِ مِن سُبَعْ مِن سُبَعْ مَن سُبَعْ مِن سُبَعْ مِن سُبَعْ مَن سُبَعْ مَنْ سُبَعْ مَن سُبَعْ مَن سُبَعْ مَن سُبَعْ مَن سُبِ مَن سُبَعْ مَنْ سُبَعْ مَنْ سُبَعْ مَن سُبَعْ مَنْ سُبَعْ مَنْ سُبَعْ مَنْ سُن

(٨) سورة الفيل ، الآية رقم (٣).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) مطموسة في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٢) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٣) مطموسة في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( ثلاثة أحجار )) مطموس في النسخة (ط ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : (( حجر في منقاره )) مطموس في النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) عبارة : (( دبره على كل حجر )) مطموسة في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٧) ساقطةٌ من النسخة (ط).

<sup>(</sup>٩) قوله : (( ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ جماعات )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>١٠) عبارة : ((أرسل الله عليهم هذا الطير بهذه )) مطموسة في النسخة (ط).

<sup>(</sup>١١) سورة الفيل ، الآية رقم (٤).

<sup>(</sup>١٢) قوله: ((وصف اللهَّ في كل من عذبه بالحجارة)) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>١٣) سورة هود ، جزء من الآية رقم ( ٨٢).

<sup>(</sup>١٤) ورد في النسخ (ب) وَ (ط) وَ (ش) وَ (ف): (( وأرسلنا عليهم حجارةً من سجيل منضود))، وهو خطأ والصحيح ما أثبته من القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١٥) قوله: (( وأرسل عليهم ما يرميهم بحجارة من سجيل ، أي : من شديد )) مطموس في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>١٦) قوله : (( المكروه بسجيل فإنها تعنى به الشدة )) مطموس في النسخة ( ط ) .

#### قال الشاعر:

وَرَجْلَةً يَضْرِبُونَ البَيْضَ (١) ضاحيةً \*\*\*\* ضرباً تواصَتْ به الأبطالُ سِجِيلًا . (٢) أيْ : ضرباً شديداً (٣)، وأما ﴿أَبَابِيلَ ﴿(٤) قال أبو عبيدة: لا واحد لها (٥)(١)، وقال غيره: إبَّالةٌ وأبابيل ، وإبَّالَة كأنَّما (٧) جماعة (٨)، وقال بعضهم: واحدها إبَّوْل وأبابيل مثل عِجَّوْل (٩) وعجاجيل (١٠).

(١) قوله : ((قال الشاعر : وَرَجُلَةً يَضُربُونَ البَيْضَ )) مطموس في النسخة (ط).

(٢) البيت لتميم بن أبيّ بن مقبل بن عوف بن حُنيف بن قتيبة العجلان .

وأصل البيت:

وَرَجْلَةً يَضْرِبُونَ البَيْضَ عَنَّ عُرُضِ \*\*\*\* ضرباً تَوَاصَى به الأَبطَالُ سِجِّينَا

الرَجُلَة : المشاة على الأرجل ، والبيض : جمع بيضة ، وهي من السلاح الخوذة ، سميت بذلك لأنها على شكل بيضة النعامة ، وعن عُرُض : أي عن جانب وناحية ، لا يبالون من ضربوا ، والسجين : الضرب الشديد الذي يثبت المضروب بمكانه مقتولاً أو مقارباً للقتل ، من سجن إذا حبس وأثبت .

انظر : ديوان ابن مقبل ، ، للدكتور عزة حسن ، ص ٢٣٦ .

- (٣) قوله: (( به الأبطالُ سِجِّيلًا . أي : ضرباً شديداً )) مطموس في النسخة ( ط ) .
- (٤) قوله : (( وأما ﴿أَبَابِيلَ ﴾ )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : ﴿أَبَابِيلَ ﴾ ، واللفظ مطموس في النسخة ( ط ) .
  - (٥)عبارة : (( واحد لها )) مطموسةٌ في النسخة ( ف ) .
  - (٦) انظر : مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، ج ٢ ، ص ٣١٢.
  - (٧) قوله : (( إِبَّالةٌ وأبابيل ، وإِبَّالَة كأنَّها )) مطموس في النسخة (ط).
    - (٨) ممن قال بذلك أبو جعفر الرؤاسي وكذلك الزمخشري .

انظر: معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٩٢ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، والكشاف ، للزمخشري ، ج ٢ ، ص ٤٣٤ ، ، والتسهيل لعلوم التنزيل ، لابن جزي ، ج ٢ ، ص ٦١١ ، والتحرير والتنوير ، لابن عاشور ، مج ٢ ، ج ٣٠ ، ص ٥٤٩ - ٥٥٠ .

- (٩) عبارة : ((وأبابيل مثل عِجَّوْل )) مطموس في النسخة (ط).
  - (١٠) بمن قال بذلك الكسائي .

انظر: معاني القرآن ، للكسائي ، ص ٢٥٩ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٦٢٨ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٣ ، والتفسير البيان ، للثعلبي ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٣ ، والتفسير الكبير ، للفخر الرازى ، ج ٣٢ ، ص ٢٠٠ .

﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصُفِ مَّأْكُولِمٍ ﴾ (١) أي : جعلهم كورق الزرع (٢) الذي جُزَّ وأُكل أي : وقع فيه الأُكال ، وجاء في التفسير: أن الله تعالى أرسل عليهم سيلًا فحملهم إلى البحر (٣).

(١) سورة الفيل ، الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) مطموسة في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٣) ممن قال بهذا القول: ابن عباس

انظر: تفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٢٩٥ ، والكر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٢.

## سُورَةُ قريش (١)(٢)

#### مكية

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴾ (٣) فيه ثلاثة أوجه : (لإِلافِ قُرَيْشٍ) ،

وَ ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴾، ووجه ثالث ( لِإِلْفِ قُرَيْش ) ، وقد قرئ بالوجهين الأولين (٤).

وقوله تعالى : ﴿ إِ-لَافِهِمْ رِحْلَةُ (٥) ٱلشِّكَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴾(٦) يجوز فيه ما جاز في

﴿ لِإِيلَافِ ﴾ إلا أنه قد قرئ في (٧) هذه ( إلْفِهِمْ ) وَ ﴿ إِلَافِهِمْ ﴾ ويجوز ( إلافِهِم )، وهذه اللام قال النحويون فيها ثلاثة أوجه ، قيل: هي موصولة بما قبلها ، المعنى : فجعلهم

التعليق: الحديث موضوع.

انظر: السبعة، لابن مجاهد، ص ٦٩٨، إعراب القراءات، لابن خالويه، ج ٢، ص ٥٣٣، والتبصرة، لخلوي بن أبي طالب، ص ٧٣٢، والتيسير، للداني، ص ٢٢٥، والدر المصون، للسمين الحلبي، ج

- (٥) من قوله تعالى في النص : ﴿ قُرَيْشٍ ﴾ في أول ذكر لها في الآية إلى قوله تعالى في النص : ﴿ إِلَى فَولُهُ مَعَالَى في النسخة ( ط ) .
  - (٦) سورة قريش ، الآية رقم (٢).
  - (٧) قوله: (( إلا أنه قد قرئ في )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>١)مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ): (( لإيـلاف )) ، وذكـر في النسـخة ( ط ): (( لإيلاف قريش )).

<sup>(</sup>٢) ورد في هامش النسخة ( ب ) عن النبي عليه السلام : ((من قرأ سورة لإيـلاف قـريش أعطـاه الله عشر\_ حسنات بعدد من من طاف بالكعبة واعتكف بها )) . تفسير قاضي .

<sup>(</sup>٣) سورة قريش ، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن عامر: (لإِلافِ) بقصرها، لا يجعل بعد الهمزة ياء ﴿ إِء لَنفِهِم ﴾ بعد الهمزة ياء خلاف لفظ الأولى، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: ﴿لإِيكَفِ ﴾ بياء قبلها همزة ﴿ إِء لَكَفِهِم ﴾ مثلها، وروي عن إبراهيم بن حسن عن يونس بن حبيب عن أبي عمرو أنه قرأ: ( إِلَّفِهِم ) بإسكان اللام، وكسر الهمزة والفاء، وكذلك قرأ مجاهد وحميد، وقرا أبو جعفر: ( لإلَّفِ قُرُيْشٍ \* إلافِهِم ) .

كعصف (۱) مأكول لإلف قريش أي : أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش (۲) وما قد [1,1] ألفوا من رحلة الشتاء والصيف ، وقال قوم : هذه لام (۳) التعجب ، فكان المعنى (۱) : اعجبوا لإيلاف قريش ، وقال النحويون الذين (۵) تُرتَضى عربيتهم (۲): هذه اللام معناها (۷) متصل بما بعد فليعبدوا ، والمعنى (۸): فليعبدوا هؤلاء (۹) ربَّ هذا (۱۱) البيت لإلفهم رحلة الشتاء والصيف (۱۱) ، والتأويل (۱۲): أن قريشاً كانوا يرحلون في الشتاء إلى الشام وفي الصيف إلى اليمن فيمتارون ، وكانوا في الرحلتين آمنين والناس يتخطفون ، وكانوا إذا عرض لهم عارض (۱۳) قالوا :

(١)مثبتة من النسخ ( ب ) و (ش ) و (ف) ، ومطموسة في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٢) قوله : ((أي : أهلك الله الله الفيل لتبقى قريش )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ف) وَ (ش) ، إلا لفظ الجلالة ((الله )) لم تذكر في العبارة في النسخة (ش) ، والعبارة مطموسة في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٣) قوله : ((وقال قوم : هذه لام )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( فكان المعنى )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( ط ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( كأنه قال)).

<sup>(</sup>٥) قوله: (( وقال النحويون الذين )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) ، ومطموس في النسخة (ط) ، وذكر في النسخة (ش): (( وقال النحويون الذي )).

<sup>(</sup>٦) قوله : (( ترتضيٰ عربيتهم )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ط ) : (( تُرضي عربيتهم )) .

<sup>(</sup>٧) مطموسة في النسخة (ش).

<sup>(</sup>A) مطموسة في النسختين (ط) وَ ( ف ) .

<sup>(</sup>٩) قوله (( فليعبدوا هؤلاء )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ش)، وذكر في النسختين (ط) وَ (ف) : (( فليعبد هؤلاء)).

<sup>(</sup>١٠) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( ط ) وَ ( ش ) ، وساقطةٌ من النسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>١١) قال الفراء: اللام متعلقة بها قبلها ، وقال الكسائي والأخفش: اللام للتعجب ، وقال الخليل وسيبويه وأهل البصرة: متعلقة بقوله: فَلَيَعُبُدُوا.

انظر: معاني القرآن ، للكسائي ، ص ٢٦٠ ، ومعاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، وكتاب سيبويه ، ج ٣ ، ص ١٢٦ – ١٢٧ ، والكشاف ، للزمخسري ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ، وشمس العلوم ، للحميري ، ج ٩ ، ص ١٢٦ - ٦١٣ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>١٢) قوله: ((رحلة الشتاء والصيف، والتأويل)) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>١٣) قوله : (( وكانوا إذا عرض لهم عارض )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ط) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (ش) : (( وإذا عرض لهم عارض )).

نحن أهل حرم الله فلا يتعرض لهم ، فأعلم الله سبحانه أن من الدلالة على وحدانيته ما (١) فعل بحؤلاء لأنهم ببلد لا زرع فيه وأنهم فيه آمنون (٢)، قال الله جل ثناؤه : ﴿ أُولَمُ يَرَوَّا أَنَّا جَعَلَنَا حَكَرَمًا ءَامِنًا وَيُنَخَطَّفُ (٣) ٱلنَّاسُ مِنْ حَوِّلِهِم أَفَيا لَبَطِلِ (١) يُؤمِّنُونَ وَبِنِعَمَةِ ٱللهِ يَكُفُرُونَ ﴾ (٥)، أي يؤمنون بالأصنام ويكفرون بالله عزَّ وجلَّ الذي أنعم عليهم بهذه (٦) النعمة ، فأمرهم بعبادته وحده لأن إلفهم هاتين الرحلتين وأطعمهم من جوعٍ وكانوا قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الميتة والجيف.

﴿ وَءَ امنهُم مِّنُ (٧) خُوفِم ﴾ (٨) ، آمنهم (٩) من أن يخافوا في الحرم ، ومن أن يخافوا في رحلتيهم يقال : أَلِفْت المكان آلفه إلفاً ، وآلفت المكان (١٠) بمعنى ألفت أولفه إيلافاً .

ان أن ا

<sup>(</sup>١) قوله: ((فأعلم الله َّ سبحانه أن من الدلالة على وحدانيته ما )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٢) قوله : ((لأنهم ببلد لا زرع فيه وأنهم فيه آمنون )) مثبت من النسخة (ب) ، ومطموس في النسخة ( ط ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( لأنهم في بلدٍ لا زرع فيه وبأنهم آمنون )) ، وذكر في النسخة ( ف ) : (( لأنهم في بلدٍ لا زرع فيه وبأنهم فيه آمنون )) .

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى - في النص - : ﴿ جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُنَخَطُّفُ ﴾ مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٤) مطموسة في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت ، الآية رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( هذه )) .

<sup>(</sup>٧) قوله : (( أكلوا الميتة والجيف. ﴿وَءَامَنَهُم مِّنْ ﴾ )) مطموس في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٨) سورة قريش ، جزءمن الآية رقم (٤).

<sup>(</sup>٩) ساقطةٌ من النسخة (ش).

<sup>(</sup>١٠) قوله: (( وآلفت المكان )) مطموس في النسخة ( ط ) .

#### سُورَةُ الدين (١)(٢)

# مكية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى : ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴾ (٣) وقرئت : (أَرَيْتَ ) (٤)، والاختيارُ ﴿ أَرَءَيْتَ (٥) ﴾ بإثبات الهمزة الثانية لأن (٦) الهمزة إنما طرحت للمستقبل (٧) في يرى وترى وأرى، والأصل ترأى وَنرأى ، فأمَّا رأيت فليس يصح عن العرب فيها (٨) رَيت ، ولكن ألف الاستفهام لما كانت في أول الكلام سهلت إلقاء (٩) الهمزة ، والاختيار إثباتها (١٠٠) .

(۱) مثبتة من النسخة (ب) ، وذكر في النسختين (ط) وَ (ف) : ((أرأيت))، وذكر في النسخة (ش): ((الماعون)) ، وكل التسميات الثلاث صحيحة ، وإن كان الاسم التوقيفي هو : ((سورة الماعون)) . انظر : وأسهاء سور القرآن ، منبرة الدوسري ، ص ٢٠٤ - ٢٠٧ .

(٢) ورد في هامش النسخة ( ب ) : عن النبي عليه السلام : (( من قرأ سورة أرأيت غُفِر لـه إن كـان للزكـاة مؤدياً )) ، تفسير قاضي .

التعليق: الحديث موضوع.

(٣) سورة الماعون ، الآية رقم (١).

(٤) قرأ نافع وأبو جعفر: ( أَرَايتَ ) بتليين الهمزة ، وقرأ الكسائي بترك الهمزة ( أَرَيتَ ) ، وقرأ باقي السبعة : ﴿ أَرَءَيْتَ ﴾ بالهمز .

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٢٥٧ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٥٣٥ ، والتفسير الكبير ، للرازي ، ج ٣٦ ، ص ١١١ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١١ ، ص ١١٩ ، والاتحاف، للبنا ، ج ٢ ، ص ٦٣٢.

- (٥) وردت زيادةٌ في النسخة (ش): ﴿ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴾ ، وهي تكملة للآية الكريمة .
  - (٦) مطموسة في النسخة (ط).
  - (٧) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( في المستقبل )) .
    - (٨) مطموسةٌ في النسخة (ف).
    - (٩) قوله: (( لما كانت في أول الكلام سهلت إلقاء )) مطموس في النسخة ( ط ) .
- (١٠) قوله : (( والاختيار إثباتها )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( ط ) وَ ( ف ) ، إلا أنه مطموسٌ في النسخة ( ف ) قوله : (( إثباتها )) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( وإلا إثباتها )).

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ (٧) أي : لا (٨) يطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه .

ويقرأ: (فَذَلِكَ الَّذِي يَدَعُ الْيَتِيمَ) (٩)، تأويله: فذلك الذي لا يعبأ (١٠) باليتيم ويتركه (١١) مهملاً.

(١) مطموسة في النسخة (ط).

(٢) سورة الماعون ، جزء من الآية رقم (٢).

(٣) انظر : لسان العرب ، لابن منظور ، ج ٤ ، ص ٤٥٤ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٨ .

(٤) قوله: (( ﴿ يَدُعُ ﴾ في اللغة: يَدُفَعُ ، وكذلك )) مطموس في النسخة (ط).

(٥) ساقطةٌ من النسخة (ش).

(٦) سورة الطور ، الآية رقم (١٣).

(٧) سورة الماعون ، الآية رقم (٣).

(٨) قوله : (( ﴿ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ أي : لا )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(٩) قرأ جمهور القراء: ﴿يَدُعُ ﴾ بضم الدال وتشديد العين مع ضمها ، وقرأ علي رضي الله عنه واليهاني والحسن وأبو رجاء والزعفراني: (يَدَعُ ) بفتح الدال وتخفيف العين مع ضمها ، وهي قراءة شاذة . انظر: المحتسب ، لابن جني ، ج ٢ ، ، ص ٣٧٤ ، ومختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٨١ ، والكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج ١٤ ، ص ٦٦٣ ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، ج ٨ ، ص ٥١٨ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١١ ، ص ١٢١ .

(١٠) مثبتة من النسخة (ب)، وذكر في النسختين (ط) وَ (ف): ((يعنى ))، ومطموسةٌ في النسخة (ش).

(١١) قوله: ((باليتيم ويتركه)) مطموس في النسخة (ش).

وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ (١) ، يعنى بهذا المنافقون ، لأنهم كانوا إنها يراءون بالصلاة (٢) إذا رآهم المؤمنون صلوا معهم (٣) ، وإذا لم يروهم لم يصلوا ، وقيل (٤): ﴿ هُمْ أَن عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ يؤخرونها عن وقتها (٦)، ومن تعمَّد تأخيرها (٧) عن وقتها حتى يدخل وقت غيرها (٨) فالويل له أيضاً كما قال الله جلَّ وعزَّ.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ (٩)

أي : يمنعون ما فيه (١٠) منفعة ، والماعون في الجاهلية (١١) ما فيه (١٢) منفعة حتى [ ٢٨٩ / ب ]

(١) سورة الماعون ، الآيتان رقم (٥) ، (٦).

(٢) قوله : ((لأنهم كانوا إنها يراءون بالصلاة )) مطموس في النسخة (ش).

(٣) قوله : (( إذا رآهم المؤمنون صلوا معهم )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ط) ، ومطموس في النسخة ( ش) ، وذكر في النسخة (ف) : (( إذًا هُم رآهم المؤمنون صلوا معهم)).

(٤) قوله: (( وإذا لم يروهم لم يصلوا ، وقيل )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(٥) ذكرت فقط في النسخة (ب) وهي جزء من الآية .

(٦) قال بهذا القول: ابن مسعود وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وابنه مصعب وابن أبرزَى والحسن ومسروق وأبو الضحي ومسلم بن صُبيح.

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٥٣، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٢٥٩ - ٢٦٦، وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج ١٠، ص ٢٤٨ - ٣٤٥، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج ٩، ص ٢٤٤ – ٢٤٥، والدر المنثور، للسيوطي، ج ١٥، ص ٢٨٧ – ٢٨٨.

(٧) مطموسة في النسختين (ط) وَ (ش).

(٨) قوله : ((وقت غيرها )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسختين ( ط ) وَ ( ف ) : ((غير وقتها )).

(٩) سورة الماعون ، الآية رقم (٧).

(١٠) قوله : ((أي : يمنعون ما فيه )) مطموس في النسختين (ط) وَ (ش).

(١١) من قوله : ((﴿ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ يؤخرونها عن وقتها )) إلى قوله : (( والماعون في الجاهلية )) مطموس في النسخة ( ش ) .

(١٢) قوله : ((ما فيه )) مثبت من النسخة (ب)، وذكر في النسختين (ش) وَ (ف) : ((كل ما كان فيه ))، وذكر في النسخة (ط) : ((كان كل ما فيه )).

الفأس والدلو والقدر والقدَّاحَة (١) وكل ما (٢) انتفع به من قليل أو كثير، قال الأعشى (٣):

بأَجْوَدَ مِنْهُ بِمَاعُونِهِ (٤) \*\*\*\*\* إِذَا مَا سَمَاؤُهُمْ لَمْ تَغِمْ (٥)

والماعون في الإسلام قيل: هو $^{(7)}$  الزكاة  $^{(V)}$  والطاعة  $^{(\Lambda)}$ ، قال الراعي $^{(9)}$ :

(١) القَدَّاحة: الحجر الذي يُقدَحُ به النار.

انظر: لسان العرب، لابن منظور، ج١١، ص٥٠.

(٢) قوله : ((منفعة حتى الفأس والدلو والقدر والقداحة وكل ما )) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسختين (ش) و (ف): ((منفعة حتى الفأس والقدر والدلو والقداحة وكل ما ، ومطموس في النسخة (ط).

(٣) قوله : (( انتفع به من قليل أو كثير، قال الأعشى )) مطموس في النسختين (ط) وَ (ش).

(٤) قوله : (( بِأَجُودَ مِنْهُ بِمَاعُونِهِ )) مطموس في النسخة (ط).

(٥) البيت من المتقارب ، وهو أحد الأبيات التي كان يمدح فيها قيس بن معد يكرب . انظر : ديوان الأعشى الكبير ، ص ٣٩ .

(٦) قوله : ((قيل : هو )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ف) وَ (ش) ، إلا أنه في النسخة (ش) مطموس الضمير ((هو )) ، والعبارة ساقطةٌ من النسخة (ط) .

(٧) مثبتة من النسخ (ب) وَ (ط) وَ (ف) ، ومطموسة في النسخة (ش).

(٨) قال علي وابن عباس وابن عمر وابن الحنفية ومجاهد والحسن وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وابن قتيبة : إن الماعون هو الزكاة ، وقال ابن عباس في رواية أخرى : إنه الطاعة .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٥٤، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٣٩٩، وتفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص ٥٤٠، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٢٦٦ – ٧٧٠، والكشف والبيان، للثعلبي، ج ١٠، ص ٣٠٥ – ٣٠٠، والنكت والعيون، للهاوردي، ج ٢، ص ٣٥٧ – ٣٥٣، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج ٩، ص ٢٤٩.

(٩) الراعي النُميري: هو عُبيد بن حصين بن جندل النُميري، يكنى بأبي جندل، وَإِنَّمَا لُقِّبَ بِالرَّاعِي؛ لِكَثْرَةِ مَا يَصِفُ الإِبِلَ فِي شِعْرِهِ، وكان من رجال العرب ووُجوه قومه، وكان هجَّاءً لعشيرته، عاصر جريراً والفرزدق، وكان يفضل الفرزدق، فهجاه جرير هجاءاً مراً.

انظر: طبقات فحول الشعراء، للجمحي، ص ٥٠٢ - ٥٠٥، والمؤتلف والمختلف، للآمدي، ص ١٥٥، وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، ج ٣، ص ٤٣ - ٤٤.

والبيت من الكامل ، انظر : ديوان الراعي النُّمَيْري ، جمعه وحققه راينهَرت فايبرت ، ص ٢٣٠ .

قَوْمٌ على (١) الإِسْلام لما يَمْنَعُ وا \*\*\*\* ماعُونَهُمْ ويُضَيِّعُوا التَّهْلِيلا

(١) قوله : (( قوم على )) مطموس في النسخ ( ط ) .

## سُورَةُ الْكَوْثَرِ (١)(٢)(٣)

### مكية

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾ (٤) جاء في التفسير: أن الكوثر نهر في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل ، حافَّتيه قباب الدر مجوف (٥)(١).

(١)مثبتة من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف)، وذكر في النسخة (ط): ((إنا أعطيناك)).

التعليق: الحديث موضوع.

وقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق ، باب في الحوض وقول الله تعالى ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ

ٱلْكُونَكُرَ ﴾ ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: ((حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا)). وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((بينها أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر)). شك هدبة.

انظر: صحيح البخاري، مج ٣، ج ٨، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) ورد في هامش النسخة (ب): روى أبي بن كعب أنه عليه السلام قال: ((من قرأ إِنَّا أَعُطَيْناكَ الْكَوْتَرَ سقاه الله من كل نهر في الجنة وكتب له عشر حسنات بعدد كل قربان تقرب به العباد في يـوم النحـر))، تفسير التيسير.

<sup>(</sup>٣) ورد في هامش النسخة ( ب ) : عن النبي عليه السلام : (من قرأ سورة الْكُوْثَر سقاه الله من نهر له في الجنة ويكتب عشر حسنات بعدد كل قربان قربه العباد في يوم ) ، تفسير قاضي .

<sup>(</sup>٤)سورة الكوثر ، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٥) قوله : ((حافَّتيه قباب الدر مجوف )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (ط): ((حافَّتيه قباب الدر المجوف)) .

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٥٢٨ ، وتفسير مجاهد ، ص ٧٥٦ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٩ - ٦٨٢ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٤٧٠ .

=

وأخرج مسلم في صحيحه أحاديث في هذا المعنى ففي كتاب الصلاة ، باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوئ براءة ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ((بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما ، فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ، قال : (( أنزلت على آنفا سورة فقرأ : بِسمِ الله وَ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثُورَ ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱنْحَرُ ﴾ أثم قال : (( أتدرون ما الكوثر ؟ )) ، فقلنا الله ورسوله أعلم ، قال : (( فإنه نهر وعدنيه ربي عز و جل عليه خير كثير ، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم ، فيختلج العبد منهم فأقول : ((رب إنه من أمتى )) ، فيقول : ما تدري ما أحدثت بعدك )) .

وأخرج مسلم أيضاً في كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته أحاديث ، فقال : عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : ما آنية الحوض ؟ ، قال : (( والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السهاء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منه لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ ، عرضه مثل طوله ما بين عَمَّان إلى أيلة ، ماؤه أشد بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل )) .

وأخرج مسلم أيضاً: عن ثوبان: أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال: ((إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يَرُفَض عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عَبَّان وسئل عن شرابه فقال أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل يَغُتُ فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من وَرق)).

انظر: صحیح مسلم ، ج۱ ، ص ۱۸۸ ، ج۲ ، ۱۰۸۹ .

وجاء في التفسير أيضاً (1): أن الكوثر الإسلام والنبوة ( $^{(1)}$ ) وقال أهل اللغة: الكوثر فوعل من الكثرة ( $^{(7)}$ ) ومعناه ( $^{(3)}$ ): الخير الكثير ، وجميع ما جاء في تفسير هذا قد أُعطيهُ النبي صلى الله عليه وسلم ، قد ( $^{(0)}$ ) أعطي الإسلام والنبوة وإظهار الدين الذي أتى به على كل دين ( $^{(7)}$ ) والنصر على عدوه ( $^{(V)}$ ) والشفاعة ، وما لا يحصى مما أعطيه ، وقد أعطي من الجنة على قدر فضله على أهل ( $^{(A)}$ ) الجنة .

# ومعنى ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ﴾ (٩)

أي : انحر أيضاً لربك ، وقيل: يعنى به صلاة الغداة في يوم النحر ، أي (١٠): وانحر بعد صلاة الفجر (١١)، والأكثر فيما جاء ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ﴾ (١٢) صلاة يوم الأضحى ثم النحر

(١) قوله : (( في التفسير أيضاً )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( ش )، وساقط من النسخة ( ط ) ، وذكر في النسخة ( ف ) : (( في التفسير )) .

(٢) قال عكرمة : بأن تفسير ﴿ ٱلْكُوتُكُو ﴾ النبوة : ، وقال المغيرة : بأن تفسير ﴿ ٱلْكُوتُكُ ﴾ الإسلام ، وقال عكرمة : الخيرُ الذي أعطاه اللهُ النبوةُ والإسلامُ .

انظر: وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٦٨٤ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ٢٤٩ ، واللباب في علوم الكتاب ، لابن عادل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٠ ، وفتح القدير ، للشوكاني ، ج ٥ ، ص ٧١٥ .

(٣) انظر : مقاييس اللغة ، لابن فارس ، ج ٥ ، ص ١٦٠ - ١٦١ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج .

(٤) مطموسة في النسخة (ش).

(٥) ساقطةٌ من النسخة (ط).

(٦) مطموسة في النسخة (ط).

(٧) قوله : (( على عدوه )) مطموس في النسخة ( ف ).

(٨) مطموسةٌ في النسخة ( ف ).

(٩) سورة الكوثر ، الآية رقم (٢).

(١٠) ساقطةٌ من النسخة (ف).

(١١) قوله: (( وانحر بعد صلاة الفجر )) مطموس في النسخة ( ط ) .

(١٢) قوله : (( والأكثر فيها جاء ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ﴾ )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( ش ) ، ومطموس في النسخة ( ط ) ، وذكر في النسخة ( ف ) : (( والأكثر (فَصَلِّ لِرَبك وانْحَرُ ) )).

بعد الصلاة ، وقيل ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ﴾ (١) أي : اجعل يمينك على شمالك إذا وقفت في الصلاة (٢) وضمها إلى صدرك (٣)(٤).

(۱) قوله : ((صلاة يوم الأضَّحَى ثم النحر بعد الصلاة ، وقيل ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ )) مطموس في النسخة (ط).

انظر: تفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٤٠١ - ٤٠٢ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٠ - ٢٩٠ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٠ - ٢٩٠ ، والنكت والعيون ، و ٢٩٠ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، وتنوير المقباس من تفسير للهاوردي ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ٢٤٩ ، وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، للفيروز آبادي ، ص ٢٠٢ ، والدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٤ - ٧٠٥ .

<sup>(</sup>٢) قوله : (( أي : اجعل يمينك على شالك إذا وقفت في الصلاة )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( ش ) وَ ( ش ) وَ ( ف) ، إلا أن (( أي )) ساقط من النسخة ( ف ) ، والعبارة مطموسة في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : (( وضمها إلى صدرك )) مثبت من النسخة ( ب ) ، إلا أن عبارة (( إلى صدرك )) مطموسةٌ في النسخة ( ط ) ، وذكر في النسخ ( ش ) و ( ف ) و ( ط ) : (( واضممها إلى صدرك )) .

<sup>(</sup>٤)قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة: يعنى به صلاة الغداة في يـوم النحـر ثـم النحـر بعدها ، وقال علي بن أبي طالب وابن عباس: اجعل يمينك على شمالك إذا وقفت في الصلاة واضمها إلى صدرك .

## وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ﴾ (١)

﴿ شَانِعَكَ ﴾ : مبغضك (٢) وهذا هو العاص بن وائل (٣) دخل النبي الله وهو جالس فقال : هذا الأبتر (٤) ، أي : هذا الذي لا عقب له ، فقال الله تعالى : ﴿ إِنَّ شَانِعَكَ ﴾ يا مُحَد (٥) ﴿ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾ (٢) ، فجائز أن يكون هو المنقطع العقب ، وجائز أن يكون (٧) هو المنقطع عنه كل خير ، والبتر استئصال القطع (٨).

(١) سورة الكوثر ، الآية رقم (٣).

-

<sup>(</sup>٢) قوله : (( وقوله عزَّ وجـلَّ : ﴿إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ ،﴿شَانِعَكَ ﴾ : مبغضك )) مطموس في النسخة ( ط ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : (( وهذا هو العاص بن وائل )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( وهذا العاص بن وائل )) ، ومطموس في النسخة ( ط ).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((جالس فقال: هذا الأبتر)) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((﴿شَانِئَكَ ﴾ يا محمد )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في جامعه ، والواحدي في أسباب النزول ، والبيهقي في دلائل النبوة ، وهو حديث مرسل.

جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٦٩٧ - ٦٩٨، وأسباب النزول ، للواحدي ، ص ٤٦٦ ، ودلائل النبوة ، للبيهقى ، ج ٢ ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٧) قوله : (( المنقطع العقب، وجائز أن يكون )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٨) قوله : ((استئصال القطع )) مطموس في النسخة (ط).

## سُورَةُ الْكَافِرِينَ (١)(٢)

### مكية

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلۡكَفِرُونَ ﴾ لاَ أَعَبُدُ مَا تَعَبُدُونَ ﴿ وَلَا أَنتُمْ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنتُم عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنتُم اللَّهُ وَلَا أَنتُم عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا أَنتُم عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

﴿ وَلا أَنَا عَابِدُ مَّا عَبَدَتُم ﴾ (٥) أي : ولا أعبد فيما أستَقْبِل ما عبدتم ، ولا أنتم فيما تستقبلون عابدون ما أعبد ، فهذا نفي للحال (٦)، وأن يكون أيضاً فيما يستقبل (٧) ينتقل عن الحال (٨) ، وكذلك نفى عنهم العبادة لله عز وجل في الحال (٩) وفي الاستقبال (١٠)، وهذا والله أعلم

(١) قوله : ((سورة الكافرين )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( ش )، وذكر في النسخة ( ط ) : (( الكافرون ))، وذكر في النسخة ( ف ) : (( سورةُ قل يا أيها الكافرون ))، وكلا الاسمين صحيح .

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، مج ١٢، ج ٣٠، ص ٥٧٩، وأسماء سور القرآن، منيرة الدوسري، ص ٦١٢ - ٦١٣.

(٢) ورد في هامش النسخة (ب) :عن النبي عليه السلام : ((من قرأ سورة الكافرين فكأنها قرأ ربع القرآن وتباعدت عنه مرة الشيطان وبرئ من الشرك ويعافى من الفزع في النوم)) ، تفسير قاضي ، كذا في التيسير التعليق : الحديث موضوع .

(٣) قوله تعالى : ﴿ وَلَا أَنَّا ﴾ مثبت من النسخة (ب) وهو جزء من الآية الرابعة .

(٤) سورة الكافرون ، الآيات من رقم (١) إلى رقم (٣) ، وجزء من الآية رقم (٤) .

(٥)سورة الكافرون ، الآية رقم (٤).

(٦) مطموسة في النسخة (ط).

(٧) قوله : (( فيها يستقبل )) ساقط من النسخة ( ف ).

(٨) قوله : (( ينتقل عن الحال )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ط ) : (( لا ينتقل عن هذه الحال )).

(٩) قوله: ((وكذلك نفئ عنهم العبادة لله عز وجل في الحال)) مثبت من النسختين (ب) وَ (ط)، وذكر في النسختين (ش) وَ (ف): ((وكذلك نفئ عنهم هو العبادة في الحال لله)).

(١٠) قوله: ((وفي الاستقبال)) مطموس في النسخة (ط).

في (١) قوم أعلمهم (٢) الله جل وعز أنهم لا يؤمنون كما قال عزَّ وجلَّ في قصة نوح: ﴿ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ (٣).

﴿ لَكُور دِينُكُورُ وَلِيَ دِينِ ﴾ (٤) قيل: هذا قبل أن يؤمر عليه (٥) بالقتال (٢). (٧)

(١) قوله: ((وهذا واللهُّ أعلم في )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٢) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( ط ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( أعلمه )) .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ، جزء من الآية رقم (٣٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الكافرون ، الآية رقم (٦).

<sup>(</sup>٥) من قوله: ((كما قال عزَّ وجلَّ في قصة نوح)) إلى قوله: ((هذا قبل أن يـؤمر صـلى الله عليـه وسـلم)) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٦) مثبتة من النسخة (ب)، وذكر في النسختين (ش) وَ (ف) : ((بالحرب))، ومطموسةٌ في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٧) وجدتُ أن المفسرين ذكروا هذا القول من غير عزوٍ لقائل معين .

انظر: بحر العلوم، للسمرقندي، ج ٣، ص ٢١٥، وتفسير القرآن، للسمعاني، ج ٦، ص ٢٩٤، ومعالر التنزيل، للبغوي، ج ٨، ص ٥٦٤، وزاد المسير، لابن الجوزي، ج ٩، ص ٢٥٤، والبحر المحيط، لأبي حيان، ج ٨، ص ٥٢٣.

## سُورَةُ النَّصْرِ (١)(٢)

### مدنية

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذَا جَاءَ [ ٢٩٠ / أ ] نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ (٣)

قيل (٤): الفتح فتح مكة (٥)، وجاء في (٦) التفسير: أنه نعيت إلى النبي عليه في هذه السورة ، فأُعْلِمَ أنه إذا جاء فتح مكة ودخل الناس في الإسلام أفواجاً (٧) فقد قرب أجله صلى

<sup>(</sup>۱) قوله: ((سورة النصر)) مثبت من النسخة (ب)، ومطموس في النسخة (ط)، وذكر في النسخة (ش): ((سورة الفتح))، وخميع التسميات (ش): ((سورة الفتح))، وخميع التسميات الواردة صحيحة، إلا أن الأصح في الاسم الثالث هو: ((سورة إذا جاء نصر الله والفتح)).

انظر : التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، مج ١٢ ، ج ٣٠ ، ص ٥٨٧ ، وأسماء سور القرآن ، منيرة الدوسري ، ص ٦١٩ - ٦٢٢ .

<sup>(</sup>٢) ورد في هامش النسخة (ب): عن النبي عليه السلام: ((من قرأ سورة إذا جاء أُعطي من الأجركما شهد مع محمد عليه السلام يوم فتح مكة ))، تفسير قاضي .

<sup>(</sup>٣) سورة النصر ، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذَا جَآءَ نَصُّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ قيل)) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٥) قال بهذا القول: ابن عباس والحسن ومجاهد.

انظر: تفسير مجاهد، ص ۷٥٨، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٤٠٤ - ٤٠٥، ومعاني القرآن، للفراء، ج ٣، ص ٢٩٧، والنكت والعيون، للماوردي، ج ٢، ص ٣٠٠، والنكت والعيون، للماوردي، ج ٢، ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) قوله : ((الفتح فتح مكة ، وجاء في )) مطموس في النسختين ( ب ) وَ ( ط ) .

<sup>(</sup>V) مطموسة في النسختين ( $\psi$ ) وَ (d).

الله عليه وسلم (١) وكان يقول ذلك (٢) إنه قد نعيت إلي نفسي في هذه السورة (٣)(٤)، فأمره الله عزّ وجلّ (١) أن يكثر التسبيح والاستغفار ليختم (٢) له في آخر عمره بالزيادة (٣) في العمل (٤)

(١) قوله: (( فقد قرب أجله صلى الله عليه وسلم )) مطموس في النسخة (ط).

(٢) ساقطةٌ من النسخة (ط).

(٣) أخرج الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الكبير، و الدارمي في سننه ، والأصبهاني في معرفة الصحابة ، والبيهقي في دلائل النبوة ، كلهم عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال : (( لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله فاطمة ، فقال : (( إنه قد نعيت إلي نفسي )) ، فبكت فقال : (( لا تبكي فإنك لأول أهلي لاحقٌ بي )) ، فضحكت فرآها بعض أزواج النبي ، فقالت لها : رأيناك بكيت ثم ضحكت ، فقالت : إنه قال لي : (( نعيت إلي نفسي )) فبكيت ، فقال : (( لا تبكي فإنك أول أهلي لاحق بي )) ،

قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب ، وهو ثقة وفيه ضعف .

وأخرج أحمد في مسنده قال: حدثنا محمد بن فضيل: حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (( لما نزلت: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ ٱللَّهِ وَٱللَّهَ تَحُ ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (( نعيت إلى نفسي )) بأنه مقبوض في تلك السنة )).

قال الهيثمي : رواه أحمد ، وفيه : عطاء بن السائب وقد اختلط .

إلا أن الإمام أحمد أخرج في مسنده ، وابن جرير في جامع البيان بطريق أخرى : عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَ تَحُ ﴾ علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد نعيت إليه نفسه فقيل : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ ﴾ السورة كُلَّها .

وهذا الحديث إسناده حسن لأن عاصم ابن أبي النجود صدوقٌ ، وباقي رجال السند ثقات .

انظر: مسند الإمام أحمد ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ، وسنن الدارمي ، للدارمي السمر قندي ، ج ١ ، ص ٥١ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٩ ، والمعجم الأوسط ، للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني ، ج ١ ، ص ٢٧١ ، والمعجم الكبير ، للطبراني ، ج ١١ ، ص ٣٣٠ ، ج ٢٢ ، ص ٤١٥ ، ودلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ج ٨ ، ص ١٦٠٧ ، ج ٨ ، ص ١٦٠٠ ، ج ٨ ، ص ١٦٠٠ . و ٩٠ - ١٩٠ .

(٤) انظر : معاني القرآن ، للفراء ، ج ٣ ، ص ٢٩٧ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٤٠٣ ، وجامع

الصالح (٥) باتباع ما أمر به (٦). ومعنى : ﴿ أَفُواَجًا ﴾ (٧) جماعات (٨) كثيرة ، أي : بعد أن كانوا يدخلون واحداً واحداً ، واثنين اثنين ، صارت القبيلة تدخل بأسرها (٩) في الإسلام (١٠).

=

البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٧٠٩ - ٧١٣ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٣٢٠ - ٣٢١ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٦ : ص ٣٦٢ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ٢٥٧.

- (١) قوله : (( نفسي في هذه السورة ، فأمره الله َّعزَّ وجلَّ )) مطموس في النسخة (ط).
  - (٢) ساقطة من النسخة (ش).
- (٣) قوله : ((في آخر عمره بالزيادة )) مثبت من النسختين ( ب ) وَ ( ف ) ، ومطموس في النسخة ( ط ) ، وساقط من النسخة ( ش ) .
  - (٤) قوله : (( في العمل )) ساقط من النسخة ( ش ) .
  - (٥) قوله : (( الصالح )) ساقط من النسختين ( ط ) وَ ( ش ) .
    - (٦) قوله : (( باتباع ما أمر به )) ساقط من النسخة ( ش ) .
      - (٧) سورة النصر ، جزء من الآية رقم (٢).
        - (٨) مطموسةٌ في النسخة (ط).
- (٩) قوله : ((صارت القبيلة تدخل بأسرها)) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ش) وَ (ف) تقديم وتأخير : ((صارت تدخل القبيلة بأسرها )) .
  - (١٠) ساقط من النسخة (ف).

### سُورَةُ تَبَّتْ (١)(١)

### مكية

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله عزَّ وجلَّ: ﴿تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ مِعناه : خسرت يدا أبي لهب وَتَبَّ ﴾ (٣) معناه : خسرت يدا أبي لهب وَتَبَّ هُذَا الله وَحَدِم الله صحفة فيها طعام فقالوا : أحدنا وحده يأكل الشاة وإنما قدم إلينا هذه (٤) الصحفة ، فأكلوا منها جميعاً ولم ينقص منها إلا (٥) الشيء اليسير ، فقالوا (١): مالنا عندك إن اتبعناك ؟ ، قال : (( لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم ، وإنما تتفاضلون في الدين ))، فقال أبو لهب : تبًّا لك ألهذا دعوتنا !؟ فأنزل الله عز وجل : ﴿تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ (٧) وَتَبَّ (٨) ﴿ وَبَا لَكُ الله عَرْ وَجَل : ﴿ وَجَلَ الله وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ الله وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله : ((سورة تبت )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ف) ، وذكر في النسخة (ط) : ((أبو لهب)) ، وذكر في النسخة (ش) : ((سورة أبي لهب)) ، وكلا الاسمين صحيح ، واسمها التوقيفي : ((سورة المسد)) .

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، مج ١٢، ج ٣٠، ص ص ٩٩٥، وأسماء سور القرآن، منيرة الدوسري، ص ٦٢٣ - ٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) ورد في هامش النسخة ( ب ) : عن النبي عليه السلام :(( من قرأ سورة تبت رجوت أن لا يجمع الله بينـه وبين أبي لهب في دارٍ واحدة )) ، تفسير قاضي .

<sup>(</sup>٣)سورة المسد ، الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((وإنها قدم إلينا هذه )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٥) قوله : ((جميعاً ولم ينقص منها إلا )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٦) قوله : (( الشيء اليسير ، فقالوا )) مثبت من النسخة (ب) ، ومطموس في النسخة (ط) ، وذكر في النسخة (ش) : ((شيئاً يسيراً ، فقالوا له)) . النسخة (ش) : ((شيئاً يسيراً ، فقالوا له)) .

<sup>(</sup>٧) من قوله : ((مالنا عندك إن اتبعناك )) إلى قوله تعالى - في النص - : ﴿ تَبَتَّ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٨) مثبتة من النسخة (ب) فقط.

<sup>(</sup>٩) سبب النزول الذي ذكره الإمام الزجاج لم أجد من ذكره من المفسرين إلا مقاتل بن سليان في تفسيره والفخر الرازي في مفاتيح الغيب، وقد نقله أيضاً عن الزجاج - من غير المفسرين - الإمام العيني في شرحه لصحيح البخاري في كتاب الجنائز باب ذكر شِرارِ الموتى، وذكر أيضاً القصة ابن منظور في مختصر

Ξ

تاريخ دمشق لابن عساكر ، وقد ذكر البيهقي في دلائل النبوة شيئاً من القصة في باب مبتدأ الفرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على الناس وما وجد في جمعه قريشاً وإطعامه إياهم من البركة في طعامه ، وفي الإسناد الذي ذكره البيهقي لهذه الرواية إبهامٌ فيُحكمُ بضعفها ، حيث قال البيهقي : أخبرنا محمد بن عبدالله ، قال : حدثنا أجمد بن عبدالله ، قال : حدثنا أجمد بن عبدالله بن الحارث بن نوف لا حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق ، قال فحدثني من سمع عبدالله بن الحارث بن نوف لو واستكتمني اسمه عن ابن عباس عن علي ابن أبي طالب ، ثم ذكر قصة شبيهة بها ذكرها الزجاج إلا أن أبا لهب قال : ((سحركم صاحبكم))، ولم يذكر فيها : ((تباً لك ، ألهذا جمعتنا)) ، وقد نقل ابن كثير هذه القصة من دلائل النبوة في كتابه البداية والنهاية في باب الأمر بإبلاغ الرسالة ، وأخرج كذلك القصة بتهامها بسنده ابن جرير الطبري في تاريخه قال : حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثني محمد ابن إسحاق عن عبدالله بن عباس عن علي بن أبي طالب ، وهذا الإسناد أيضاً فيه ضعف ، فمحمد بن ابن عبدالطلب عن عبدالله بن عباس عن علي بن أبي طالب ، وهذا الإسناد أيضاً فيه ضعف ، فمحمد بن إسحاق حيد بن وسلمة بن الفضل الأبرش : صدوق كثير الخطأ ، ومحمد بن إسحاق ابن يسار : صدوق يدلس ، وعبدالغفار بن القاسم أبو مريم : ضعيف ، والمنهال بن عمرو الأسدي : ابن يسار : صدوق يدلس ، وعبدالغفار بن القاسم أبو مريم : ضعيف ، والمنهال بن عمرو الأسدي :

والصحيح في سبب نزول هذه السورة ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، وما أخرجه الواحدي في أسباب النزول، عن ابن عباس، رضي الله عنها، قال: لما نزلت ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْمُوَعِينِ ﴾ ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: ((يا صباحاه))، فقالوا: من هذا؟، فاجتمعوا إليه، فقال: ((أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي))، قالوا: ما جربنا عليك كذبا، قال: ((فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد))، قال أبو لهب: تبالك ما جمعتنا إلا لهذا، ثم قام، فنزلت: ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾.

انظر: تفسير مقاتل، ج ٣، ص ٣٥، وصحيح البخاري، مج ٢، ج ٦، ص ٢٢١، ودلائل النبوة، للبيهقي، ج ٢، ص ١٦٨، وتاريخ الرسل والملوك، لابن جرير الطبري، ج ٢، ص ٣١٩ للبيهقي، ج ٢، ص ١٩٨، والتفسير الكبير، للفخر الرازي، ج ٢، ص ١٦٥ للواحدي النيسابوري، ص ٣٦٤ - ٤٧٠، والتفسير الكبير، للفخر الرازي، ج ٣، ص ١٦٥ للواحدي النيسابوري، ص ٣٦٤ - ٤٧٠، والتفسير الكبير، للفخر الرازي، ج ٣، ص ١٦٥ م ٣٠٠، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ج ٨، ص ٣٠٩، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، للإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العبني، ب ج ٨، ص وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، الإمن مبر ١١٠، وتقريب التهذيب، لابن حجر، ص ٣٢٠، ٣٣٤، وتقريب التهذيب، لابن حجر، ص ٣٠٥، وتقريب التهذيب، لابن حجر، ص ٣٠٥، وتقريب التهذيب، لابن حجر، ص ٣٠٥، ع ٣٠٠، ص ٢٥٠، وتقريب التهذيب، لابن حجر، ص ٣٠٥، ع ٣٠٠، ص ٢٥٠، ع ٢٠٠ و ٢٠٠ ع ٢٠٠ و ٢٠٠ ع ٢٠ ع ٢٠

وقوله تعالى : ﴿ مَا آَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ ﴾ (١)(١) المفسرون قالوا (٣): ما كسب ههنا ولده ، موضع (ما) رفع ، المعنى : ما (٤) أغنى عنه ماله وكسبه أي : وولده (٥) .

﴿ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهُبِ (٢) ﴾ (٧) ويقرأ: (سَيُصْلَى نَارًا) (٨).

(١) سورة المسد ، الآية رقم (٢).

وقد قال بهذا القول: عائشة وابن عباس ومجاهد وابن قتيبة.

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٥٩، وتفسير مقاتل، ج ٣، ص ٥٣٢، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٢٠٤ و مسند الإمام أحمد، ج ٤٢، ص ١٧٦، وسنن الزمام أحمد، ج ٤٢، ص ١٧٦، وسنن ابن ماجة، ج ٢، ص ٨٦٧ وسنن أبي داود، ص ٣٣٣، وتفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص ٤٤٥، وسنن الترمذي، ص ٣٣٠، وسنن النسائي، ج ٢، ص - ٧، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص - ٧١٧ - ٧١٧، وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج - ٧، ص - ٧٧٧.

- (٤) قوله : ((ولده ، موضع (ما) رفع ، المعنى : ما )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ش) وَ (ف) ، إلا أنه مطموسٌ في النسخ (ف) . والعبارة مطموسة في النسخة (ط) .
  - (٥) وردت زيادةٌ في النسخة (ط): ((وقوله)).
  - (٦) قوله تعالى في النص : ﴿ ذَاتَ لَهُبَ ﴾ مطموس في النسخة (ط).
    - (٧) سورة المسد ، الآية رقم (٣).
- (A) قرأ جمهور القراء: ﴿ سَيَصْلَى ﴾ بفتح الياء ، وقرأ أبو رجاء والأعمش وابن أبي عبلة والحسن وابن أبي السحاق وعباس (سَيُصْلَى) بضم الياء وتخفيف اللام ، وكذلك رواها محبوب عن إسهاعيل عن ابن كثير وحسين عن أبي بكر عن عاصم ، وقرأ أبو رجاء أيضاً وأبو حيوة وابن مقسم والأشهب العقيلي وأبو سمّال العدوي والأعمش ومحمد السميفع والبرجمي وهو الحصبي ، والأزرق عن أبي بكر ، وابن شنبود عن ابن حبيب في قول أبي ، والحسن في رواية وسليمان وعباس في اختياره: (سَيُصَلَى) بضم الياء

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى - في النص - : ﴿ مَا أَنُّهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرج الترمذي في سننه في كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء أن الولد يأخذ من مال ولده ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أو لادكم من كسبكم )). قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وقد أخرجه أحمد في مسنده ، وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب التجارات ، باب ما للرجل من مال ولده ، وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه في كتاب الرد على أبي حنيفة ، وأخرجه النسائي في كتاب البيوع ، باب الحث على الكسب ، وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الإجارة ، باب في الرجل من مال ولده .

(وَامْرَأَتُهُ حَمَّالُهُ الْحُطَبِ) (۱) ويقرأ: ﴿ حَمَّالُهُ (۲) الْحَطْبِ ﴾ (۳) بالنصب ، ﴿ وَامْرَأَتُهُ وَ مَن وجهين : أحدهما (٤) العطف على ما في (٥) ﴿ سَيَصْلَى ﴾ ، المعنى : سيصلى هو وامرأته ويكون (حَمَّالُهُ الْحُطَبِ) نعتاً لها (٢) ، ومن نصب فعلى الذم ، والمعنى : أعني ﴿ حَمَّالُهُ الْحُطْبِ ﴾ ، ويجوز (٧) رفع ﴿ وَامْرَأَتُهُ وَ على الابتداء ، وَ (حَمَّالُهُ) من نعتها ، ويكون الخبر (٨): ﴿ فِي جِيدِهَا حَبُلُ مِن مَسَلِم ﴾ (٩) خبر الابتداء .

وجاء في التفسير (١٠٠): ﴿ حَمَّالُهُ ٱلْحَطْبِ ﴾ أنها أم جميل وأنها كانت تمشي بالنميمة (١١٠).

\_\_\_\_\_\_

وتشديد اللام ، وهي قراءة شاذة .

انظر: مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، ص ١٨٢ ، والكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج ١٤ ، ص ٦٦٣ ، والحامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٥٥٠ ، والدر الممصون ، للسمين الحلبي ، ج ١١ ، ص ١٤٤ ، وفتح القدير ، للشوكاني ، ج ٥ ، ص ٧٢٩ .

- (١) سورة المسد، الآية رقم (٤).
- (٢) قوله : (( ( الْحَطَبِ ) ويقرأ : ﴿ حَمَّالَةً ﴾ )) مطموس في النسخة ( ط ) .
- (٣) قرأ عاصم وحده: (حَمَّالَةَ الحَطَبِ) نصباً ، وقرأ باقي السبعة: (حَمَّالَةُ الحَطَبِ) رفعاً . انظر: السبعة ، لابن مجاهد، ص ٧٠٠ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٥٤٢ ، والحجة ، للفارسي ، ج ٦ ، ص ٥٥١ ، والتبصرة ، لمكي بن أبي طالب ، ص ٧٣٤ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٥ .
- (٤) قوله : ((رفع من وجهين : أحدهما )) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسخ (ط) و (ش) و (ف
   ): ((رفع من جهتين : إحداهما )).
  - (٥) قوله: ((العطف على ما في )) مطموس في النسخة (ط).
  - (٦) قوله : (( (حَمَّالَةُ الْحَطَبِ) نعتاً لها )) مطموس في النسخة ( ط ) .
  - (٧) مثبتة من النسخ (ب) وَ (ط) وَ (ف) ، ومطموسة في النسخة (ش).
    - (٨) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( ط ) وَ ( ف ) ، وساقطةٌ من النسخة ( ش ) .
      - (٩) سورة المسد ، الآية رقم (٥).
      - (١٠) قوله : (( في التفسير )) مطموس في النسخة ( ش ) .
- (١١) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدي وعكرمة وسفيان الثوري وابن قتيبة : كانت تمشير بالنميمة .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٥٩، ومعاني القرآن، للفراء، ج ٣، ص ٢٩٩، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٢٩٦، وتفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ص ٤٢، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤٠.

### قال الشاعر:

مِن البِيضِ لَم تُصْطَدُ على ظَهْرِ لأُمَةٍ \*\*\*\* ولم تَمْشِ بينَ الحَيِّ بالحَطَبِ (١) الجزل (٢)(٣) أي : بالحطب الرطب ، أي : بالنميمة ، وقيل: إنحا كانت تحمل الشوك ، شوك العضاه (٤) فتطرحه (٥) في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (٢)(٧).

\_\_\_\_\_

ص ٧٢٠ - ٧٢١ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٤٧٣ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٣٢٦ ، والدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٥ ، ص ٧٣٦ - ٧٣٧ .

- (١) قوله : ((بينَ الحَيِّ بالحَطَبِ )) مثبت من النسخة (ب) ، ومطموس في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف).
  - (٢) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخة ( ف ) : (( الرطب )) .
    - (٣) لر أجد من نسب هذا البيت إلى شخص معين .

والبيت من الطويل، وأصله:

مِن البِيضِ لَرُ تُصْطَدُ عَلَى ظَهْرِ لأَمَةٍ \*\*\*\* وَلَرُ تَمَّشِ بِينَ الحَيِّ بالحَطَبِ الرَّطُبِ وَفِي رواية : (( بالحَظِرِ الرَّطب )) وفي رواية : (( بالحَظِرِ الرَّطب )) بدل (( ظهر لأمة )) ، وفي رواية : (( بالحَظِرِ الرَّطب )) . بدل (( بالحَطب الرطب )) .

ومعنى البيت : أي لر تؤخذ على أمرٍ تُلَامُ عليه ، ولر تفسد بين الحي بالكذب والنميمة .

انظر: مقاييس اللغة ، لابن فارس ، ج ٢ ، ص ٧٩ ، وتهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ٤ ، ص ٣٩٤ ، ص ٤٥٥ ، ومجمع الأمثال ، لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ص ٢٢٩ ، وأساس البلاغة ، للزمخشري ، ج ١ ، ص ١٩٨ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ ، ج ١١ ، ص ٥٧ .

(٤) العِضاهُ من الشجر : كل شجر له شوك ، وقيل : العِضَاهُ أعظمُ الشجر ، وقيل : هي الخمَطُ ، والخَمَطُ كلُّ والعَمْطُ كلُّ مسجرةٍ ذاتِ شوكٍ ، وقيل العِضَاه اسمٌ يقع على ما عظمَ من شجر الشوك وطال واشتد شوكه ، فإن لر تكن طويلة فليست من العِضاه .

انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، للجوهري ، ج ٦ ، ص ٢٢٤٠ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٩ ، ص ٢٦٢ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ١٨ ، ص ٤٣٩ - ٤٤٠ .

- (٥) مثبتة من النسخة (ب)، ومطموسة في النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف).
- (٦) قوله: ((في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه)) مثبت من النسخة (ب)، ومطموس في النسختين (ط) وَ (ش)، وذكر في النسخة (ف): ((في طريق رسول الله وأصحابه)).
  - (٧) قال بهذا القول: ابن عباس وابن زيد وعطية الجَلَكِي والضحاك

انظر: تفسير مقاتل ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ ، وجامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٧١٩ – ٧٢٠ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٤٧٣ ، وكشف البيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٣٢٧ ،

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فِي جِيدِهَا حَبُلُّ مِّن مَّسَدِم ﴾ الجيد العنق، وقيل في التفسير: ﴿ حَبُلُ مِّن مَسَدِم ﴾ ، سلسلة طولها سبعون ذراعاً ، يعنى (١): أنها تسلك في السلسلة سبعون ذراعاً (٢) من المشلد في لغة العرب: الحبل إذا كان من ليفِ المقْل (٤) ، وقد يقال لما كان (٥) من أوبار الإبل من الحبال : مسدُّ (٢)، قال الشاعِرُ : وَمَسَدٍ أُمِرَّ مِنْ أَيَانُقِ (٧). (٨)

والدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٥ ، ص ٧٣٦ - ٧٣٨ ، وتفسير الضحاك ، للزاويتي ، ج ٢ ، ص ٩٩٣ .

(۱) قوله : ((وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فِي جِيدِهَا حَبُلُ مِّن مَسَدِ ﴾ الجَيِّد العنق، وقيل في التفسير: ﴿ حَبُلُ مِّن مَسَدِ ﴾ الجَيِّد العنق، وقيل في التفسير: ﴿ حَبُلُ مِّن مَسَدِ ﴾ ، سلسلة طولها سَبْعُونَ ذراعاً ، يعني )) مطموس في النسختين (ط) وَ (ش).

(٢) قوله : ((أنها تسلك في السلسلة سبعون ذراعاً )) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسخة (ف) : (( أنها تسلك في النار في سلسلةٍ طولها سبعون ذراعاً )) ، والعبارة مطموسة في النسختين (ط) وَ (ش).

(٣) قال بهذا القول: ابن عباس وعروة بن الزبير.

انظر: جامع البيان ، للطبري ، ج ٢٤ ، ص ٧٢٧ - ٧٢٤ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٤٧٣ ، ومعالر التنزيل ، للبغوي ، ج ٨ ، ص ٥٨٣ ، ومعالر التنزيل ، للبغوي ، ج ٨ ، ص ٥٨٥ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج ٤ ، ص ٥١٥ .

(٤) الْمُقَل : هو حَمَّلُ الدَّوْم وهو شَجَرٌ كالنَّخُل في جميع حالاته ، والواحدة مُقَلَّةٌ .

انظر: والعين، للفراهيدي، ج٥، ص ١٧٥، وتهذيب اللغة، للأزهري، ج٩، ص ١٨٥، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، ج٥، ص ١٨٢، وأساس البلاغة، للزنخشري، ج٢، ص ٢٢٢.

(٥) من قوله: (( ولم تَمَّشِ بينَ الحَيِّ بالحَطَبِ الجزل )) إلى قوله: (( وقد يقال لما كان )) مطموس في النسخة (ش ).

(٦) انظر : تهذيب اللغة ، للأزهري ، ج ١٢ ، ص ٣٨٠ ، وشمس العلوم ، للحميري ، ج ٩ ، ص ٦٢٩٢ .

(٧) من قوله : (( كانت تمشى بالنميمة )) إلى قوله : (( أيانق )) مطموس في النسخة ( ط ) .

(٨) البيت من الرجز ، وأصله :

فَاعُجَل بغربٍ مثل غربِ طارقِ \*\*\*\* ومَسَدٍ أُمِرَّ من أيانقِ

والبيت الذي يليه:

لَسُن بأنيابٍ ولا حقائِقِ \*\*\*\* ولا ضِعافٍ نُحُمُّنَّ زاهِقُ

أيانِق : جمع أيَّنُق ، وأينُق جمع ناقة ، والأنياب : جمع ناب ، وهي الهَرِمةُ ، والحقائق : جمع حِقة : الناقة إذا

# سُورَةُ الإِخْلَاصِ

# مكية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# قوله عزَّ وجلَّ : ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّـٰمَدُ ﴾ (١)

بتنوين أَحَدٍ (٢) ، وقرئت بترك التنوين (٣): ( (٤) أَحَدُ هَاللَّهُ الصَّمَدُ ) (٥) ، وقرئت بإسكان [ ٢٩٠ / أ ]

\_\_\_\_\_\_

استكملت السنة الثالثة ودخلت في السنة الرابعة وليس جلدها بالقوي ، والزاهق : هو الشديد الهُزال الذي تجِدُ زُهومةَ غُثوثةِ لحمه ، وقيل : هو الرقيق المُخ ، وزَهَق المُخُ إذا اكتَنَزَ فهو زاهق.

قيل: البيتان ينسبان إلى عمارة بن طارق.

انظر : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، وتاج العروس ، للزبيدي ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ج ٢٥ ، ١٨٣ .

وقيل : البيتان يُنسبان إلى عثمان بن طارق . انظر : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١٠٢

وقيل : البيتان يُنسبان إلى عمارة بن طارق أو إلى عُقبة الهُجَيمي .

انظر : التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح ، أبي محمد عبدالله بن بري المصري ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ١٣ ، ص ١٠٢.

- (١) سورة الإخلاص ، الآيتان رقم (١) ، (٢).
- (٢) قوله : ((بتنوين أَحَدٍ )) مثبت من النسخ (ب) وَ (ف) وَ (ط) ، إلا أنه مطموس في النسخة (ط) كلمة ((بتنوين )) .
  - (٣) مثبتة من النسخ ( ب ) وَ ( ط ) وَ ( ف ) ، وساقطةٌ من النسخة ( ش ) .
  - (٤) وردت زيادة في النسختين ( ط ) وَ ( ف ) : ((الله )) ، وهي بداية للآية الثانية .
  - (٥) قوله : (( بتنوين أَحَدٍ ، وقرئت بترك التنوين (أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ ) )) ساقط من النسخة ( ش ) .

الدال (۱): (قل هو (۲) الله أحد الله أحد الله الصمد ) (۱) وأجودها الرفع بإثبات التنوين ، وكسر التنوين (۱) لسكونه وسكون اللام في (الله) ومن (۱) حذف التنوين فلإلتقاء الساكنين أيضاً ، إلا أن الاختيار كسر التنوين لإلتقاء (۷) الساكنين (۸)، ومن أسكن أراد الوقف ثم ابتدأ

(١) مثبتة من النسخ (ط) وَ (ش) وَ (ف) ، ومطموسةٌ في النسخة (ب).

\_

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى - في النص - : (قل هو ) مثبت من النسخة (ب) فقط ، وهي بداية السورة .

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: ﴿ أَحَدُ الله ﴾ بتنوين الدال ، وقرأ أبو عمرو فيها روئ عنه الخزاز عن محمد بن يحيئ عن عبيد عن هارون عنه : ( أَحَدُ \* الله ) يقف على أحد ولا يصل ، فإن وصل قال : ﴿ أَحَدُ الله ﴾ بالتنوين ، وكان يزعم أن العرب لم تكن تصل مثل هذا ، وحدث عبيد عن أبي عمرو : ( قُل هُوَ الله أَحَدُ ) ثم يقف ، فإن وصل قال : ( أَحَدُنِ \* الله أَ) وزعم أن العرب لم تكن تصل مثل هذا ، وكذلك حدَّث عبيد الله بن علي عن علي بن نصر عن أبيه ، قال سمعت أبا عمرو يقرأ : ( أحدُ ) فإذا وصل ينونها ، وزعم أن العرب لم تكن تصل مثل هذا ، وروئ أبو زيد عن أبي عمرو : ( أحدُ \* الله ) لا يصل ، مقطوع ، وقال عباس : سألت أبا عمرو : فقرأ : ( أحدُ ) وقف ثم قرأ : ( الله الصمد ) ، وكذلك حدث الجمال عن أحمد بن يزيد عن روح عن أحمد بن موسي عن أبي عمرو قرأ : ( أخدُ \* الله الصمد ) ، قال أبو عمرو : فإن وصلت نونت . وعن هارون عن أبي عمرو ( أحَدُ \* الله ) لا ينون وإن وصل ، وممن قرأ : " ( أَحَد ) بغير تنوين زيد بن علي وأبان بن عثمان وابن أبي إسحاق والحسن وأبو السمال واللؤلؤي ، والأصمعي ، ويونس ، ومحبوب عن أبي عمرو.

انظر: السبعة ، لابن مجاهد ، ص ٧٠١ ، وإعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ - ٥٤٧ ، والكامل ، لأبي القاسم الهذلي ، ج ١٤ ، ص ٦٦٣ ، والتفسير الكبير ، للرازي ، ج ٣٢ ، ص ١٧٩ ، والدر المصون ، للسمين الحلبي ، ج ١٠ ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) قوله: (( اللهُ أحدُ اللهُ الصمدُ) مثبت من النسختين (ط) وَ (ف)، وذكر في النسخة (ش): ((قـل هو)) ومطموسٌ ما بعدها.

<sup>(</sup>٥) قوله : (( ( قل هواللهُ أحدُ اللهُ الصمدُ ) وأجودها الرفعُ بإثبات التنوين ، وكسر التنوين )) مطموس في النسختين ( ب ) وَ ( ف ) .

<sup>(</sup>٦) قوله : ((لسكونه وسكون اللام في (الله) ومن )) مطموس في النسخة (ب).

<sup>(</sup>٧) قوله : ((أن الاختيار كسر التنوين لإلتقاء )) مطموس في النسخة ( ب )، وقوله : (( التنوين لإلتقاء )) مطموس في النسخة ( ط )

<sup>(</sup>٨) مطموسةٌ في النسخة (ط)، وقوله : (( أيضاً ، إلا أن الاختيار كسر التنوين لإلتقاء الساكنين )) ساقط من النسخة (ف).

فقال: ﴿ ٱللَّهُ (١) ٱلصَّكَمَدُ ﴾، وهو أردأ الوجوه (٢)، فأما ﴿ هُوَ ﴾ فكناية عن ذكر الله عزَّ وجلَّ ، المعنى الذي سألتم تبيين (٣) نسبته ﴿ هُو ٱللَّهُ ﴾ ، وَ ﴿ أَكُدُ ﴾ مرفوع على معنى هو أحد (٤) ، هو الله (٥) فهو واحدُ (١) ويجوز أن يكون ﴿ هُو ﴾ للأمر كما تقول هو زيد قائم ، أي (٧) الأمر زيد قائم ، والمعنى الأمر الله أحدُ (٨) .

وقوله تعالى: ﴿ أَلِلَهُ ٱلصَّكَدُ ﴾ (٩) روي (١٠) في التفسير: أن المشركين قالوا للنبي صلى الله على وقوله تعالى: ﴿ أَللَهُ ٱلصَّكَدُ اللهُ الله على وسلم انسب (١١) لنا ربك ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلُ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ اللهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى وحلَّ : ﴿ قُلُ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الل

(١) قوله : (( ثم ابتدأ فقال : ﴿ ٱللَّهُ ﴾ مطموس في النسخة ( ف ) .

(٢) قوله : ((وهو أردأ الوجوه )) مطموس في النسخة ( ب ) .

(٣) قوله : (( المعنى الذي سألتم تبيين )) مطموس في النسخة ( ف ) ، من قوله : (( ومن أسكن أراد الوقف )) إلى قوله : (( المعنى الذي سألتم تبيين )) مطموس في النسخة ( ط ) .

(٤) وردت زيادة في النسختين (ش) وَ ( ف ) : (( المعنى )) .

(٥) قوله : (( ﴿هُوَ اللَّهُ ﴾ ، وَ ﴿ أَكُدُ ﴾ مرفوع على معنى هو أحد : هو الله )) مطموس في النسخة (ط).

(٦) قوله : (( فهو واحد )) مثبت من النسختين ( ط ) وَ ( ف ) ، وذكر في النسخة ( ب ) : (( فهو )) ومطموسةٌ كلمة (( واحدٌ )) ، وذكر في النسخة ( ش ) : (( واحدٌ )) من دون (( فهو )) .

(٧) قوله : (( ويجوز أن يكون ﴿ هُوَ ﴾ للأمر كما تقول هو زَيد قَائِمٌ ، أي )) مطموس في النسخة ( ط ).

(٨) قوله: (( الأمر الله َّ أَحَدٌ. وقوله تعالى: ﴿ أَللَّهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴾ )) مطموس في النسخة ( ط ).

(٩) قوله : (( وقوله تعالى: ﴿ أَللَّهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴾ )) مطموس في النسخة ( ف ) ما عدا ﴿ ٱلصَّكَمَدُ ﴾.

(١٠) مثبتة من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) : (( يروىٰ )) .

(١١) قوله: (( المشركين قالوا للنبي صالى الله عليه وسلم انسب )) مطموس في النسخة ( ط ).

(١٢) أخرجه أحمد في مسنده ، والدارمي في الرد على الجهمية ، والبخاري في التاريخ الكبير ، والترمذي في سننه ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ، والطبري في جامع البيان ، وأبو قاسم البغوي في معجم الصحابة، وابن أبي حاتم في تفسيره ، والحاكم في مستدركه ، والبيهقي في شعب الإيهان وفي الأسهاء والصفات ، والواحدي في أسباب النزول ، كلهم عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع ابن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب .

وأخرجه الترمذي أيضاً عن أبي جعفر الرازي عن أبي العالية مرسلاً.

وفي الإسناد عِلَّةٌ تجعل الحكم عليه بالضعف أولى ، حيث قال ابن حبان في الربيع بن أنس : والناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن فيها اضطرابٌ كثير .

\_\_\_\_\_\_\_

انظر: الثقات ، لابن حبان ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، وتهذيب التهذيب ، لابن حجر ، ج ١ ، ص ٥٩٠ . وقد أخرج الحديث بطريق أخرى مجاهد في تفسيره قال: أخبرنا عبد الرحمن ، قال: ثنا إبراهيم ، قال: ثنا آدم قال: ثنا قيس بن الربيع ، قال ثنا الأعمش وعاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة .

وعبدالرحمن: هو أبو القاسم عبدالرحمن بن الحسن بن أحمد القاضي الهمذاني، قال القاسم بن أبي صالح: يكذب. انظر: تفسير مجاهد، ص ١٧٨ - ١٧٩.

وقيس بن الربيع الأسدي : صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به .

انظر: تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٨٠٤ .

وقد أخرج الحديث أيضاً بطريق أخرى الطبراني في المعجم الأوسط، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، والبيهقي في شعب الإيمان وفي الأسماء والصفات، والواحدي في أسباب النزول، كلهم عن سريج بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله.

ومجالد بن سعيد :قال ابن حجر عنه : ليس بالقوي ، وقد تغير في آخر عمره ، وقال البخاري : كان يحيى بن سعيد يضعفه وكان ابن مهدي لا يروي عنه وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئاً .

انظر: تهذیب التهذیب ، لابن حجر ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، و تقریب التهذیب ، لابن حجر ، ص ٩٢٠ . و إسهاعیل بن مجالد الهمداني :صدوق نخطئ ، انظر: تقریب التهذیب ، لابن حجر ، ص ١٤٣ .

وإسماعيل بن مجالد الهمداي .صدوق يحطئ ، انظر . تفريب التهديب ، لا بن حجر ، ص ١٤١ . وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور روايات مختلفة وطرقاً متعددة تجعل من سبب النزول سبباً صحيحاً ، فبالإضافة إلى ذكره بعض ما أخرجه أهل الحديث والتفسير من روايات تم ذكرها آنفاً ذكر روايات أخرى متعددة أيضاً ، من ذلك : ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة ، وما أخرجه أبو يعلى وابن المنذر عن جابر ، وما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ في العظمة عن ابن مسعود ، وما أخرجه أبو الشيخ أيضاً في العظمة وأبو محمد السمر قندي عن أنس ، وما أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني ، وأبو نعيم في الدلائل ، من طريق محمد بن حمزة ابن يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبيه ، وما أخرجه ابن أبي حاتم وابن عدي ، والبيهقي في الأسهاء والصفات ، عن ابن عباس ، وما أخرجه الطبراني في السنة عن الضحاك ، وما أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن قتادة ، فجميع تلك الروايات المتعددة عن سعيد بن جبير ، وما أخرجه عبدالرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ، فجميع تلك الروايات المتعددة

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٦٠، ومسند الإمام أحمد، ج ٣٥، ص ١٤٣ - ١٤٤، والردعلى الجهمية، للدارمي، ص ٣٣٠ - ١٤٤، وسنن الترمذي، ص ٧٦٣ - ٧٦٤، وللدارمي، ص ٣٣٠ - ٧٦٤، والسنة، للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، ج ١، ص ٤٦٠، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤،

والمختلفة يقوي بعضها بعضاً ، ويجعل من السبب المذكور في نزول السورة سبباً صحيحاً .

وتفسير ﴿ ٱلصَّكَمُ الله السيد الذي ينتهي إليه السؤدد ،

قال الشاعر (٣):

ص ٧٢٧ ، ومعجم الصحابة ، لأبي القاسم البغوي ، ج ١ ، ص ١١ - ١٢ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ٣٤٧٣ ، والمعجم الأوسط ، للطبراني ، ج ٦ ، ص ٢٥ ، والمستدرك على الصحيحين ، للحاكم، ج ٢ ، ص ٦٣٤ - ٦٣٥ ، وحلية الأولياء ، لأبي نعيم ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ، ج ١٠ ، ص ١١٣ ، وشعب الإيمان ، للبيهقي ، ج ١ ، ص ٢٠٦ - ٢٠٧ ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، والأسماء والصفات ، للبيهقي ، ج ١ ، ص ٩٢ ، ج ٢ ، ص ٣٩ - ٤٠ ، وأسباب النزول ، للواحدي ، ص ٤٧١ - ٤٧٢ ، والدر المنثور ، للسيوطي ، ج ١٥ ، ص ٧٤٠ - ٧٤٥ .

- (١) قوله : ((اللهَّ عَزَّ وجلَّ : ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدٌ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّـٰمَدُ ﴾ ، وتفسير ﴿ ٱلصَّـٰمَدُ ﴾ )) مطموس في النسخة (ط).
- (٢) قال ابن عباس وأبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي : الصمد : السيد الذي انتهى سؤدده ، وقال ابن عباس أيضاً وبريدة بن الخُصيب الأسلمي والحسن ومجاهد وابن جبير وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي: إنه الذي لا جوف له ، وقال ابن عباس : إنه الذي يصمد الناس إليه في حوائجهم ، وقال الحسن وقتادة : إنه الدائم ، وقال الحسن وقتادة و الخطابي : إنه الباقي بعد فناء الخلق .

انظر : تفسير مجاهد ، ص ٧٦٠ ، وتفسير القرآن ، للصنعاني ، ج ٢ ، ص ٤٠٧ ، وجامع البيان ، للطبري، ج ٢٤ ، ص ٧٣١ - ٧٣٧ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن أبي حاتم ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، والكشف والبيان ، للثعلبي ، ج ١٠ ، ص ٣٣٤ - ٣٣٥ ، والنكت والعيون ، للماوردي ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، ج ٩ ، ص ٢٦٧ - ٢٦٨ ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج ٢٢ ، ص ٥٥٨ - ٥٥٩ ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج ٤ ، ص ٥٢٥-٥٢١ .

(٣) قوله : (( ينتهي إليه السؤدد ، قال الشاعر )) مثبت من النسخ ( ب ) وَ ( ش ) وَ ( ف )، إلا أن كلمة (( قال )) مطموسة في النسخة (ف) ، والعبارة مطموسة في النسخة (ط).

لَقَدْ بَكَّرَ النَّاعي بِخَيْرِيْ (١) بَني أَسَدْ (٢) \*\*\*\*\* بعمرو بن مَسْعودٍ وبالسَّيدِ الصَّمَدْ (٣)(٤)

(١) قوله: ((النَّاعي بخَيْريُّ )) مطموس في النسخة (ف).

انظر : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، عمر رضا كحاله ، ج ١ ، ص ٢١ - ٢٥ ، وجامع أنساب قبائل العرب ، للسرحاني ، ص ١٠ - ١٢ .

(٣) قوله : (( بعمرو بن مَسَّعود وبالسَّيدِ الصَّمَدُ )) مطموس في النسخة (ط) ، ومطموس كلمة ((الصمد)) في النسخة (ش).

(٤) البيت من الطويل ، قيل إنه لسَبْرَة بن عمرو الأسدي .

والشاعر في هذا البيت يرثي عمرو بن مسعود وخالد بن نَضْلَة ، وكان قتله ملك الحيرة المنذر بن ماء السياء.

ذكر ابن بري أن البيت يُرُوَىٰ : (( بِخَيْرِ بني أسد)) على الإفراد ، وهو أجود .

انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، للجوهري ، ج ٢ ، ص ٢٥٢ ، والتنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح ، لأبي محمد عبدالله بن بري المصري ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، وسمط اللآلي في شرح الأمالي ، لأبي عبيد البكري ، ج ٢ ، ص ٩٣٢ ، ولسان العرب ، لابن منظور ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ .

وقيل: إن البيت لنادبة الأسديين.

فقد كان عمرو بن مسعود بن كلدة وخالد بن نضلة - وقيل اسمه خالد بن المضلل - نديمين للمنذر ابن ماء السهاء ، فراجعاه بعض القول على سكره فغضب فأمر بقتلهها ، وقيل بل دفنهها حيين فلها أصبح سأل عنهها فأخبر خبرهما فندم على فعله فأمر بإبل فنحرت على قبريهها وغذي بدمائها قبراهما إعظاما لهها وحزناً عليهها وبنى الغَرِيَّين فوق قبريهها .

انظر: الأغاني ، لأبي الفرج الأصفهاني ، ج ١٩ ، ص ٨٨ - ٨٩ ،

وقيل: إن البيت لهند بنت معبد بن نضلة.

انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ، للحميري ، ص ٤٢٧ ، ومعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، لأبي عبيد البكري ، ج ٣ ، ص ٩٩٦ ، وخزانة الأدب ، لعبدالقادر البغدادي ، ج ١١ ، ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>۲) بنو أسد: قبائل مختلفة وبطون متعددة ، فمنهم: أسد: بطن من عُنز ، ومنهم أسد بن الحارث: فخذ من الأزد من القحطانية ، ومنهم أسد بن خُزيمة : قبيلة عظيمة من العدنانية ، تنتسب إلى أسد بن خزيمة بن محركة بن إلياس بن مضر بن نزار ، وهي ذات بطون كثيرة كانت من منازلهم فيها يلي الكرخ من أرض نجد ، وفي مجاورة طيء ، ومنهم أسد بن ربيعة : بطن من العدنانية وهم بنو أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ، ومنهم أسد بن شُريك : بطن من الأزد من القحطانية ، ومنهم أسد بن عبدالعُزى : من قبائل قريش وهم بنو أسد بن عبدالعزى بن قُصي بن كلاب من العدنانية ، ومنهم أسد بن عبد مناة : بطن من مَذْحِج من القحطانية .

وقيل ﴿ ٱلصَّكَمُدُ ﴾: الذي لا جوف له ،

وقيل ﴿ ٱلصَّحَدُ ﴾ : الذي (١) صمد له كل (٢) شيءٍ ، أي (٣): الذي خلق الأشياء كلها ، لا يستغنى عنه شيء (٤) وكلها تدل (٥) على وحدانيته .

وقيل ﴿ ٱلصَّكَمُدُ ﴾: الدائم .

وقيل ﴿ ٱلصَّكَمُ ﴾: الباقي بعد فناء خلقه (٦) وهذه الصفات كلها يجوز أن تكون للهِ عزَّ وجلَّ.

(١) قوله: ((﴿ ٱلصَّكَمَدُ ﴾: الذي )) مطموس في النسختين (ط) وَ (ف).

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) قوله : ((صمدله كل)) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسختين (ش) وَ (ف) : ((صمد إليه كل)) ، والعبارة مطموسة في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٣) ساقطةٌ من النسختين (ط) وَ (ف).

<sup>(</sup>٤) ساقطةٌ من النسخة (ف).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((وكلها تدل)) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٦) قوله : ((الباقي بعد فناء خلقه )) مطموس في النسختين ( ب ) وَ ( ط ) .

وقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ, كُفُواً أَكُرُ اللهِ اللهِ اللهِ القراءة منها ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ, كُفُواً أَكُرُ اللهِ الكاف وسكون الفاء ، وَ(كَفْئاً ) بكسر الكاف وسكون الفاء ، وَ(كَفْئاً ) بكسر الكاف (٥) و (كَفْئاً ) بفتح الكاف الكاف (٥) و (كَفْئاً ) بفتح الكاف

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص ، الآية رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) قوله : ((فيها أربعة أوجه القراءة منها ثلاثة )) مطموس في النسخة (ط)، ومطموس في النسخة (ب) الكلمتان : (( القراءة )) وَ (( ثلاثة )) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ((وَ( كِفَّناً ) بكسر الكاف )) مطموس في النسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) من قوله: ((﴿ كُفُواً ﴾ بضم الكاف والفاء )) إلى قوله: (( وقد قرئ بها )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>٥) قوله : ((و(كِفًا ) بكسر الكاف مثبت من النسخة (ب) فقط ، ويلاحظ في النسخة (ب) أنه أتنى بأربعة أوجه يُقرأً بها ، ووجه خامس لا يُقرأ به .

وسكون الفاء ، ولم يقرأ بما (١)(٢)(٣)، وفيه وجهٌ آخر ولا يجوز في القراءة، يقال فلان (١٠ كِفؤ فلان ومثل كُفِيّ فلان (١٠).

جاء في الحديث (٢): أن ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَادُ ﴾ تعدل بثلث القرآن، وَ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا اللَّهُ اللَّال

(١) قوله : (( وَ(كَفَتًا ) بفتح الكاف وسكون الفاء ، ولريقرأ بها )) مطموس في النسخة ( ط ) ، ولريظهر في النسخة ( ب ) إلا (( بفتح )) وَ (( فاسمٌ ، لريُقرأ بها )) .

(٢) قرأ حمزة: (كُفُواً) بسكون الفاء وفتح الواو عند الوقف ومع الهمز وصلاً ، وقرأ حفص عن عاصم: ﴿ كُفُواً ﴾ بضم الفاء وفتح الواو، وذكر الإمام الحسن بن محمد الصغاني أن سليمان بن علي الهاشمي قرأ: (كِفُئاً) بكسر الكاف وسكون الفاء ، وهي قراءة شاذة ، وقرأ نافع في رواية: (كِفاً) بالكسر وفتح الفاء من غير مد.

انظر: إعراب القراءات ، لابن خالويه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ، والتيسير ، للداني ، ص ٢٢٦ ، والعباب الزاخر واللباب الفاخر ، للإمام الحسن بن محمد الصغاني ، ج ١ ، ص ١٠٣ ، والشوارد أو ما تفرد به بعض أئمة اللغة ، الحسن بن محمد الصغاني ، ص ٣٣ ، والدر المصون، للسمين الحلبي ، ج ١١ ، ص ١٥٥ – ١٥٦ ، ومعجم القراءات ، للدكتور عبداللطيف الخطيب ، ج ١٠ ، ص ٦٣٩ – ٦٤٢ .

(٣) وردت زيادة في النسختين (ش) وَ (ف) : ((والكَفَء بفتح الكاف وسكون الفاء اسمٌ حل محل المصدر، ومعناه : لم يكن أحدٌ مثلاً لله جل وعز )).

(٤) قوله: ((وفيه وجهٌ آخر ولا يجوز في القراءة، يقال فلان)) مثبت من النسخة (ب)، وذكر في النسختين (ش) وَ (ف): ((وفيها وجهٌ آخر ولا يجوز في القراءة، يقال فلان))، والعبارة مطموسة في النسخة (ط).

(٥) قوله : ((كِفؤ فلان ومثل كُفِيّ فلان )) مطموس في النسختين ( ب ) وَ ( ط )

(٦) قوله : ((جاء في الحديث )) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسختين (ش) وَ (ف): ((جاء في التفسير)) ، والعبارة مطموسة في النسخة (ط) .

(٧) قوله: (( أَن ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ تعدل بثلث القرآن ، وَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ تعدل بربع القرآن ، وَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ تعدل بربع القرآن ، وَ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ تعدل بنصف القرآن )) مطموس في النسخة ( ط ) .

(A) أولاً: ما جاء في فضل سورة الإخلاص بصفة خاصة ، وأنها تعدل ثلث القرآن :

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن ، باب فضل ﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ ، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين ، باب فضل قراءة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾

=

انظر: صحيح البخاري ، مج ٢ ، ج ٦ ، ص ٢٣٣ ، وصحيح مسلم ، ج ١ ، ص ٣٦٣ - ٣٦٤ .

ثانياً : ما جاء في فضل كل سورة من هذه السور الثلاث سواءً في نصٍ واحد أو في نصوص متفرقة ، وقد جاءت بطرق وروايات مختلفة ، وهذه الطرق كالتالي :

الطريق الأولى: ما جاء عن طريق يزيد بن هارون: قال أنبأنا يهان بن المغيرة العنزي البصري ، قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس .

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في فضائل القرآن ، والترمذي في سننه ، وأبو عبد الله محمد بن الضُّر يس في فضائل القرآن ، و الحاكم في مستدركه ، والثعلبي في الكشف والبيان ، والبيهقي في شعب الإيهان ، والبغوي في معالر التنزيل .

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يهان بن المغيرة.

يهان بن المغيرة البصري قال عنه ابن حجر: ضعيف.

انظر: تهذيب التهذيب ، لابن حجر ، ج ٤ ، ص ٤٥٢ ، وتقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ١٠٩٢ . الطريق الثانية : ما جاء عن طريق إسهاعيل بن عياش عن إسهاعيل بن رافع عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة .

أخرجه محمد بن الضُّريس أيضاً في فضائل القرآن .

وإسحاق بن عبدالله بن ابي فروة قال عنه ابن حجر : متروك .

انظر: تهذيب التهذيب ، لابن حجر ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، وتقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ١٣٠ . الطريق الثالثة : ما جاء بسند مقطوع : عن طريق أبو الربيع الزهراني ، قال : حدثنا حماد عن عاصم . أخرجه محمد بن الضَّر يس في فضائل القرآن .

الطريق الرابعة: ما جاء عن طريق أنس بن مالك ، وقد ورد بروايات متعددة ، هي

الرواية الأولى: عن الحسن بن سَلِّم بن صالح العِجْلي عن ثابت البُّناني عن أنس بن مالك.

أخرجها الترمذي في سننه ، والبزار في مسنده ، والبيهقي في شعب الإيمان .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم .

وقال البيهقي: هذا العجلي مجهول.

الرواية الثانية: ما جاء عن طريق سلمة بن وردان عن أنس بن مالك.

أخرجها أحمد في مسنده ، والترمذي في سننه ، والبزار في مسنده ، ومحمد بن الضريس في فضائل القرآن ، والثعلبي في الكشف والبيان ، والبيهقي في شعب الإيهان .

قال أبو عيسى هذا حديث حسن ، وذكر البيهقي أن سلمة بن وردان غير قوي في الحديث .

=

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد، وسلمة ضعيف.

الرواية الثالثة : ما جاء عن طريق يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس بن مالك .

أخرجها المروزي في مختصر قيام الليل ، باب ما يكفي من القرآن بالليل .

و يزيد بن أبان الرقاشي : ضعيف .

انظر: تهذيب التهذيب ، لابن حجر ، ج ٤ ، ص ٤٠١ - ٤٠٢ ، وتقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ١٠٧١ .

الرواية الرابعة : ما جاء عن طريق أبي بكر الأنباري في كتاب الرد ،عن موسى بن وردان عن أنس، ورواه موقوفاً عن أنس .

ذكره القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن.

موسى بن وردان ، قال عنه يحيى بن معين : ضعيف الحديث ، وقال ابن حبان : فحش خطؤه حتى كان يروى عن المشاهير المناكير .

انظر : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ، لابن حبان ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، والضعفاء والمتروكين ، لابن الجوزي ، ج ٣ ، ص ١٥٠ .

الطريق الخامسة : ما جاء عن طريق عيسى بن ميمون ، قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة .

أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة .

وعيسى بن ميمون المدنى قال عنه ابن حجر: ضعيف.

انظر: تهذيب التهذيب ، لابن حجر ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، وتقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٧٧٢ .

الطريق السادسة : ما جاء عن طريق زكريا بن عطية ، قال: حدثنا سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، حدثتني عائشة بنت سعد ، أنها سمعت أباها سعد بن مالك .

أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ، والبيهقي في شعب الإيمان .

قال الطبراني: لا يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن عطية.

وذكر العقيلي عن زكريا بن عطية الحنفي قال : مجهول النقل عن سعد بن محمد بن المسور ولا يتابع عليه. انظر : الضعفاء الكبير ، لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي ، ج ٢ ، ص ٨٥ .

الطريق السابعة :ما جاء عن طريق عبد الله بن عمر

الرواية الأولى: عن نفيع بن الحارث عن ابن عمر .

أخرجها ابن السماك في جزء حنبل.

نفيع بن الحارث ، قال عنه ابن حجر : متروك ، وقد كذبه ابن معين .

انظر : تهذيب التهذيب ، لابن حجر ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ - ٢٤٠ ، وتقريب التهذيب ، لابن حجر،

ص ۲۰۰۸.

الرواية الثانية : ما جاء عن طريق جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر .

أخرجها الحاكم في مستدركه

قال الحاكم: صحيح، وقد علق عليه الإمام الذهبي قال: قلت: بل فيه جعفر بن ميسرة الأشجعي. قال أبو حاتم: منكر الحديث جداً، وغسان بن الربيع قد ضعفه الدار قطني.

وقال البخاري عن جعفر بن ميسرة الأشجعي : ضعيف منكر الحديث .

والحديث لمر أجده في المستدرك ، وإنها وجدته في تعليقات الإمام الـذهبي ، وقـد ذكـر المحقـق أن هـذه الرواية سقطت من المستدرك .

انظر: مختصر استدراك الذهبي على مستدرك أبي عبدالله الحاكم، للعلامة سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن، ج ١، ص ٤٨٠، وميزان الإعتدال، للذهبي، ج ٢، ص ١٤٩.

الرواية الثالثة : ما جاء عن طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر ، أو عن طريق ليث قال : حدثني أبو محمد .

أخرج الطريق الأولى في الرواية الطبراني في المعجم الكبير والمعجم الأوسط ، وأخرج الطريق الثانية أبو يعلى الموصلي في مسنده ، ومحمد بن الضريس في فضائل القرآن .

ليث بن أبي سليم : قال عنه ابن حجر : صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فـ ترك ، وقـال عنـه الإمـام أحمد بن حنبل : مضطرب الحديث ولكن حدَّث عنه الناس ، وقال عنه أبو زرعة : ليث لا يُشتغل به ، هو مضطرب الحديث لا تقوم به حجة .

انظر: تقريب التهذيب ، لابن حجر ، ص ٦٣٨ ، ص ٨١٧ – ٨١٨ ، وميزان الإعتدال ، للذهبي ، ج ٥ ، ص ٩ – ١٨١ .

الطريق الثامنة : ما جاء عن طريق معمر عن قتادة ، وفي رواية أخرى عن طريق معمر قال : سمعت رجلا يحدث .

أخرجه عبد الرزاق في تفسره مقطوعةً ، وأخرجها في مصنفه مبهمةً .

الطريق التاسعة : ما جاء عن طريق هشام بن حسان ، عن بكر بن عبد الله المزني .

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن مقطوعاً ، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن طريق مقطوع أيضاً عن هشام بن مسلم قال: سمعت بكر بن عبد الله المزنى .

الطريق العاشرة: ما جاء عن طريق أبي بن كعب.

الرواية الأولى: عن سلام بن سليم عن هارون بن كثير عن زيد ابن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي ابن كعب .

أخرجها ابن السماك، في مجاميع الأجزاء الحديثية.

=

\_\_\_\_\_

يقول ابن حجر في لسان الميزان : ووقع في بعض طرقه ((زيد بن أسلم)) وهو تحريف ، والصواب : زيد ابن سالم .

والإسناد فيه هارون بن كثير ، قال عنه ابن عدي : وهارون غير معروف ولمر يحدث به عن زيد بن أسلم غيره ، وهذا الحديث غير محفوظ عن زيد ،وقال عنه ابن أبي حاتم الرازي : مجهول .

انظر: الكامل في ضعفاء الرجال ، لابن عدي ، ج  $\Lambda$  ، ص  $\star$   $\star$  ، والجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم الرازي ، ج  $\Phi$  ، ص  $\star$   $\Phi$  ، والضعفاء والمتروكين ، لابن الجوزي ، ج  $\Phi$  ، ص  $\star$   $\Phi$  ، ولسان الميزان ، لابن حجر ، ج  $\Phi$  ، ص  $\star$   $\Phi$  ، ص  $\star$   $\Phi$  ، وميزان الاعتدال ، للذهبي ، ج  $\Phi$  ، ص  $\star$   $\Phi$  .

الرواية الثانية : عن مخالد عن الحجاج بن عبد الله عن أبي الجليل عن زر عن أبي . أخرجها الثعلبي في الكشف والبيان .

مخالد : ذكر من حقق كتاب تخريج أحاديث الكشاف أنه لعله مخلد بن عبدالواحد ، أبو الهذيل البصري ، وجاء في ترجمته : قال ابن حبان : منكر الحديث جداً .

وأما أبو الجليل فالصحيح أنه أبو الخليل بزيع بن حسان : قال عنه الدارقطني : متروك ، وقال عنه ابن حبان : يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه المتعمِّد لها ، وقال ابن حجر والذهبي : متهم .

انظر: والمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ، لابن حبان ، ج ١ ، ص ١٩٨ - ١٩٩ ، ج ٣ ، ص ٤٣ - ٤٤ ، ولسان الميزان ، لابن حجر ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ - ٢٧٧ ، ج ٨ ، ص ١٥ - ١٦ ، وميزان الإعتدال ، للندهبي ، ج ٢ ، ص ١٥ - ١٦ ، ج ٦ ، ص ٣٨٨ - ٣٨٩ ، والضعفاء والمتروكون ، للاعتدال ، للندهبي ، ص ١٦٤ ، و ٢ ، ص ١٦٨ - ٣٨٩ ، والضعفاء والمتروكون ، للدارقطني ، ص ١٦٤ ، وتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكشاف للزمخشري المسمئ الإسعاف بأحاديث الكشاف للزيلعي ، تحقيق ودراسة من أول سورة سبأ إلى آخر سورة الناس ، محمد أحمد علي با جابر ، ص ٣١١ ، ص ٣٨٩ - ٨٤٨ ، ص ١٣٥٣ .

الخلاصة: أن ما جاء في فضل سورة الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن قد ورد بأحاديث صحيحة ذُكِرت في الصحيحين ، وما جاء في فضل سورة الزلزلة والكافرون فجميع أسانيدها ضعيفة بروايات مختلفة ، لعله يقوي بعضها بعضاً ما دامت في فضائل الأعمال وما دامت جاءت بروايات متعددة وطرق مختلفة ، وما دامت لها أصلاً في السنة النبوية الصحيحة ، فيكون الحكم على الحديث بمجمل طرقه ورواياته: حسن لغيره - والله تعالى أعلم - .

انظر: المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، ج ٣، ص ٣٧٢، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٢٠٥، فضائل القرآن، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، ص ٢٦٥، ومسند الإمام أحمد، ج ٢١، ص ٣٥٢، وسنن الترمذي، ص ٣٤٢، والبحر الزخار، للبزار، ج ١٢، ص ٣٥٢، ص ٣٠٢، وصنن القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة، أبي عبدالله محمد بن أيوب بن الشّريس البجلي، ص ١٢٥، ومسند أبي يعلى الموصلي، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثني

# سُورَةُ الْفَلَقِ (١)

### مدنية

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قوله عزَّ وجلَّ : ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ (٢)

وَ ﴿ ٱلْفَلَقِ ﴾ الصبح وبيانه (٣)، ويقال أيضاً: فرق الصبح (٤) يقال: هو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح ، وقيل (٥): ﴿ ٱلْفَلَقِ ﴾ الخلق ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ الصبح وفرق الصبح ، وقيل (٥): ﴿ ٱلْفَلَقِ ﴾ الخلق ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ (٢)(٢) ، ﴿ فَالِقُ ٱلْخُبِّ وَٱلنَّوَى ﴾ (٨)، وكذلك فلق الأرض (٩) بالنبات والسحاب بالمطر ، وإذا

=

التميمي، ج ١٠، ص ٨٦ – ٨٨، وجزء حنبل، لأبي عمرو عثمان بن أحمد بن عبدالله بن يزيد البغدادي الدقاق بن السياك، ص ٦٨ – ٦٩، والمعجم الكبير، للطبراني، ج ١١، ص ٢٥ - ٦٦، وعمل اليوم الأوسط، للطبراني، ج ١، ص ٢٦ - ٦٦، وعمل اليوم والليلة، لابن السني، ص ٣٢٢، والمعجم الصغير، للطبراني، ج ١، ص ٢٦ – ٦٦، وعمل اليوم والليلة، لابن السني، ص ٣٢٢، والمستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، ج ١، ص ٧٦٧ – ٧٦٨، والكشف والبيان، للثعلبي، ج ١٠، ص ٣٦٣، ص ٣١٤ – ٣١٥، وشعب الإيمان، للبيهقي، ج ٤، ص ١٢٨ – ١٢٩، ج ٤، ص ١٣٦، ص ١٣٨، ومعالر التنزيل، للبغوي، ح ٨، ص ٤٠٥، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج ٢٢، ص ٣٣٢، ومجمع الزوائد، للهيثمي، ج ٧، ص ٣٠٥، ومحمد بن نصر - المروزي، ح ٧، ص ٣٠٥، ومحمد بن نصر - المروزي، طحمد بن على المقريزي، ص ١٦١، ومجموع فيه عشرة أجزاء حديثية، ص ٢٧٢.

- (١) مثبتة من النسخ ( ط ) وَ ( ش ) وَ ( ف ) ، ومطموسة في النسخة ( ب ) .
  - (٢) سورة الفلق ، الآية رقم (١).
- (٣) قوله : (( وَ ﴿ ٱلْفَكَقِ ﴾ الصبح وبيانه ))مثبت من النسخة ( ش ) ، ومطموس في النسختين ( ب ) و ( ط ) ، وذكر في النسخة ( ف ) : (( هو فلق الصبح وبيان الصبح )) .
- (٤) قوله : ((ويقال أيضاً : فرق الصبح )) مثبت من النسختين (ب) وَ (ش) ، وساقط من النسخة (ط) ، وذكر في النسخة (ف) : ((ويقال فرق الصبح)).
  - (٥)مثبتة من النسختين (ش) وَ (ف) ، ومطموسة في النسختين (ب) وَ (ط).
    - (٦) سورة الأنعام ، جزء من الآية رقم (٩٦).
    - (٧) الجزء من الآية مثبت من النسخة (ب) فقط.
      - (٨) سورة الأنعام ، جزء من الآية رقم ( ٩٥ ).
        - (٩) مطموسة في النسخة (ط).

تأملت الخلق تبين لك أن خلقه أكثره (1) عن انفلاق، فالفلق جميع المخلوقات وفلق الصبح من ذلك (7)(7).

# ﴿ وَمِن شَرِّ ( ٤ ) غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ (٥)

﴿ عَاسِقٍ ﴾ يعنى به الليل، ﴿ إِذَا وَقَبَ ﴾ إذا دخل ، وقيل لليل غاسقٌ والله أعلم لأنه أبرد من النهار، والغاسق البارد.

# ﴿ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاثَاتِ فِي ٱلْعُقَادِ ﴾ (١)

﴿ ٱلنَّفَّ تَنْتِ ﴾ السواحر، تنفث (٧): تتفل (٨) بلا ريق كأنه (٩) نفخ كما يفعل كل من يرقى (١٠). [ ٢٩١ / أ ] (١)

(١) قوله : ((أن خلقه أكثره )) مثبت من النسخة ( ب ) ، وذكر في النسختين ( ش ) وَ ( ف ) : (( أن أكثره))، والعبارة مطموسة في النسخة ( ط ) .

(٢) مطموسةٌ في النسخة (ط).

(٣) قال ابن عباس وجابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد ومحمد ابن كعب القرظي وابن قتيبة : ﴿ ٱلْفَكَقِ ﴾ الصبح ، وقال ابن عباس أيضاً والضحاك : ﴿ ٱلْفَكَقِ ﴾ الحَلَق.

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٦١، وتفسير القرآن، للصنعاني، ج ٢، ص ٤٠٨، وتفسيرغريب القرآن، لابن قتيبة، ص ٥٤٣، وجامع البيان، للطبري، ج ٢٤، ص ٧٤٣ – ٧٤٥، وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، ج ١٠، ص ٣٤٧ ) والدر المنثور، للسيوطي، ج ١٥، ص ٧٩٧ – ٧٩٨

- (٤) قوله تعالى في النص : ﴿ وَمِن شَرِّ ﴾مطموس في النسختين ( ط ) وَ ( ش ).
  - (٥) سورة الفلق ، الآية رقم (٣).
  - (٦) سورة الفلق ، الآية رقم (٤).
- (٧) من قوله تعالى في النص : ﴿ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ إلى قول المصنف : السواحر ، تنفث )) مطموس في النسخة (ط).
  - (٨) مثبتة من النسخة (ب) فقط.
  - (٩) مطموسةٌ في النسختين (ف) ، وقوله : ((بلاريق كأنه )) مطموس في النسخة (ط).
- (١٠) قوله : (( نفخ كما يفعل كل من يرقي )) مثبت من النسخة (ب) ، وذكر في النسخة (ف) : (( نفخ كما يعمل من يرقى ))، وذكر في النسخة (ش) : (( نفخ كما يعمل من يرقى ))، والعبارة مطموسةٌ في

[ سُورَةُ النَّاسِ (٢)

مدنية (٣)

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ۞ مِن شَرِّ ٱلْوَسَوَاسِ (٤٠ ٱلْخَتَّاسِ ﴾ (٥)

=

النسخة (ط).

(١) انتهت النسخة (ب)، ولم يذكر فيها تفسير سورة الناس، وهذه السورة الوحيدة التي سقطت بأكملها في هذا الجزء من الدراسة، أقصد من أول سورة القلم إلى آخر سورة الناس.

(٢) قوله : (( سورة الناس )) مثبت من النسخة ( ش ) ، ومطموس في النسخة ( ط ) ، وذكر في النسخة ( ف ) ) (( سورة قل أعوذ برب الناس )) ، وكلا الاسمين صحيح .

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، مبح ١٢، ج ٣٠، ص ٦٣١، وأسماء سور القرآن، منيرة الدوسري، ص ٦٤٢ - ٦٤٣.

(٣) سورة الناس سورة مدنية .

انظر : الإتقان ، للسيوطي ، ج ١ ، ص ٤٠ ، والمكي والمدني ، للشايع ، ص ٦٩ .

ولريذكر المكي والمدني في جميع النسخ عدا النسخة (ب)، وبها أن سورة الناس كاملة ساقطة من النسخة (ب)، فإنني فضلت كتابة أنها مدنية حتى نسير في الكتاب على نسق واحد لا يتغير، وجميع السورة وضعتها بين معكو فتين.

- (٤) من البسملة إلى قوله تعالى في النص : ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ﴾ مطموس في النسخة (ط).
  - (٥) سورة الناس ، الآيات من رقم (١) إلى رقم (٤).

# ﴿ ٱلْوَسُواسِ ﴾ ذو الوسواس وهو الشيطان (١) ﴿ ٱلَّذِي (٢) يُوَسُوسُ فِ صُدُورِ النَّاسِ ﴾ (٣).

وقيل في التفسير: إن له رأس كرأس الحية  $(^{(3)})$ ، يجثم  $(^{(0)})$  على القلب ، فإذا ذكر الله العبدُ  $(^{(7)})$  تنجَّى وخنس  $(^{(V)})$ ، وإذا ترك  $(^{(N)})$ ذكر الله رجع إلى القلب يوسوس  $(^{(N)})$ .

(١) من قوله تعالى - في النص - : ﴿ أَلَحْنَكَاسِ ﴾ إلى قول المصنف (( وهو الشيطان )) مثبت من النسخة ( ش )، ومطموس في النسخة ( ط )، وذكر في النسخة ( ف ) : (( ذُو اللَّوسُوَاسِ وهو الشيطان )) .

(٢) مطموسةٌ في النسختين (ش) وَ (ط).

(٣) سورة الناس ، الآية رقم (٥).

(٤) من قوله تعالى - في النص - : ﴿ يُوسَوِسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴾ إلى قول المصنف : إن له رأس كرأس حية )) مثبت من النسختين (ش) وَ (ف) ، إلا أن كلمة ((الحية )) مطموس في النسخة (ف) ، والعبارة مطموسةٌ في النسخة (ط).

(٥) مطموسةٌ في النسخة (ف).

(٦) الكلمتان مطموستان في النسخة (ط).

(٧) قوله : (( تنحَّى وخنس )) مطموس في النسختين (ط) وَ (ش) .

(٨) قوله : (( وإذا ترك )) مطموس في النسخة ( ط ).

(٩) مطموسةٌ في النسخة (ط).

(١٠) أخرج مجاهد في تفسيره: أنبأنا عبد الرحمن ، قال: ثنا إبراهيم ، قال: ثنا آدم ، قال: ثنا أبو فضالة ، قال: ثنا عروة بن رويم اللخمي: (( أَن عيسى ابن مريم ، عليه السلام ، دعا ربه ، تبارك وتعالى ، أن يريه موضع إبليس من بني آدم ، فتجلى له إبليس ، فاذا رأسه مثل رأس الحية ، واضعاً رأسه على ثمرة القلب ، فاذا ذكر العبد ربه عز وجل ، خنس إبليس برأسه ، وإذا ترك الذكر ، منّاه وحدثه )).

وهذه من الإسرائيليات التي نستأنس بها فلا نصدقها ولا نكذبها ، ما دامت لا تتعارض مع الشرع الحنف .

وأخرجه السيوطي في الدر المنثور قال: أخرج سعيد بن منصور وابن أبي الدنيا وابن المنذر.

وقد أورد ابن حجر في فتح الباري في شرحه للسورة في كتاب التفسير رواية سعيد بن منصور .

انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٦٢، وفتح الباري، لابن حجر، ج ٨، ص ٢١٤، والدر المنثور، للسيوطي، ج ١٥، ص ٨٠٨ - ٨٠٨.

وانظر : معالر التنزيل ، للبغوي ، ج ٨ ، ص ٩٩٥ ، وتفسير المعوذتين ، لابن القيم الجوزية ، ص ٨٩ .

وقوله تعالى : ﴿مِنَ ٱلْجِنَّ قِ وَٱلنَّ اسِ ﴾ (١) قيل : الناس ههنا يصلح للجن والإنس (٢)، المعنى على هذا القول : يوسوس في صدور الناس الذين هم جن ، ويوسوس في صدور الناس والتأويل عندي (٣) غير هذا المعنى (٤): قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن (٥) أي : الذي هو من الجن (٢)، و﴿ ٱلنَّاسِ ﴾ معطوف على (٢) ﴿ ٱلُوسَواسِ ﴾ المعنى : من شر الوسواس ، ومن شر الناس ، قال أبو إسحاق : وهذا المعنى عليه أمر الدعاء ، إنه يستعاذ من شر الجن والإنس ، ودليل ذلك ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ (٨)

(١) سورة الناس ، الآية رقم (٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان ، للطبري ، ج ۲۶ ، ص ۷۵٦ ، والنكت والعيون، للهاوردي ، ج ۲ ، ص ۳۷۹ ، وبحر العلوم ، للسمر قندي ، ج ۳ ، ص ۵۲۸ – ۵۲ ، وتفسير المعوذتين ، لابن تيمية ، ص ۱۳ – ۱۶ ، وتفسير المعوذتين ، لابن القيم الجوزية ، ص ۱۰۳ ، والتفسير الكبير ، للفخر الرازي ، ج ۳۲ ، ص ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٣) قوله : (( والتأويل عندي )) مثبت من النسخة ( ش ) ، وذكر في النسخة ( ف ) : (( والتأويل عند أبي إسحاق )).

<sup>(</sup>٤) قوله : (( غير هذا المعنى )) مطموس في النسخة (ف ).

<sup>(</sup>٥) قوله : (( الذي يوسوس في صدور الناس من الجن )) ساقط من النسخة (ف).

<sup>(</sup>٦) قوله : (( أي : الذي هو من الجن )) مثبت من النسخة ( ش ) ، وذكر في النسخة ( ف ) (( أي : الذي هو من الجنُّ والإنس )).

<sup>(</sup>٧) مطموسةٌ في النسخة (ش).

<sup>(</sup>٨) سورة الفلق ، الآية رقم (٢).

<sup>(</sup>٩) من قوله : (( القول : يوسوس في صدور الناس الذين هم جن )) إلى قوله : (( ودليل ذلك ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ )) مطموس في النسخة (ط).

<sup>(</sup>١٠) ذكر في النسخة (ش): ((تم جميع إعراب القرآن ومعانيه ، تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ، والحمد لله كثيراً ، وصالى الله على محمدٍ وعلى آله وسلم تسليهاً ، وذلك في العشر الأخير من شهر ذي الحجة من سنة أربع وخمس مائة )).

<sup>(</sup>١١) ذكر في النسخة (ف) : (( عن الزجاج وكتب عبدالعزيز بن بخطه في شهور سنة ثمان وستين وثلاث مائة مسن أبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي وتوفي أبو سعيد رحمه الله لليلتين خلتا من رجب معروف ومعظمهم وعلماً بها ودفن بمقبرة الخيزوان )) . - ملاحظة : الفراغ يحوي كلمات لم أستطع قراءتها - .

#### الخاتمة

الحمد لله حمداً يليق بجلاله وعظمته ، الحمد لله الذي أتم علينا نعمه ، الحمد لله الذي جعلنا بفضله نتم هذا البحث ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما بذل فيه من وقت وجهد ، وأن ينفعنا بها تعلمنا وينفع بنا ، ويبارك في المجهود الذي بذل فيه ، وأن يجبر تقصيرنا وضعفنا وزللنا .

وقد خرجت من هذا البحث بفضل الله ومَنّه بثمرات كثيرة ، من أهمها أحسب أني قد ازددت علماً ، وازداد شغفي بالعلم أكثر ، وازددت ارتباطاً وتعلقاً بكتاب الله عز وجل ، هذا الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق بكثرة الرد ، فمها تعلمنا وتعمقنا في تفسيره وفهم آياته ، فلا زلنا بحاجة للتبحر في معانيه ، والتدبر في آياته .

ثم إن تحقيقي ودراستي لهذا الجزء من كتاب معاني القرآن وإعرابه ، قد خرجت به ببعض النتائج والتوصيات التي ألخصها في النقاط التالية :

- ضلوع الإمام إبراهيم الزجاج في علوم اللغة وتبحره فيها ، أعطى لتفسيره قوة فريدة ، أضاءت لعلهاء التفسير من بعده طريقهم ، فها من عالم مفسر بعده كتب في تفسير القرآن تفسيراً لغوياً إلا وكان تفسير الزجاج كالمصباح الذي يستنير به في تفسيره.
- الاتقان الرائع الذي أخرج به الإمام الزجاج كتابه ، بجمعه بين التفسير بالمأثور، وتسخير المعاني اللغوية والشواهد الشعرية والإعراب في تفسير وفهم النصوص والمفردات القرآنية .
  - أبدع الإمام الزجاج في جعل اختلاف وتنوع القراءات القرآنية سبيلاً في استنباط معاني متعددة للآية الواحدة ، تتكامل هذه المعاني ولا تتعارض .
- اختصاص الإمام الزجاج بمرويات خاصة للإمام أحمد بن حنبل أخذها إجازة من ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل ، يحفز الباحثين في علوم السنة أن يجمعوا

هذه المرويات في جميع كتابه ويخرجوها تخريجاً علمياً دقيقاً ويبينوا صحيحها من ضعيفها ، ويشرحوها ويستنبطوا فوائدها ، مع العلم أنه توجد بعض الآثار والمرويات التي ذكرها الإمام الزجاج في كتابه ولم يصرح بالتحديث عنها رواية عن الإمام أحمد ، وهي من مسند الإمام أحمد بن حنبل.

- تبين من التحقيق للمخطوط أن هنالك أقوالاً تفرد بها الزجاج واستنبطها من تفسيره للآيات ، وقد عزوها جمع من المفسرين الذين جاءوا بعده إليه ، فلو قام الباحثون بجمع هذه الأقوال وإفرادها وتحريرها لكان إضافة علمية جيدة.
- الإمام الزجاج لمر يجمع في كتابه جميع القراءات القرآنية لكل مفردة أو آية ، وإنها اختار منها ثم استفاد بتمكنه من اللغة العربية والإعراب في ذكر المعاني القرآنية للآية ، فلو اجتهد الباحثون في علوم القرآن وتفسيره والمتمكنون من علوم اللغة العربية والإعراب في حذو منهجه في جميع القراءات القرآنية لأثرينا هذا الجانب إثراءً عظيماً ، ولخرجنا بزاد ثقافي في التفسير يكون رصيداً علمياً ميزاً .
  - وأخيراً أوصي بأن تتبنى جامعة أم القرى طباعة ونشر الكتاب بعد تحقيقه كاملاً ، فتكون هذه النسخة هي البديل لطلاب العلم بدلاً من النسخة التي يتداولونها حيث وجد فيها تصحيف وعدم دقة .

هذا وصلى الله على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً ، والحمد لله رب العالمين .

#### الفهارس العامة

- فهرس الآيات القرآنية .
- فهرس الأحاديث النبوية.
  - فهرس الأقوال والآثار.
    - فهرس الأعلام.
    - فهرس الغريب .
- فهرس الأماكن والبلدان.
- فهرس القبائل والأقوام .
- فهرس الشواهد الشعرية .
- فهرس المصادر والمراجع .
- فهرس الموضوعات والمحتويات.

## فهرس الآيات

|       | رقمها         | الآية أو الآيات                                                                                                                       |  |  |  |  |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|       | سورة الفاتحة  |                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| ١٧١   | ٤             | صِرْطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ                                                                 |  |  |  |  |
|       |               | سورة البقرة                                                                                                                           |  |  |  |  |
| ۲.٧   | ١٧            | مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا                                                                                        |  |  |  |  |
| ۲.٧   | 19            | أَوْكُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ                                                                                                        |  |  |  |  |
| 117   | 91            | وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا                                                                                                            |  |  |  |  |
| ٤٨    | ٩٨            | مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتهٍ كَتِهِ وَرُسُلِهِ ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ                                                       |  |  |  |  |
| ۸۱ ۳۹ | 1 8 8         | وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا                                                                                              |  |  |  |  |
| 701   | 140           | فَكُمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ                                                                                                   |  |  |  |  |
| ٣١٦   | ۲١.           | هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلَتِ كَةُ                                           |  |  |  |  |
| ٤٨    | 710           | يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلْ مَاۤ أَنفَقُتُم مِّنَ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ                                |  |  |  |  |
| ٤٦    | 777           | وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَرَّبَصِّرَ إِلَّافُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ                                                                      |  |  |  |  |
| ٤٩    | 777           | وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ،                                                                                            |  |  |  |  |
| ٤٩    | 7 £ 1         | وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاكُمٌ إِلَمْتُهُ وفِ                                                                                           |  |  |  |  |
| 1.7   | 770           | فَمَن جَآءَهُ, مُوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ-                                                                                               |  |  |  |  |
|       | سورة آل عمران |                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| ٤٨    | ٣١            | قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرٌ ۖ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيـمُرُ |  |  |  |  |
| ٩     | 1.7           | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ                     |  |  |  |  |
|       | سورة النساء   |                                                                                                                                       |  |  |  |  |

| 9         | يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقًاكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|           |                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| £9 Y      | فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ عِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُ ﴿ فَرِيضَةً                                                                                  |  |  |  |  |
| ٤٩ ٤ ٤٩   | إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ                                                                |  |  |  |  |
| ٣٧١ ٦     | أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ                                                                                              |  |  |  |  |
| ٣٣٩ ٤٩ ١١ | إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ                                                               |  |  |  |  |
| TT9       | إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ                                                                                             |  |  |  |  |
|           | سورة المائدة                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 175       | وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 7 701     | لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم                                                                                                        |  |  |  |  |
| ۲٦٠ ١١    | يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَىٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ                                                   |  |  |  |  |
|           | سورة الأنعام                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| ٤٣٠ ٩     | فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ                                                                                                                             |  |  |  |  |
| ٤٣٠ ٩     | فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|           | سورة الأعراف                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 71.       | وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ٤                                                                                      |  |  |  |  |
| 777 V     | هَنذِهِ - نَاقَتُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي ٓ أَرْضِ ٱللَّهِ                                                                        |  |  |  |  |
| 107 9     | وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ                                       |  |  |  |  |
| 177 17    | وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 171 19    | وَتَرَكَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ                                                                                                 |  |  |  |  |
| ,         | سورة الأنفال                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| ٤٧        | يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ                                                                                   |  |  |  |  |
| 111 ~     | ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ                                                 |  |  |  |  |

| Г        |              |                                                                                            |                                                                                                         |  |  |  |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ٤٦       |              | ٤١                                                                                         | وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى |  |  |  |
|          | سورة التوبة  |                                                                                            |                                                                                                         |  |  |  |
| ١,       | ٧٥ ٢٥١       |                                                                                            | لَوْ يَجِـدُونَ مَلْجَــًا أَوْ مَغَـٰزَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا                                              |  |  |  |
| ٤        | ٧            | تُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَسِيعِينِ وَٱلْمَسِيعِينِ وَٱلْمَسِيعِينِ عَلَيْهَا | إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا                           |  |  |  |
|          |              | 1                                                                                          | سورة يونس                                                                                               |  |  |  |
| ١        | ٠٢           | ٥٧                                                                                         | قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِكُمْ                                                              |  |  |  |
|          |              |                                                                                            | سورة هود                                                                                                |  |  |  |
| ١,       | ۸۳           | ٧                                                                                          | إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ                                                                                 |  |  |  |
| ٤٠٧      | 1 £ 1        | ٣٦                                                                                         | أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِرَ ﴾ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ                                            |  |  |  |
| ٣        | ٠٦           | ٤٩                                                                                         | مَاكُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَاا                                             |  |  |  |
| ۳,       | <b>***</b>   |                                                                                            | هَنذِهِ - نَاقَتُ ٱللَّهِ لَكُمُ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي ٓ أَرْضِ ٱللَّهِ                       |  |  |  |
| ٣,       | ۹ ۰          | ٨٢                                                                                         | وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودٍ                                                |  |  |  |
| ۲.       | ٦٨           | ٨٨                                                                                         | وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ                                                                      |  |  |  |
| ۲٬       | ۹ ۰          | 1.7                                                                                        | ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ                                      |  |  |  |
|          |              | 1                                                                                          | سورة الحجر                                                                                              |  |  |  |
| 770      | ٧٢           | ٦                                                                                          | وَقَالُواْ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ                          |  |  |  |
| ٣        | ٠ ٢          | ٩                                                                                          | إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَفِظُونَ                                           |  |  |  |
|          |              | 1                                                                                          | سورة النحل                                                                                              |  |  |  |
| ٣٠١      |              | 97                                                                                         | يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى مَن يَشَآءُ                                                               |  |  |  |
|          | سورة الإسراء |                                                                                            |                                                                                                         |  |  |  |
| ١,       | ١٨٢          |                                                                                            | وَلَن نُّوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقَرَوْهُۥ                              |  |  |  |
|          | سورة الكهف   |                                                                                            |                                                                                                         |  |  |  |
| <u> </u> |              |                                                                                            |                                                                                                         |  |  |  |

| أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ سَوَّيكَ رَجُلًا           | ٣٧                                             | 701    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| سورة مريم                                                                                      |                                                |        |  |  |  |
| وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا                                                               | ٧١                                             | 444    |  |  |  |
| سورة الحج                                                                                      |                                                |        |  |  |  |
| وَتَرَى ٱلنَّاسَ شُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِشُكَنَرَىٰ وَلَنكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَادِيدٌ         | ۲                                              | 179    |  |  |  |
| فَٱجۡتَكِنِبُوا ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلْأَوۡشِنِ                                                     | ٣.                                             | ۱۳.    |  |  |  |
| سورة الأنبياء                                                                                  | ·                                              |        |  |  |  |
| وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا مَحَفُوطَ ا                                                     | ٣٢                                             | ١٧.    |  |  |  |
| سورة المؤمنون                                                                                  |                                                |        |  |  |  |
| وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ                                   | ۲.                                             | ٣٥.    |  |  |  |
| سورة النور                                                                                     | <u>,                                      </u> |        |  |  |  |
| يُومَ تَشْهَدُ عَلَيْمٍ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِمِهُمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ | ۲ ٤                                            | ١٨٦    |  |  |  |
| سورة الشعراء                                                                                   | ·                                              |        |  |  |  |
| وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ                                                            | 91                                             | 17 ٣9  |  |  |  |
| أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ                                                   | 111                                            | ۱۳۱    |  |  |  |
| وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ                                               | 1 £ 9                                          | 717    |  |  |  |
| وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ                                | 107                                            | 444    |  |  |  |
| سورة النمل                                                                                     |                                                |        |  |  |  |
| قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ                     | 70                                             | 107 70 |  |  |  |
| سورة القصص                                                                                     |                                                |        |  |  |  |
| فِي ٱلْمُقَعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ                                                 | ٣.                                             | 739    |  |  |  |
| مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَىٰدٍ عَيْرِي                                                     | ٣٨                                             | 7 £ 1  |  |  |  |
|                                                                                                |                                                |        |  |  |  |

|             | سورة العنكبوت                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 790 77      | أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ |  |  |  |  |
|             | سورة الأحزاب                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| TET T0      | وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ                                                                                                          |  |  |  |  |
| 9 Y.        | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا                                                                        |  |  |  |  |
| 9 ٧1        | يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا                              |  |  |  |  |
|             | سورة سبأ                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| TTV         | وَمَا أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أَهُ                                                                                                       |  |  |  |  |
|             | سورة فاطر                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| ۲۰۱ ۸       | يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ                                                                                                              |  |  |  |  |
|             | سورة يس                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ۲۳٥ ٤٠      | وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ                                                                                                                         |  |  |  |  |
|             | سورة ص                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| ١٧          | وَٱذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ                                                                                         |  |  |  |  |
| £7 Y7       | يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَمْلُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ                                                            |  |  |  |  |
|             | سورة الزمر                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| ۸۲ ۲۳۲      | وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۗ                                                      |  |  |  |  |
|             | سورة فصلت                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| ۱۸۷ ۲۰      | شَمِدَ عَلَيْمِ مَ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ                                                                  |  |  |  |  |
|             | سورة الشورى                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| TET 07      | وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ                                          |  |  |  |  |
| سورة الزخرف |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |

| 107         |              | 44  | وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّمْنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَةٍ                         |  |  |  |
|-------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| سورة الدخان |              |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |
| ٣٥          | 700          |     | حمّ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ                                                                         |  |  |  |
| ٣٥          | >7           | ٤   | فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ                                                                                                             |  |  |  |
|             |              |     | سورة الأحقاف                                                                                                                                     |  |  |  |
| 1 8         | ٤٤           | ۲٩  | وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْ                              |  |  |  |
|             |              |     | سورة الذاريات                                                                                                                                    |  |  |  |
| 11          | 10           | ١.  | قُيْلَ ٱلْخُرَّصُونَ                                                                                                                             |  |  |  |
| ٣٨٣         | 717          | 77  | فَورَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ                                                                                                 |  |  |  |
|             |              |     | سورة الطور                                                                                                                                       |  |  |  |
| ٣٩          | <b>٣9</b> ٧  |     | يَوْمَ يُكَغُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا                                                                                                  |  |  |  |
|             |              |     | سورة القمر                                                                                                                                       |  |  |  |
| ٩           | ٩            | ۲.  | كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ                                                                                                           |  |  |  |
|             |              |     | سورة الرحمن                                                                                                                                      |  |  |  |
| ٣.          | ٦,           | ٤٤  | يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبِيْنَ حَمِيمٍ عَانِ                                                                                                      |  |  |  |
| _           |              |     | سورة الحديد                                                                                                                                      |  |  |  |
| ٣٢٠ ١٨      | ۱۲۲ س        | ۲۹  | لِتَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ                                                                                                               |  |  |  |
|             | سورة التحريم |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 808         | ١٧٧          | ٦   | يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسكُم وَأَهْلِيكُم نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ |  |  |  |
|             | سورة القلم   |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 707 Y       | ١٦٨          | ۲-۱ | تَ ۚ وَٱلْقَالِمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَآ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ                                                                    |  |  |  |
| ٧٥          | ٤٤           | ١٣  | عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ                                                                                                                   |  |  |  |

| ۲۸                             | ٣9                                                   |                                        | ٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢                             | ٥٣                                                   | ٨٥                                     | ٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                |                                                      |                                        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲-۱                            | ٤٥                                                   | 97                                     | 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٢                             | ٥٣                                                   |                                        | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣                             | ١٣                                                   |                                        | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 78                             |                                                      | 197                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70                             |                                                      | ۲۳۳                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>,</b>                       |                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77                             | ٤٥                                                   |                                        | ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 78                             | ٤٥                                                   |                                        | ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                |                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤                              |                                                      | 0 £                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11                             | 9 7                                                  | ١٦٧                                    | ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٣                             | 1 4 9                                                |                                        | ٣١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                |                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10                             | ٥٦                                                   | ١٨٦                                    | ١٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77-<br>77                      | ١٨٧                                                  |                                        | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 £ -                          | ١٨٨                                                  |                                        | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣١                             | ١٨٩                                                  |                                        | ٣٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I                              |                                                      | <u> </u>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7-1 17 17 77 70 10 77 77 72 70 | 20<br>7<br>7<br>9<br>9<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 97   0   0   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197 |

| ۲۰۸      | 00            |          | ٣١        | يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا |  |  |  |
|----------|---------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|          | سورة المرسلات |          |           |                                                                                       |  |  |  |
| 715 1    | ٤٣ ٥          | 00       | 11        | وَإِذَا ٱلرُّسُولُ أُقِيَّتُ                                                          |  |  |  |
|          |               |          |           | سورة عبس                                                                              |  |  |  |
| ٣٦.      | 70.           |          | -18<br>18 | فِي صُحُفِ مُكرِّمَةٍ مَرْفُوعَةِ مُطهَرَةٍ                                           |  |  |  |
|          |               |          |           | سورة التكوير                                                                          |  |  |  |
| 777      | 0 2           |          | ۲٦        | فَأَيْنَ يَذْهَبُونَ                                                                  |  |  |  |
|          |               | 1        | '         | سورة الانفطار                                                                         |  |  |  |
| 77. 77   | 7             | ٧.       | ١         | إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ                                                           |  |  |  |
| 771      | 00            |          | ۱۹        | يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْشُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ يِلَّهِ           |  |  |  |
|          |               | 1        | '         | سورة المطففين                                                                         |  |  |  |
| 775      | ٤٥            |          | ٤         | مَرِّهُ مِ<br>مَبِعُونُونَ<br>مَبِعُونُونَ                                            |  |  |  |
| 775      | ٤٥            |          | ٦         | يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ                                         |  |  |  |
| 777 0    | 7 7           | ~•       | 10        | كَلَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِذِ لَّمَحْجُوبُونَ                             |  |  |  |
| ١,       | ۸٧            |          | ۲٤        | تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ                                          |  |  |  |
|          |               |          |           | سورة الانشقاق                                                                         |  |  |  |
| 7.7 77 5 | 717           | 179      | ١         | إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ                                                             |  |  |  |
| ٤        | ٤٠            |          | ٨         | فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا                                                  |  |  |  |
| ٤٠       |               |          | ٩         | وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا                                             |  |  |  |
|          | سورة الغاشية  |          |           |                                                                                       |  |  |  |
| ٣٠٦      | ١٦١           | v        | ٦         | لِّيْسَ لَهُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ                                            |  |  |  |
|          |               | <b>,</b> |           | سورة الفجر                                                                            |  |  |  |

| ٣١٦        |               | ٣٩  | 74        | وَجِأْىٓ ، يَوْمَيِنْ إِنجَهَنَّمَ                                                                           |  |  |  |  |
|------------|---------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 751        |               | ٣١٩ | ۲۸-<br>۳. | ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً يَقُولُ فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِي يَقُولُ وَٱدْخُلِي جَنِّي     |  |  |  |  |
|            | سورة البلد    |     |           |                                                                                                              |  |  |  |  |
| 770        |               | ۲۸. | 12-       | أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ يَتِيمًا                                                          |  |  |  |  |
|            |               |     | , 0       | سورة الشمس                                                                                                   |  |  |  |  |
|            |               |     |           | 33                                                                                                           |  |  |  |  |
|            | ٣٣٦           |     | ٥         | وَٱلسَّمَاءِ وَمَا بَنَنَهَا                                                                                 |  |  |  |  |
|            |               | _   |           | سورة الليل                                                                                                   |  |  |  |  |
| <b>77</b>  | ٤٩            | ٣.  | ١٤        | فَأَنْذُرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى                                                                             |  |  |  |  |
| ٤٩         |               | ٣.  | 10        | لَا يَصْلَنَهَاۤ إِلَّا ۗ ٱلْأَشْقَى                                                                         |  |  |  |  |
| 771        | ٤٩            | ٣.  | ١٦        | ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَكَّ                                                                                    |  |  |  |  |
|            |               |     |           | سورة الزلزلة                                                                                                 |  |  |  |  |
| ٤٢٥        | <b>77</b> £   | 777 | ١         | إِذَا زُلْزِلَتِ                                                                                             |  |  |  |  |
| 770        |               | ٤٤  | ٦         | يَوْمَيِنِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُدَرُواْ أَعْمَالُهُمْ                                            |  |  |  |  |
|            |               |     |           | سورة العاديات                                                                                                |  |  |  |  |
| 777        |               | ٥٣  | ١         | وَٱلْعَلِدِينَتِ ضَبْحًا                                                                                     |  |  |  |  |
|            |               |     |           | سورة التكاثر                                                                                                 |  |  |  |  |
| <b>TYA</b> |               | ٤.  | ٨         | ثُعَ لَتُسْتُكُنَّ يَوْمَبِيذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ                                                               |  |  |  |  |
|            |               |     |           | سورة العصر                                                                                                   |  |  |  |  |
| ٣٨٣        | ٣٨٢           | ۳۸۱ | ٣-١       | وَٱلْعَصْرِ اللَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ |  |  |  |  |
|            | سورة الكافرون |     |           |                                                                                                              |  |  |  |  |
| ٤٢٥        |               | ٤٠٦ | ١         | قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ                                                                               |  |  |  |  |
|            | <u> </u>      |     | ı         | سورة المسد                                                                                                   |  |  |  |  |
| <u> </u>   |               |     |           |                                                                                                              |  |  |  |  |

| تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ            | ١ | ٧.  | ٤١١ |
|---------------------------------------|---|-----|-----|
| سورة الإخلاص                          |   |     |     |
| اللهُ الصَّاعَدُ ٢ اللهُ الصَّاعَدُ ٢ | ۲ | ٤.  | ٤١٧ |
| أللَّهُ ٱلصَّاحَدُ ٢٣ ٤١٩             | ۲ | ٤١٩ | ٤٢٣ |
| وَلَمْ يَكُنُ لَهُ, كُفُواً أَكُذًا   | ٤ | ٤٠  | ٤٢٤ |
| سورة الفلق                            |   |     |     |
| وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ      | ٣ | ٥٦  | ٤٣١ |
| مِن شُرِّ مَا خُلُقَ                  | ۲ | ٤٣٤ |     |

#### فهرس الأحاديث

| رقم الصفحة |       | الحديث                                                    |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|
|            | 1 2 9 | أخبرني رجل من أصحاب النبي الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار |
|            | 787   | اشتكى رسول الله ﷺ فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً                |
|            | ٨٢    | اللهم اشدد وطأتك على مضر                                  |
|            | ٣١.   | إن العشرعشر الأضحى والوتر يوم عرفة                        |
|            | 771   | إن الله حرم مكة                                           |
|            | ١٨٩   | إن لكل أمة فرعون                                          |
|            | ٤٠٩   | إنه نعيت إلي نفسي                                         |
|            | 108   | أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء                               |
| ٤١٩        | ٤٠    | أن المشركين قالوا للنبي ﷺ : انسب لنا ربك                  |
|            | ٤١١   | أن النبي دعا عمومته وقدم إليهم صحفة فيها طعام             |
| ***        | ٤٠    | أن النبي عليه السلام أكل هو وجماعة من أصحابه تمراً        |
| 710        | ٤١    | أن ذلك العرض على الله                                     |
|            | 270   | أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن                         |
| ٣٨٠        | ٤٠    | أن مما لا يسأل العبد عنه لباساً يواري سوأته               |
|            | 1 & & | أن هؤلاء النفر الذين من الجن استمعوا                      |
|            | 111   | أنه نهى أن يبال في المال الراكد                           |
|            | 110   | كان الوليد بن المغيرة لرؤساء أهل مكة                      |

| ٤٠١ | الكوثر نهر في الجنة                        |
|-----|--------------------------------------------|
| 857 | لا يغلب عسر يسرين                          |
| 777 | لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة         |
| ٤٠٥ | الوليد بن المغيرة دخل على النبي ﷺ وهو جالس |
| 79. | اليوم الموعود يوم القيامة                  |
| 717 | يؤتني بجهنم يومئذ لها سبعون                |

#### فهرس الآثار والأقوال

| غحة | الصف | قائله                                                         | الأثر                                                                           |
|-----|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1.4  | أبو موسى الأشعري                                              | إذا كان يوم القيامةِ عُرض الخلق ثلاث عَرَضاتٍ                                   |
|     | ٧.   | عبد الله بن عباس                                              | أن أول ما خلق الله القلم ، فقال له اكتب                                         |
|     | 180  | عبد الله بن عباس وعبد<br>الله بن عمرو بن العاص<br>وعلي بن زيد | أن وجه الشمس يضيء لأهل الأرض                                                    |
|     | 1.7  | أبو هريرة                                                     | ثمانية أملاك أرْجُلُهم في تخوم الأرض السابعة والعَرْشُ فوق رؤوسهم               |
| ٨٦  | ٥٣   | عبد الله بن عباس                                              | عن الأمر الشديد                                                                 |
|     | 791  | الحسن البصري                                                  | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحاب الأخدود تعوذ بالله من جهد البلاء |
|     | ٣٤٦  | أنس بن مالك<br>وعبد الله بن مسعود                             | لو دخل العسر جحراً لدخل اليسر عليه                                              |
|     | 91   | عبد الله بن مسعود                                             | يكشف الرحمن جل ثناؤه عن ساقه ، فأما المؤمنون فيخرون له سجدا                     |

## فهرس الأعلام

|     |     |    | ن  | لصفحات | i) |     |    | الاسم |                                          |
|-----|-----|----|----|--------|----|-----|----|-------|------------------------------------------|
|     |     |    |    |        |    |     |    | 71    | إبراهيم بن سفيان الفقيه                  |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ٨٨    | إبراهيم بن عبدالله بن معبد               |
|     |     |    |    |        |    |     | ۲۸ | 77    | إبراهيم بن مُجَّد بن عرفة نفطويه         |
|     |     |    |    |        |    |     |    | 771   | إبراهيم عليه السلام                      |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ٣٠٤   | أُبي بن كعب                              |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ٣١    | أحمد بن الحسين الفرائضي                  |
| ٤٣٦ | ٤٣٥ | ۸٧ | ٥١ | ٣٦     | ٣. | 77  | ۲. | ١٧    | أحمد بن حنبل                             |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ۲۸    | أحمد بن شرام النحوي                      |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ۲١    | أحمد بن شعيب النسائي                     |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ۲١    | أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك          |
|     |     |    |    |        |    |     |    | 00    | أحمد بن مُحَّد بن عمر شهاب الدين الخفاجي |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ۲.    | أحمد بن مُحَّد بن القاسم البزي           |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ۲١    | أحمد بن يحيى بن جابر البلاذي             |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ۲.    | الحسن بن الصباح البزار                   |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ۲.    | الحسن بن عرفة بن يزيد                    |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ١٠٧   | الشماخ بن ضرار بن حرملة                  |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ۲١    | الوليد الطائي البحتري                    |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ۲١    | بشر بن نصر بن منصور البغدادي             |
|     |     |    |    |        |    |     |    | 777   | بلال بن رباح                             |
|     |     |    |    |        |    |     |    | 712   | تميم بن المقبل                           |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ۲۸    | جعفر الفريابي                            |
|     |     |    |    |        |    | 779 | 7  | ٤٤    | حسان بن ثابت الأنصاري                    |
|     |     |    |    |        |    |     |    | 11    | حنفي أحمد بدوي                           |
|     |     |    |    |        |    |     |    | 71    | داود بن علي الأصبهاني                    |
|     |     |    |    |        |    |     | ٤٣ | ٤٢    | داود عليه السلام                         |
|     |     |    |    |        |    |     |    | ۲٧    | سليمان الطبراني                          |

| صاغ علیه السلام         377           طرفة بن العبد         P77 P77           عادل تخی العبری         11           عاصم بن كملة أي نجود         171           عبد الأعلى بن حماد         77           عبد الأعلى بن حماد         77           عبد الله اليافي عبد المجاد اليماني         77           عبد الله بن عبد اليماني         78           عبد الله بن أحد بن حبل         70           عبد الله بن أحد بن حبل         70           عبد الله بن غيد العبري         71           عبد الله بن غيد العبري         71           عبد الله بن غيد العبري         74           عبد الله بن القبري         74           على بن المجيد بن القرشى البغدادي         77           على بن المجيد المحرف باين الرومي         77           على بن المجيد المحرف باين الرومي         77           على بن عبد العبر العالم بن المغوة الجوهري         77           على بن عبد العبر العالم بن المغوة الجوهري         77           على بن عبد العبر المحرد المحرد         77           على بن عبد الرحم المحرد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1 |     |    |    |    | I     | 1     |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----|----|----|----|-------|-------|---------------------------------------------|
| عادل گذالعمري عادل گذالعمري عاد الأعلى بن هداد أي نجود عبد الأعلى بن هداد عبد الأعلى عبدالمجيد اليساني عبدالله بن عباس الغيري المجار عبدالمجار العباس الغيري عبدالله بن عباس المجار العباس الغيري عباس المغيرة الأخروب بابن الرومي على بن الحساس المختوف الإعالى المجار على بن عبدالديز الطاهري على بن عبدالديز الطاهري على بن عبدالديز الطاهري على بن عبدالديز الطاهري على بن عبدالديز العباس بن المغيرة الجوهري على بن عبدالديز الطاهري على بن عبدالديز العالمري المخرومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |     |    |    |    |       | ٣٣٤   | صالح عليه السلام                            |
| عاصم بن تعدالة أبي تجود 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |   |     |    |    |    | 779   | 739   | طرفة بن العبد                               |
| عبد الأعلى بن حماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |     |    |    |    |       | 11    | عادل مُجَّد العمري                          |
| عبد بن حميد عبد الباقي عبدالمجيد اليماني عبدالله بن عبدالمجيد اليماني عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود عبدالله بن المحد بن حبيل عبدالله بن المحد بن حبيل عبدالله بن المحد بن حبيل عبدالله بن سليمان بن وهب عبدالله بن خالد بن الحبين عبدالله بن عالد بن الحبين عبدالله بن عالد بن الحبين عبدالله بن الحبدالقادر بندويش الم عبدالله بن الحبين القرشي البغدادي الم عبدالله بن الحبين المعروف بابن الرومي على بن الحبين بن عبد القرشي البغدادي الم على بن عبد العزيز الطاهري على بن عبدالله بن العباس بن المغرة الجوهري الم المعرو بن مسعود عمرو بن مسعود عمرو بن مسعود عمرو بن مسعود عمرا بن طلحة الم الم عبدالرحمن المخرومي الم المعرومي المعروم المعرو |  |   |     |    |    |    | ١١٦   | 110   | عاصم بن بمدلة أبي نجود                      |
| عبدالله ابن آم مكتوم  عبدالله ابن آم مكتوم  عبدالله بن عباس  عبدالله بن مسعود  عبدالله بن المحد بن حبيل  عبدالله بن المحد بن حبيل  عبدالله بن المحد بن تعبدالله بن فالد بن وهب  عبدالله بن خالد بن الحبين  عبدالله بن خالد بن الحبين  عبدالله بن خالد بن الحبين  عبدالله بن المحد بن عبدالله بن خالد بن الحبين  على بن المحبور المقرضي البغدادي  المحبور المعارض المحروف بابن الرومي  على بن المحبور المحتور |  |   |     |    |    |    |       | 77    | عبد الأعلى بن حماد                          |
| عبدالله اين آم مكتوم عبدالله بن عباس عبدالله بن المحد بن حنبل عبدالله بن أحمد بن حنبل عبدالله بن أحمد بن حنبل عبدالله بن أخيد القاسم التغري عبدالله بن عبدالله بن قتيبة الدينوري عبدالله بن خيد الدينوري عبدالله بن خيد الدينوري عبدالله بن خيد الدينوري عبدالله بن الجيم بن يدر القرشي البغدادي على بن الجيم بن يدر القرشي البغدادي على بن الجيم الله بن جريج المعروف بابن الرومي على بن المعيرة الأثرم على بن عبدالله بن العيرة المعروف المواحد المحاحد المحاحد المحاحد المحاحد المحاحد العربي الطاهري على بن عبدالله بن العياس بن المغيرة الجوهري على بن عبدالله بن العياس بن المغيرة الجوهري على بن عبدالرحين الطاهري على بن عبدالرحين المخرومي المحرود المحاحد المحرومي المحرود المحاحد العربي الطاهري على بن عبدالرحين المغيرة الجوهري المحرود |  |   |     |    |    |    |       | ۲.    | عبد بن حمید                                 |
| عبدالله بن عباس ( ۱۹ ۱ ۲۰ ۱ ۲۰ ۱ ۲۰ ۱ ۲۰ ۱ ۲۰ ۱ ۲۰ ۱ ۲۰ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |     |    |    |    |       | ٣١    | عبدالباقي عبدالجيد اليماني                  |
| عبدالله بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |     |    |    |    | 7 £ 9 | 7 £ 1 | عبدالله ابن أم مكتوم                        |
| عبدالله بن أحمد بن حنبل عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عبدالله الغزي عبدالله بن عبدالله بن قيبة الدينوري عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري عبدالله بن حالد بن الحسن عبدالله بن حالد بن الحسن على بن الجهم بن بدر القرشي البغدادي على بن الجسم الجصاص على بن المعبرة الأثرم على بن المعبرة الأثرم على بن عبد العزيز الطاهري على بن عبد العزيز الطاهري على بن عبدالله بن العباس بن المغيرة الجوهري على بن عبدالله بن عبدالرحمن المخزومي قبل أبو عمرو غيّد بن عبدالرحمن المخزومي قبل أبو عمرو غيّد بن عبدالرحمن المخزومي ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |     |    |    |    | 801   | ٨٩    | عبدالله بن عباس                             |
| عبدالله بن سليمان بن وهب ١٩ ٥٠ عبدالله بن مخير القاسم الثغري ٢٨ ٢٠ ٢٠ عبدالله بن عبدالله بن قتيبة الدينوري ٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٤ عبدالله بن خالد بن الحسن الحسن ٢١ ٢٠ ٢٠ ١١ ٢٠ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |     |    |    |    | 91    | ٥٣    | عبدالله بن مسعود                            |
| عبدالله بن مجاد الناسم النغري ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   | ٤٣٥ | ٨٧ | ٥٣ | ٥١ | 77    | ۲١    | عبدالله بن أحمد بن حنبل                     |
| عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |     |    |    |    | 70    | 19    | عبدالله بن سليمان بن وهب                    |
| عبيدالله بن خالد بن الحسن ١١ ٣٩ ١ ٢ علي بن الجهم بن بدر القرشي البغدادي ١١ ٣٩ ١ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |     |    |    |    |       | ٣٨    | عبدالله بن مُحِدً القاسم الثغري             |
| علال عبدالقادر بندويش 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |    |    |    |       | ۲۱    | عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري           |
| علي بن الجهم بن بدر القرشي البغدادي ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |     |    |    |    |       | ٣٨    | عبيدالله بن خالد بن الحسن                   |
| علي بن الحسن الجصاص ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |     |    |    |    | ٣٩    | 11    | علال عبدالقادر بندويش                       |
| علي بن العباس بن جريج المعروف بابن الرومي ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |     |    |    |    |       | 71    | علي بن الجهم بن بدر القرشي البغدادي         |
| علي بن المغيرة الأثرم علي بن أبي طالب علي بن سليمان الأخفش علي بن سليمان الأخفش علي بن عبد العزيز الطاهري علي بن عبدالله بن العباس بن المغيرة الجوهري علي بن عبسى الربعي عمرو بن مسعود تفبل أبو عمرو نجًد بن عبدالرحمن المخزومي كامل بن طلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |     |    |    |    |       | ٣٨    | علي بن الحسن الجصاص                         |
| علي بن أبي طالب ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |     |    |    |    |       | ۲۱    | علي بن العباس بن جريج المعروف بابن الرومي   |
| على بن سليمان الأخفش ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |   |     |    |    |    |       | 77    | علي بن المغيرة الأثرم                       |
| علي بن عبد العزيز الطاهري ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |     |    |    |    | 711   | ٤٢    | علي بن أبي طالب                             |
| علي بن عبدالله بن العباس بن المغيرة الجوهري ٢٨  علي بن عيسى الربعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |     |    |    |    |       | 77    | على بن سليمان الأخفش                        |
| علي بن عيسى الربعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |     |    |    |    |       | ۲۸    | علي بن عبد العزيز الطاهري                   |
| عمرو بن مسعود تعدالرحمن المخزومي ۳۰ كامل بن طلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |     |    |    |    |       | ۲۸    | علي بن عبدالله بن العباس بن المغيرة الجوهري |
| قنبل أبو عمرو مُحُد بن عبدالرحمن المخزومي ٣٠ كامل بن طلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |     |    |    |    |       | ۲۸    | علي بن عيسى الربعي                          |
| کامل بن طلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |     |    |    |    |       | ٤٢٢   | عمرو بن مسعود                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |     |    |    |    |       | ٣.    | قنبل أبو عمرو مُجَّد بن عبدالرحمن المخزومي  |
| مالك ٢٠ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |     |    |    |    |       | 77    | كامل بن طلحة                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |     |    |    |    | ٤٧    | ۲.    | مالك                                        |

| 1   | 1   | 1   |     | 1   | 1   |     |                                   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|
|     |     |     |     |     |     | 77  | مُجَّد بن العباس اليزيدي          |
|     |     |     |     |     |     | 77  | مُحَّد بن إبراهيم بن أبان السراج  |
|     |     |     |     |     |     | 71  | مُجَّد بن إسحاق بن خزيمة          |
|     |     |     |     |     |     | ۲.  | مُجَّد بن إسماعيل البخاري         |
|     |     |     |     |     |     | ۲۸  | مُجَّد بن أبي الفوارس             |
|     |     |     |     |     |     | ۲۱  | مُجَّد بن أحمد الصنوبري           |
|     |     |     |     |     |     | 71  | مُجَّد بن أحمد المعروف بالجاحظ    |
|     |     |     |     |     |     | ٣٨  | مُجَّد بن أحمد أبو الفرج البغدادي |
|     |     |     |     |     |     | ۲۱  | مُجَّد بن أحمد بن كيسان           |
|     |     |     |     |     | ٨٨  | ٥٣  | مُجَّد بن جعفر (غندر)             |
|     |     |     |     |     |     | ۲۸  | مُجَّد بن جعفر بن علان            |
|     |     |     |     |     |     | ۲٦  | مُجَّد بن زياد الأعرابي           |
|     |     |     |     |     |     | 71  | مُجَّد بن سحنون المالكي           |
|     |     |     |     |     |     | 77  | مُجَّد بن سلام الجمحي             |
|     |     |     |     |     |     | ۲.  | مُجَّد بن عبدالله بن عمار الموصلي |
|     |     |     |     |     |     | ۲۱  | مُجَّد بن عيسي الترمذي            |
|     |     |     |     |     |     | 00  | مُجَّد بن مرتضى الزبيدي           |
|     |     |     |     |     | 0 8 | ٥٢  | مُجَّد بن مكّرم بن علي بن منظور   |
|     |     | ٥١  | ٣١  | 70  | ۲ ٤ | ۲۱  | مُجَّد بن يزيد الملقب بالمبرد     |
|     |     |     |     |     |     | ٥٦  | مُجَّد جمال الدين القاسمي         |
|     |     |     |     |     |     | ١١  | مُجَّد صالح التكريتي              |
|     |     |     |     |     | ٨٨  | ٥٣  | مغيرة                             |
|     |     |     |     |     |     | ١٨  | موسی بن بغا                       |
|     |     |     |     |     |     | 779 | موسى عليه السلام                  |
|     |     |     |     |     |     | ١٤٧ | نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم     |
| ٤٠٧ | ١٤١ | ١٣٨ | 171 | ١٢٧ | ۱۲۸ | ١   | نوح عليه السلام                   |
|     |     |     |     |     |     | 11  | وفاء عباس الديلمي                 |
|     |     |     |     |     |     | ०٦  | وهبه مصطفى الزحيلي                |
|     |     |     |     |     |     | ٥٢  | ياقوت الحموي                      |
|     |     |     |     |     |     | - 1 | يافوك الحموي                      |

| یحبی بن معی <i>ن</i>                                | ۲٦  |     |     |     |     |  |  |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| يوسف عليه السلام                                    | ۸۳  |     |     |     |     |  |  |
| يونس بن حبيب                                        | ۲.  |     |     |     |     |  |  |
| يونس عليه السلام                                    | ٩٣  |     |     |     |     |  |  |
| الأخفش سعيد بن مسعدة المجاعشة                       | 1.1 |     |     |     |     |  |  |
| الأعشى                                              | 499 |     |     |     |     |  |  |
| البيضاوي                                            | 00  |     |     |     |     |  |  |
| الخطيب البغدادي                                     | ٣.  | ٣١  | ٣٧  |     |     |  |  |
| الخليل بن أحمد الفراهيدي                            | ٥١  | ٥٢  | 179 | ٣٢. | 479 |  |  |
| الدمشقي                                             | ٣٧  |     |     |     |     |  |  |
| الذهبي                                              | ٣١  |     |     |     |     |  |  |
| الراعي                                              | 499 |     |     |     |     |  |  |
| الزبيدي                                             | 00  |     |     |     |     |  |  |
| الزركلي                                             | 70  |     |     |     |     |  |  |
| الشافعي                                             | ٤٧  |     |     |     |     |  |  |
| الفرزدق أبو فراس همام بن غالب                       | ۲.٦ |     |     |     |     |  |  |
| القاضي ابن العربي                                   | ٣٧  |     |     |     |     |  |  |
| الكسائي                                             | ٣٨  | ٣٢٨ |     |     |     |  |  |
| المأمون                                             | ١٧  |     |     |     |     |  |  |
| المتوكل على الله جعفر بن المعتصم                    | ١٧  | ١٨  |     |     |     |  |  |
| المرتضي بالله عبدالله بن المعتز                     | ١٧  | ١٨  | 19  |     |     |  |  |
| المستعين بالله أبي العباس أحمد بن مُحَّد بن المعتصم | ١٧  |     |     |     |     |  |  |
| المعتز                                              | ١٧  | ١٨  |     |     |     |  |  |
| المعتصم                                             | ١٧  |     |     |     |     |  |  |
| المعتضد بالله أبو العباس أحمد بن الموفق             | ١٨  | 19  | 70  | ۲٦  |     |  |  |
| المعتمد على الله أحمد بن المتوكل على الله           | ١٨  | ١٩  |     |     |     |  |  |
| المقتدر بالله أبو الفضل جعفر بن المعتضد             | ۱۹  | ٣0  |     |     |     |  |  |
| المكتفي بالله أبو مُجَّد علي بن المعتضد بالله       | 19  | ۲٦  |     |     |     |  |  |
| المنتصر                                             | ١٧  | ١٨  |     |     |     |  |  |

|          |     |       |       |    |           | 799 | المنخل الهذلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----|-------|-------|----|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |     |       |       |    |           | 1.4 | المهتدي بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |     |       |       |    |           | 77  | النسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |     |       |       |    |           | 1 Y | الواثق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |     |       |       |    | <b>۲9</b> | 171 | امرؤ القيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٢.      | ۳۱۸ | 797   | 179   | ٥٢ | Ψ £       | 71  | سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 , , ,  |     | , , , | , , , | ,  |           | 00  | شهاب الدين أحمد بن يحيى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |     |       |       |    | 779       | ۲.  | سهاب المدين المد بن عبد الرحمن المخزومي<br>قنبل أبو عمرو مجَّد بن عبدالرحمن المخزومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |     |       |       |    |           | ٣٧  | عبل ابو عمرو عبد بن عبدالو من المصروبي<br>ابن المقسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |     |       |       |    |           | ٣٨  | ابن المنسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |     |       |       |    |           | ٣٧  | ابن النجار النجا |
|          |     |       |       |    |           | 7 \ | ابن خیر<br>ابن درید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |     |       |       |    |           | 07  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        |     |       |       |    | 71        | ٣.  | ابن نديم<br>أبو البركات كمال الدين عبدالرحمن الأنباري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |     |       |       |    | 1 1       | 19  | ابو البركات كمال الدين عبدالرحمن الا بباري<br>أبو الحسن القاسم بن عبيدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |     |       |       |    |           | 07  | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |     |       |       |    |           |     | أبو الحسن الوراق علي بن عيسى الرماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |     |       |       |    |           | ۳۷  | أبو الحسن أحمد بن مُحَدَّد بن مقسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     |       |       |    |           | ٣٧  | أبو الحسن علي بن الحسين البزاز البغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        |     |       |       |    |           | 71  | أبو الحسن علي بن أحمدبن منصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |     |       |       |    |           | ٥٣  | أبو الحسن علي بن مُجَّد بن حبيب الماوردي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |     |       |       |    |           | ٣٧  | أبو الحسن مُحِدَّد بن عثمان الفارسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        |     |       |       |    |           | 7 8 | أبو الحسن مُجَّد بن علي بسطام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |     |       |       |    |           | ٣٧  | أبو الحسن مُحَّد بن مُحَّد الفسوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |     |       |       |    |           | ۲۸  | أبو الحسين الزعفراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -        |     |       |       |    |           | 0 8 | أبو السعود العمادي مُحَّد بن مُحَّد بن مصطفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -        |     |       |       |    |           | ٣٨  | أبو العباس العذري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u> </u> |     |       |       | 77 | 70        | 71  | أبو العباس أحمد بن سيار ثعلب الشيباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |     |       |       |    |           | ٣٧  | أبو العباس أحمد بن علي الكسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |     |       |       |    |           | 77  | أبو العباس أحمد بن مُجَّد بن الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   |   |    |     |    |     |     | ٣١    | أبو العباس شمس الدين أحمد بن مُجَّد بن خلكان  |
|---|---|----|-----|----|-----|-----|-------|-----------------------------------------------|
|   |   | 01 | ٣1  | 77 | 70  | 7 £ | 7 7   | أبو العباس مُحَدّد بن يزيد المبرد             |
|   |   |    | ' ' | 1  |     | 1 2 |       |                                               |
|   |   |    |     |    |     |     | ٣٥    | أبو الفتح عبيدالله بن أحمد النحوي             |
|   |   |    |     |    |     | ٣٧  | ۲۸    | أبو الفتح عثمان بن جني                        |
|   |   |    |     |    |     |     | ٥٣    | أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن الجوزي      |
|   |   |    |     |    |     |     | 00    | أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي      |
|   |   |    |     |    |     |     | ٣٧    | أبو القاسم الحسن بن مُحَّد بن جعفر النيسابوري |
|   |   |    |     |    |     |     | ۲۸    | أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي         |
|   |   |    |     |    |     |     | ۲۱    | أبو القاسم عثمان بن سعيد البغدادي             |
|   |   |    |     |    |     |     | ١٨    | أبو الموفق                                    |
|   |   |    |     |    |     |     | ٣٧    | أبو إسحاق أحمد بن مُجَّد الثعلبي              |
|   |   |    |     |    |     | ۲۸  | 77    | أبو بكر ابن الأبناري                          |
|   |   |    |     |    |     | 779 | 441   | أبو بكر الصديق                                |
|   |   |    |     |    |     |     | ۲۸    | أبو بكر بن السراج                             |
|   |   |    |     |    |     |     | 1 2 . | أبو بكر شعبة بن عياش الحناط                   |
|   |   |    |     |    |     |     | ۲۸    | أبو بكر مبرمان                                |
|   |   |    |     |    |     |     | ۲٦    | أبو بكر مُجَّد بن يحيى الصولي                 |
|   |   |    |     |    |     |     | ۲.    | أبو جعفر مُحَّد بن جرير الطبري                |
|   |   |    |     |    |     |     | 77    | أبو حاتم السجستاني                            |
|   |   |    |     |    |     |     | ۲.    | أبو حاتم مُحَمَّد بن الرازي                   |
|   |   |    |     |    |     |     | 0 2   | أبو حفص عمر بن علي بن عادل                    |
|   |   |    |     |    |     |     | ٤٧    | أبو حنيفة                                     |
|   |   |    |     |    |     |     | ۲.    | أبو داود الطيالسي                             |
|   |   |    |     |    |     |     | ۲.    | أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني           |
|   |   |    |     |    |     |     | ۲.    | أبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي         |
|   |   |    |     |    |     |     | 19    | أبو سعيد الجنابي                              |
|   |   |    |     |    |     |     | 110   | أبو سعيد الحسن البصري                         |
|   |   |    |     | ٥٨ | ۲ ٤ | 77  | ۲۱    | أبو سعيد الحسن بن عبدالله النحوي              |
|   |   |    |     |    |     |     | ۳۱    | أبو سليمان الخطابي                            |
| 1 | ı | 1  | 1   | 1  |     | 1   | 1     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |

|   | ı |   |   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           |                                                    |
|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------|
|   |   |   |   |     |     |     |     | ۲.          | أبو شعيب صالح بن زياد السوسي                       |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ۲۸          | أبو طالب العبدي                                    |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ۲.          | أبو عبدالرحمن بقي بن مخلد الأندلسي                 |
|   |   |   |   |     |     |     |     | 0 2         | أبو عبدالله مُحَدَّد بن أحمد القرطبي               |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ۲.٥         | أبو عبدالله مُحَدَّد بن عبدالرحمن ابن محيصن السهمي |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ٣٧          | أبو عبدالله مُحَدَّد بن منصورالحضرمي               |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ۲.          | أبو عبدالله مُحَدَّد بن يزيد ابن ماجه              |
|   |   |   |   |     |     |     | 110 | ٥١          | أبو عبيد القاسم بن سلام                            |
|   |   |   |   | 791 | 799 | ٧٣  | ٥٢  | ٥١          | أبو عبيدة معمر بن المثنى                           |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ۲۱          | أبو عثمان بكر بن مُحَّد بن عثمان المازيي           |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ٣٧          | أبو عثمان سعد بن مُحَّد الحيري                     |
|   |   |   |   |     |     |     | ٣٧  | ۲۸          | أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي النحوي               |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ٣٨          | أبو علي الفسوي                                     |
|   |   |   |   |     |     |     |     | 77          | أبو عمر الجرمي                                     |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ١١٦         | أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة                   |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ۲.          | أبو عمر حفص بن عمر الدوري                          |
|   |   |   |   |     | 779 | ٣٢٨ | ۱۲۸ | ٥١          | أبو عمرو بن العلاء                                 |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ۲.          | أبو عمرو عبدالله بن ذكوان                          |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ۲۸          | أبو مُحَّد بن أبي نصر                              |
|   |   |   |   |     |     |     |     | <b>٣</b> ٢٧ | أبو مُحَّد سليمان بن مهران الأعمش                  |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ٣٧          | أبو مُحَّد عبدالله بن الوليد الأندلسي              |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ٣٨          | أبو مُحَّد عبدالله بن مُحَّد القلعي المغربي        |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ٥٢          | أبو مُحَّد يوسف بن الحسن السيرافي                  |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ۲.          | أبو مصعب الزهري                                    |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ٥٣          | أبو منصور مُحَّد بن أحمد الأزهري                   |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ۲۱          | أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي                       |
|   |   |   |   |     |     |     |     | ۲.          | ً .<br>أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفارسي             |
| L | 1 | 1 | 1 | 1   | l   | l   | l   | ı           | <u> </u>                                           |

#### فهرس الغريب

| فحة | الصا | المفردة             | فحة | الصة  | المفردة   |
|-----|------|---------------------|-----|-------|-----------|
|     | 777  | خنس                 |     | 891   | أبابيل    |
|     | ٣٣٤  | دمدم                |     | ۲۸۷   | اتسق      |
|     | 779  | دهاقا               |     | ۸۲۲   | انتثرت    |
|     | ۲۷۸  | دهیدهین             |     | Y0Y   | انكدرت    |
|     | ١٧٣  | رجز                 |     | 175   | إضاض      |
|     | 799  | رجع                 |     | 7.0   | استبرق    |
|     | 101  | رصدا                |     | ۲۷۸   | أبكرين    |
|     | ٣٠٨  | زرابي               |     | 175   | أجداث     |
| ٧٦  | ٤٤   | زنيم                |     | ٣.٢   | أحوى      |
|     | 777  | سباتا               |     | ۲۰۸   | أسر هم    |
|     | 170  | سبحأ                |     | 99    | أعجاز نخل |
|     | 751  | سجى                 |     | 7 5 1 | أغطش      |
|     | ٣٩.  | سجيل                |     | ٧٨    | أكداس     |
|     | 770  | سجين                |     | 197   | أمشاج     |
|     | ٧٩   | سدفة                | 771 | ١٢٦   | أوقال     |
|     | 91   | سفافید              |     | 772   | أو هاق    |
|     | 70.  | سفرة                |     | 110   | برق البصر |
|     | ۲.,  | سلسبيل              |     | ٨٢٢   | بعثرت     |
| ٣٠٦ | ١٦٧  | شبرق                |     | ٨١    | تخافت     |
|     | 110  | شوى                 |     | 710   | تراث      |
|     | ٣.,  | صدع                 |     | 797   | ترائب     |
|     | 9 7  |                     |     | ١٨٨   | ترقوة     |
|     | 107  | صرصر<br>صعدا        |     | 797   | ثاقب      |
|     | 140  | صعودا               |     | 777   | جماء      |
|     | 777  | ضبحا                |     | 717   | جمالات    |
| ٣٠٦ | ١٦٧  | ضریع<br>ضنین<br>طبق |     | ٤١٦   | ختر       |
|     | 777  | ضنين                |     | 197   | حجال      |
|     | ۲۸۷  | طبق                 | ۸.  | ٧٩    | حرد       |
|     | ٨٦   | عُرد                |     | 9 /   | حسوماً    |
|     | ٧٥   | عتل                 |     | 770   | حقب       |

| فحة | الصا | المفردة                                              | غحة | الصن | المفردة     |
|-----|------|------------------------------------------------------|-----|------|-------------|
|     | 119  | محارف                                                |     | 177  | عرانين      |
|     | 177  | مدرار                                                |     | ۲۱.  | عرفا        |
|     | ١٨٠  | مستنفرة                                              |     | 775  | عسعس        |
|     | ٤١٤  | مسد                                                  |     | 701  | عشار        |
|     | 770  | مسغبة                                                | 895 | 797  | عصف         |
|     | 700  | مسفرة                                                |     | ۲۷۸  | عليون       |
|     | 777  | معصرات                                               | ٣٧٣ | 117  | عهن         |
|     | ۸.   | مغلة                                                 |     | ١٦٧  | عو سج       |
|     | 107  | ملتحدا                                               |     | ٤٣١  | غاسق        |
|     | ٧٨   | منجل                                                 |     | 107  | غدقا        |
| 171 | 17.  | مهطعين                                               |     | 772  | غرقا        |
|     | ١١٣  | مهل                                                  |     | 777  | غساقا       |
|     | ١٦٨  | مهيل                                                 |     | 707  | غلبا        |
|     | 99   | مؤتفكات                                              |     | ١٨٨  | فاقرة       |
|     | 175  | ميفاض                                                |     | ٤٣٠  | فلق         |
|     | 178  | ناشئة الليل                                          | 707 | 777  | قترة        |
|     | 777  | نخرة                                                 |     | 899  | قداحة       |
|     | 707  | نسفعا                                                |     | 10.  | قددا        |
|     | ٤٣١  | نفاثات                                               |     | ١٨١  | قسورة       |
|     | ٣٦٨  | نقعا                                                 |     | 707  | قضبا        |
|     | ٣٠٨  | نمارق                                                |     | 197  | قطري الناقة |
| ٧٦  | ٤٤   | نيط                                                  | 757 | 751  | قلی         |
|     | 77.  | و أد                                                 |     | ۲۷۸  | قليصات      |
|     | ١٦٨  | وبيلا                                                |     | 197  | قمطريراً    |
|     | ١٨٦  | وزر                                                  |     | 771  | كشطت        |
| 170 | ١٦٤  | وطأ                                                  |     | 710  | كفاتا       |
|     | 19.  | يتمطى                                                |     | 777  | کنس         |
|     | 897  | یدع                                                  | 779 | 777  | كنود        |
|     | ٣٨٤  | يغض                                                  | 777 | 100  | لبدا        |
|     | 175  | وبيلا<br>وزر<br>وطأ<br>يتمطى<br>يدع<br>يدغ<br>يوفضون |     | ٣٢٦  | متربة       |

#### فهرس القبائل والأقوام

|     |     |  | فحة | الصا |    |             |       | القبيلة أو القوم              |
|-----|-----|--|-----|------|----|-------------|-------|-------------------------------|
|     |     |  |     |      |    | ٣١          | ۲     | إرم                           |
| ١,  | 7   |  | 1/  |      |    | ١,          | ٧     | الأتراك                       |
|     |     |  | ١٧  | ٧    |    | ١٢          | ٨     | البصريون                      |
|     |     |  | ٧٠  | l    |    | ٤           | ٤     | آل هاشم                       |
|     |     |  |     |      |    | ٤٢          | ۲     | بنو أسد                       |
|     |     |  |     |      |    | ٣٧          | ۲٦    | بنو سهم                       |
|     |     |  |     |      |    | ٣٧          | ۲٦    | بنو عبد مناف                  |
|     |     |  |     |      |    | 7           | 0     | بنو مارمه                     |
|     |     |  |     |      |    | 7 9         | ۳ . ۳ | ثمود                          |
|     |     |  |     |      |    | ۱۳          | · 9   | مير                           |
|     |     |  |     |      |    | 7           | ۲     | روم                           |
| ۲   | ۲   |  | 19  |      |    | ١,          | ٨     | الزنج                         |
|     |     |  | 77  |      |    | ١.          | ٩     | القرامطة                      |
| ٣9٤ | 797 |  | ٣٠٦ | ۲    | ۸١ | 7 £ 1 1 1 1 |       | قريش                          |
|     |     |  |     |      |    | 7 2 0       |       | كعب                           |
|     |     |  |     |      |    | 7 2 0       |       | كلاب                          |
|     |     |  |     |      |    | ١٣٨         |       | كلب                           |
|     |     |  |     |      |    | 777         |       | كندة<br>كوفيون<br>مذحج<br>مضر |
|     |     |  | ١١٦ |      |    | ۲٦          |       | كوفيون                        |
|     |     |  |     |      |    | ١٣٨         |       | مذحج                          |
|     |     |  |     |      |    | ٨٢          |       | مضر                           |
|     |     |  |     |      |    | 1 { {       |       | نصيبين                        |
|     |     |  |     |      |    | 7 2 0       |       | نمير                          |
|     |     |  |     |      |    | ١٣٨         |       | همدان                         |

## فهرس الأماكن والبلدان

|    |    |    | عة | الصفح |       |       |     | البلدان والأماكن |
|----|----|----|----|-------|-------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |    |       |       |       | ٣٧  | الإسكندية        |
|    |    |    |    |       |       |       | 19  | أنطاكية          |
|    |    |    |    |       |       |       | ١٨  | الأهواز          |
|    |    |    |    |       |       |       | ۱۷٦ | بابل             |
|    |    |    |    |       |       | 01    | ١٨  | البصرة           |
|    |    |    |    |       |       | 100   | ١٤٤ | بطن نخلة         |
| ٣٨ | ٣٥ | ۲۸ | 70 | 77    | 19    | ١٨    | 11  | بغداد            |
|    |    |    |    |       |       |       | ٣٨٩ | بلاد النجاشي     |
|    |    |    |    |       |       | W £ 9 | ٤١  | بيت المقدس       |
|    |    |    |    |       |       |       | ١٦٢ | ثبير             |
|    |    |    |    |       |       |       | ٣٣. | الحجاز           |
|    |    |    |    |       |       |       | ١٨  | دجلة             |
|    |    |    |    |       | W £ 9 | ٤١    | ۲۸  | دمشق             |
|    |    |    |    |       |       |       | 70  | دويره            |
|    |    |    |    |       |       | 19    | ١٨  | سامراء           |
|    |    |    |    |       |       |       | ٣٥. | سيناء            |
|    |    |    |    |       |       |       | ٣٩٤ | الشام            |
|    |    |    |    |       |       |       | 70  | صراه             |

| الصفحة |     |     |     |     |      |     | البلدان والأماكن |                     |
|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------------------|---------------------|
|        |     |     |     |     |      |     | ۲۸               | طبرية               |
|        |     |     |     |     |      |     | ۲۳۸              | طوی                 |
|        |     |     |     |     |      |     | ١٨١              | غرب                 |
|        |     |     |     |     |      |     | ۲۸               | فارس                |
|        |     |     |     |     |      |     | ۲۸               | فسا                 |
|        |     |     |     |     |      |     | ۲۷۸              | قنسرين              |
|        |     |     |     |     |      |     | ٥١               | الكوفة              |
|        |     |     |     |     |      |     | ١٧               | الماحوزة ( الجعفري) |
|        |     |     |     |     |      |     | ١٨               | المختارة            |
|        |     |     |     |     |      |     | 70               | مصر                 |
|        | ٤٠٨ | ۳۸۹ | ٣٥. | 771 | ٣٢.  | ٣٠٦ | ٨٢               | مكة                 |
|        |     |     |     |     |      |     | ١٨               | المنصورة            |
|        |     |     |     |     |      |     | 1                | نصيبين              |
|        |     |     |     |     |      |     | ۲۸               | نحاوند              |
|        |     |     |     |     |      |     | 19               | هجر                 |
|        |     |     |     |     |      |     | ۲۸               | واسط                |
|        |     |     |     |     | 1 20 | ٧٨  | 179              | اليمن               |

## فهرس الشواهد الشعرية

|       |                          | قافية الباء                     |                               |  |
|-------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| ٩٣    | قيس بن جعدة الخزاعي      | ونبذت بالبلد العراء ثيابي       | رفعت رجلاً لا أخاف عثارها     |  |
| ١٨١   | الفراء أو الكسائي        | في إثر أحمرة عمدن لغرب          | أمسك حمارك إنه مستنفر         |  |
| 779   | الأعشى                   | والمرء ينفعه كذابه              | فصدقتها وكذبتها               |  |
| 7 8 0 | جرير                     | فلا كعبا بلغت ولا كلابا         | فغض الطرف إنك من نميرٍ        |  |
|       |                          | قافية التاء                     |                               |  |
| ١١٦   | الأعشى                   | قد جللت شيباً شواته             | قالت قتيلة ماله               |  |
|       |                          | قافية الجيم                     |                               |  |
| ٧٣    | نضرب بالسيف ونرجو بالفرج |                                 |                               |  |
| 7 2 1 | الحارثي                  | وطرق مثل ملاء النساج            | ياحبذا القمراء والليل الساج   |  |
|       |                          | قافية الحاء                     |                               |  |
| 7 / ٤ | تميم بن مقبل             | أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح     | وما الدهر إلا تارتان فمنهما   |  |
|       |                          | قافية الدال                     |                               |  |
| ٧٦-٤٤ | حسان بن ثابت             | كما نيط خلف الراكب القدح الفرد  | وأنت زنيم في آل هاشم          |  |
| ۲۸    | حنظلة العجلي             | وجدت الحرب بكم فجدوا            | قد شمرت عن ساقها فشدوا        |  |
|       |                          | فيها وتر عرد                    | والقوس                        |  |
| ۲٤.   | عدي العبادي              | عليّ طوى من غيك المتردد         | أعاذل إن اللوم في غير كنهه    |  |
| ۲٦.   | الفرزدق                  | ت فأحيا البنات فلم توأد         | ومنا الذي منع الوائدا         |  |
| 779   | طرفة بن العبد            | عقيلة مال الفاحش المتشدد        | أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي |  |
|       | •                        | قافية الراء                     |                               |  |
| ٣٣٢   | العجاج                   | تقضي البازي كسر تقضي البازي كسر |                               |  |
| ٤٢٢   | سبرة الأسدي              | بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد    | لقد بكر الناعي بخيري بني أسد  |  |
| ۲     | الأعشى                   | باتا بفيها وأرياً مشوراً        | كأن القرنفل والزنجبيل         |  |

| V . V       | ÷ م ځا ۱                        | ماه البتا التا                | لو أسندت ميتاً الى نحرها       |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 707         | الأعشى                          | عاش ولم ينقل إلى قابر         |                                |  |  |  |  |
| 707         | الأعشى                          | ياعجباً للميت الناشر          | حتى يقول الناس مما رأوا        |  |  |  |  |
| 770         | مختلف في قائله                  | وذو قرابته في الحي مسرور      | يبكي الغريب عليه ليس يعرفه     |  |  |  |  |
| قافية الزاي |                                 |                               |                                |  |  |  |  |
| ٣٨٥         | زياد الأعجم                     | وإن تغيبت كنت الهامز اللمزه   | إذا لقيتك عن كره تكاشريي       |  |  |  |  |
| قافية الضاد |                                 |                               |                                |  |  |  |  |
| ١٢٤         | لم تعرف نسبته                   | خرجاء تغدو تطلب الإضاضا       | لأنعتن نعامة ميفاضا            |  |  |  |  |
|             |                                 | قافية القاف                   |                                |  |  |  |  |
| ۲۳.         | يلذه بكأسه الدهاق لم تعرف نسبته |                               |                                |  |  |  |  |
| ۲٩.         | مستوسقات لو يجدن سائقاً العجاج  |                               |                                |  |  |  |  |
| ٤١٦         | ومسد أمر من أيانق               |                               |                                |  |  |  |  |
|             |                                 | قافية اللام                   |                                |  |  |  |  |
| ۸.          | قطرب بن المستنير                | يحرد حرد الجنة المغلة         | أقبل سيل جاء من أمر الله       |  |  |  |  |
| -177        | قيس بن صفي                      | حمامة في غصون ذات أوقال       | لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت |  |  |  |  |
| 7 7 1       |                                 |                               |                                |  |  |  |  |
| 177         | امرؤ القيس                      | كبير أناس في بجاد مزمل        | كأن ثبيراً في عرانين وبله      |  |  |  |  |
| 7 7 9       | حسان بن ثابت                    | بردى يصفق بالرحيق السلسل      | يسقون من ورد البريص عليهم      |  |  |  |  |
| 791         | امرؤ القيس                      | ترائبها مصقولة كالسجنجل       | مهفهفة بيضاء غير مفاضة         |  |  |  |  |
| 791         | تميم بن أبي مقبل                | ضرباً تواصت به الأبطال سجيلا  | ورجلةً يضربون البيض ضاحية      |  |  |  |  |
| ٤٠٠         | الراعي                          | ماعونهم ويضيعوا التهليلا      | قوم على الإسلام لما يمنعوا     |  |  |  |  |
| ٤١٥         | لم تعرف نسبته                   | ولم تمش بين الحي بالحطب الجزل | من البيض لم تصطد على ظهر لأمةٍ |  |  |  |  |
|             |                                 | قافية الميم                   |                                |  |  |  |  |
| ٣٨٢         | حميد الهلالي                    | إذا طلبا أن يدركا ما تيمما    | ولن يلبث العصران يوم وليلة     |  |  |  |  |
| <b>٣</b> 99 | الأعشى                          | إذا ما سماؤهم لم تغم          | بأجود منه بماعونه              |  |  |  |  |
| قافية النون |                                 |                               |                                |  |  |  |  |
| ١٠٨         | الشماخ                          | تلقاها عرابة باليمين          | إذا ما راية رفعت لمجد          |  |  |  |  |
| 198         | عمرو بن كلثوم                   | وكان الكأس مجراها اليمينا     | صددت الكأس عنا أم عمرو         |  |  |  |  |
| ۲۷۸         | لم تعرف نسبته                   | قليصات وأبيكرينا              | قد شربت إلا دهيدهينا           |  |  |  |  |

| ۲۸۳         | قنعب بن ضمرة  | وإن ذكرت بسوء عندها أذنوا | صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به  |  |  |  |
|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| قافية الياء |               |                           |                             |  |  |  |
| 799         | المنخل الهذلي | ماثاخ في محتفل يختلي      | أبيض كالرجع رسوب إذا        |  |  |  |
| 777         | بعض بني كلب   | وعن حوج قضاؤها من شفائيا  | لقد طال ما رثيتني عن صحابتي |  |  |  |

#### فهرس المصادر والمراجع

- ١) القرآن الكريم.
- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ، أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي ، ٦ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ، أبي عبد الله بن يوسف الوابل ، حمد أجزاء، تحقيق ودراسة : عثمان عبد الله آدم الأثيوبي ، رضا بن نعسان معطي ، يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل ، حمد ابن عبد الله التويجري ، الطبعة الثانية ، دار الراية ، السعودية / الرياض ، ١٤١٥ هـ ١٩٩٤ م .
  - ٣) الإبانة عن معاني القراءات ، لمكي بن أبي طالب حموش القيسي ، قدم له وحققه وعلق عليه وشرحه وخرج قراءاته :
     الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، الطبعة الثالثة ، المكتبة الفيصلية ، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- ٤) الإبل ، لأبي سعيد عبد الملك بن قُريب الأصمعي ، تحقيق : الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن ، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع .
- ٥) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ، للإمام أحمد ابن أبي بكر بن إسهاعيل البوصيري ، ٩ أجزاء ، تحقيق : دار
   المشكاة للبحث العلمي ، إشراف : أبو تميم ياسر بن إبراهيم ، الطبعة الأولى ، دار الوطن للنشر ، السعودية / الرياض ،
   ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م .
- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر " المسمئ " منتهئ الأماني والمسرات في علوم القراءات ، العلامة الشيخ أحمد
   ابن محمد البنا ، جزأين ، حققه وقدم له : الدكتور شعبان محمد إسهاعيل ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، لبنان بيروت ،
   مكتبة الكليات الأزهرية ، مصر / القاهرة ، ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م .
  - ٧) الإتقان في علوم القرآن ، للإمام جلال الدين السيوطي الشافعي ، ٤ أجزاء ، تحقيق : مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز ، السعودية / الرياض ، ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م .
    - ٨) آثار البلاد وأخبار العباد ، زكريا بن محمد بن محمود القزويني ، دار صادر ، لبنان بيروت .
  - ٩) الأحاديث الطوال ، الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ، حققه وخرج أحاديثه : حمدي عبد المجيد السلفي ، الطبعة الثانية ،
     المكتب الإسلامي ، / لبنان/ بيروت سوريا / دمشق الأردن / عمان ، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م .
    - ١٠١) أحلى دروسي في رواية السوسي من قراءة أبي عمرو البصري من طريقي الشاطبية والطيبة ، توفيق إبراهيم ضمرة ،
       الطبعة الأولى ، الأردن / عمان ، ١٤٢٨ هـ ، ٢٠٠٧ م .
- ١١) الاختيارين ، الأخفش الأصغر ، تحقيق : الدكتور فخر الدين قباوة ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ، لبنان/ بيروت ،
   ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م .
- ١٢١) أخبار النحويين البصريين ، القاضي أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي ، تحقيق : طه محمد الزيني ، ومحمد عبد المنعم

- خفاجي ، الطبعة الأولى ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، ١٣٧٤ هـ ١٩٥٥ م .
- ١٣١) أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ،الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الاكهي المكي ، ٦ أجزاء ، دراسة وتحقيق : الدكتور عبد اللك بن عبد الله بن دهيش ،الطبعة الثانية ، دار خض للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان / بيروت،
   ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م .
- ا ١٤) أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ، للحافظ أبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني ، ٤ أجزاء ، دراسة وتحقيق : صالح بن محمد الونيان ، الطبعة الأولى ، دار المسلم للنشر والتوزيع ، السعودية / الرياض ، ١٤١٨ هـ ١٩٩٨ م .
  - ١٥١) أساس البلاغة ، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ، جزأين ، تحقيق : محمد باسل عيون السود ،
     الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م .
  - ا ١٦) أسباب النزول ، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ، تخريج وتدقيق : عصام بن عبد المحسن الحميدان ، الطبعة الثانية ، دار الإصلاح ، السعودية / الدمام ، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م .
    - ا ١٧) أسباب النزول المسمى ((لباب النقول في أسباب النزول))، للإمام الحافظ الحجة جلال الدين أبي عبد الرحمن السيوطى، الطبعة الأولى، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان/ بيروت، ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م.
  - ا ١٨) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي النمري، صححه وخرج أحاديثه: عادل مرشد، الطبعة الأولى، دار الأعلام، الأردن/ عمان، ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢م.
- ١٩) أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ٨ أجزاء ، عز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري ، تحقيق وتعليق : الشيخ على معوض ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م .
- · ٢) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ، للشيخ العلامة الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة ، الطبعة الثانية ، مكتبة السنة الدار السلفية لنشر العلم ، مصر / القاهرة ، ١٤٢٦ هـ ٢٠٠٦ م .
- ٢١) أسماء سور القرآن وفضائلها ، الدكتورة منيرة محمد ناصر الدوسري ، رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن من كلية الأداب للبنات بالدمام ، الطبعة الأولى ، دار ابن الجوزي ، السعودية / الدمام ، ١٤٢٦ هـ .
  - ٢٢) الأسهاء والصفات في معتقد أهل السنة والجماعة ، الدكتور عمر سليهان الأشقر ، الطبعة الأولى ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، الأردن / عمان ، ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م .
  - ٢٣) الأسماء والصفات ، الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، جزأين ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبد الله بن محمد الحاشدي ، مكتبة السوادي للتوزيع .

٢٤) إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ، عبد الباقي عبد المجيد اليهاني ، تحقيق : الدكتور عبد المجيد دياب ، الطبعة الأولى ، شركة الطباعة العربية السعودية ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م .

٧٥) الإصابة في تمييز الصحابة ، شيخ الإسلام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني المصري الشافعي المعروف بابن حجر ، ٩ أجزاء ، دار الكتب العلمية ، بيروت / لبنان .

٢٦) الأصنام ، لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، تحقيق : الأستاذ أحمد زكي باشا ، الطبعة الثالثة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، مصر / القاهرة ، ١٩٩٥ م .

٧٧) الأصول في النحو ، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي ، ٣ أجزاء ، تحقيق : الدكتور عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، لبنان / بيروت ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م .

٢٨) الأضداد في كلم العرب ، لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي ، تحقيق : الدكتورة عزة حسن ، الطبعة الثانية ، دار طلاس ، سوريا / دمشق ، ١٩٩٥ م .

٢٩) إعراب القراءات السبع وعللها ،أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمداني النحوي الشافعي ، جزأين ، حققه وقدم له : الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، الطبعة الأولى ، الناشر مكتبة الخانجي ، مصر / القاهرة ، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢م.

• ٣) إعراب القرآن ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسهاعيل النحاس ، ٥ أجزاء ، تحقيق : الدكتور زهير غازي زاهد ، الطبعة الثانية ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م .

٣١) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، خير الدين الزِركلي ، ٨ أجزاء ، الطبعة الخامسة عشر ، دار العلم للملايين ، لبنان / بيروت ، ٢٠٠٢ م .

٣٢) الأغاني ، للإمام أبي الفرج الأصبهاني ، ٢٥ جزء ، تحقيق : سمير جابر ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، لبنان/ بيروت .

٣٣) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ، للأمير الحافظ ابن ماكولا ، ١٠ أجزاء ، اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه : الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب الإسلامي ، مصر / القاهرة ، ١٩٩٣ .

٣٤) الإمام الزجاج ومنهجه في كتابه معاني القرآن وإعرابه ، علال عبد القادر بندويش ، رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة ، إشراف الدكتور : غالب محمد الحامضي ، مكتبة الملك عبد الله بجامعة أم القرئ ، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م .

٣٥) إمتاع الأسماع بها للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ، تقي الدين أحمد بن علي عبد القادر ابن محمد المقريزي ، ١٥ جزء ، تحقيق وتعليق : محمد عبد الحميد النميسي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان/ ببروت ، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م .

٣٦) الأمكنة والمياه والجبال والآثار ونحوها المذكورة في الأخبار والأشعار ، لأبي الفتح نصر بن عبدالرحمن الإسكندري ، جزئن ، الطبعة الأولى ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، دارة الملك عبد العزيز ، السعودية / الرياض ، ٢٠٠٤ م

٣٧) انباه الرواة على أنباء النحاة ، الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القِفَطي ، ٤ أجزاء ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، مصر / القاهرة ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م.

٣٨) الأنساب ، للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ، ١٢ جزء ، حقق نصوصه وعلق عليه : الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني ، الطبعة الثانية ، مكتبة ابن تيمية ، مصر / القاهرة ، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م .

٣٩) الأهوال: للحافظ ابن ابي الدنيا، دراسة وتحقيق: مجدي فنحي السيد، الطبعة الأولى، مكتبة آل ياسر للنشر والتوزيع، مصر/ الجيزة، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

• ٤) إيجاز البيان عن معاني القرآن ، محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري ، جزأين ، دراسة وتحقيق : الدكتور علي بن سليمان العبيد ، الطبعة الأولى ، مكتبة التوبة ، السعودية / الرياض ، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م .

٤١) إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل ، أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري ، جزأين ، تحقيق : محيي الدين عبد الرحمن رمضان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، سوريا / دمشق ، ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م .

٤٢) الإيضاح في شرح المفصل ، أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي ، جزأين ، تحقيق وتقديم : الدكتور موسى بناي العليلي ، مطبعة العاني ، العراق / بغداد .

٤٣) البحر الزخار المعروف بمسند البزار ، الحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار ، ٢٠ جزء ، تحقيق : الدكتور محفوظ الرحمن زين الله ، الطبعة الأولى ، مؤسسة علوم القرآن ، لبنان / بيروت ، مكتبة العلوم والحكم ، السعودية / المدينة ، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م .

٤٤) البداية والنهاية ، لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ، ٨ مجلدات ، ١٤ جزء ، دقق أصوله وحققه : الدكتور أحمد أبو ملحم ، والدكتور علي نجيب عطوي ، والدكتور فؤاد السيد ، والأستاذ مهدي ناصر الدين ، والدكتور علي عبد الساتر ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م .

٥٤) البرهان في علوم القرآن ، للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، ٤ أجزاء ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة دار التراث ، مصر / القاهرة .

٤٦) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ، ٦ أجزاء ، تحقيق : الأستاذ محمد على النجار ، المكتبة العلمية ، لبنان / بيروت .

- ٤٧) البعث والنشور ، الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق : الشيخ عامر أحمد حيدر ، الطبعة الأولى ، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
- ٤٨) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، ١٠ أجزاء ، تحقيق : عبد الله محمد الدرويش ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان / بيروت ، ١٤١٤ هـ ١٩٩٤م.
  - ٤٩) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، جزأين ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م .
    - ٥) البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ، لأبي البركات بن الأنباري ،حققه وقدم له وعلق عليه : الدكتور رمضان عبدالتواب ، مطبعة دار الكتب ، ١٩٧٠ م .
- ١٥) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ، تحقيق : محمد المصري ، الطبعة الأولى ،
   دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع ، سوريا / دمشق ، ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠م .
- ٥٢) بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام ، للحافظ ابن القطان الفاسي أبي الحسن علي بن محمد بن عبدالملك ، ٦ أجزاء ، دراسة وتحقيق : الدكتور الحسين آيت سعيد ، الطبعة الأولى ، دار طيبة للنشر والتوزيع، السعودية / الرياض ، 1٤١٨ هـ ١٩٩٧ م .
- ٥٣) تاج العروس من جواهر القاموس ، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، ٤ جزء ، تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ، الطبعة الأولى ، مطبعة حكومة الكويت ، الكويت .
- ٥٤) تاريخ ابن خلدون المسمئ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ،
   عبدالرحمن بن خلدون ، ٨ أجزاء ، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس : الأستاذ خليل شحادة ، مراجعة : الدكتور سهيل زكار ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان / بيروت ، ١٤٢١ هـ ٢٠٠١م.
  - ٥٥) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، لمؤرخ الإسلام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ١٧ جزء ، حققه وضبط نصه وعلق عليه : الدكتور بشار عواد معروف ، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان / بيروت ، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م .
    - ٥٦) التاريخ الإسلامي العام: الجاهلية الدولة العربية الدولة العباسية ، الدكتور على إبراهيم حسن ، الطبعة الثالثة ، مكتبة النهضة المصرية ، مصر / القاهرة .
- ٥٧) تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، ١١ جزء ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، مصر / القاهرة ،
  - ٥٨) تاريخ علماء الأندلس ، ابن الفرضي أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي الحافظ ، الدار المصرية للتأليف

والترجمة ، ١٩٦٦ م .

90) تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها ، الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، ١٧ جزء ، حققه وضبط نصه وعلق عليه : الدكتور : بشار عواد معروف ، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان / بيروت ، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م .

١٦) تاريخ مدينة دمشق وذكر بعض فضلها وتسمية من حلها من الأمثال أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ، للعلامة أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر ، ٨٠ جزء ، دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي ، دار الفكر ، لبنان / بيروت ، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م .

71) التبصرة في القراءات السبع ، للإمام المقرئ أبي محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني القرطبي ، تحقيق : الدكتور المقرئ محمد غوث الندوي ، الطبعة الثانية ، الدار السلفية ، الهند/ بومباي ، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢م.

٦٢) التبيان في إعراب القرآن ، أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، تحقيق : علي محمد البحاوي ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .

77) تخريج الآثار والأحاديث الواردة في كتاب الكشاف للزمخشري المسمى: الإسعاف بأحاديث الكشاف تأليف: جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، تحقيق ودراسة من أول سورة سبأ إلى آخر سورة الناس، محمد بن أحمد علي باجابر، إشراف الأستاذ الدكتور جلال الدين عجوة، بحث مقدم لنيل درجة العالمية العالمية (الدكتوراه)، جامعة أم القرئ، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، ١٤١٩هـ.

37) التذكرة في القراءات الثمان ، للإمام أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون المقرئ الحلبي ، جزأين ، دراسة وتحقيق : أيمن رشدي سويد ، الطبعة الأولى ، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ، السعودية / جدة ، ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م . (٦٥) تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول الجامع بين روايات الطبري والنيسابوي وابن الجوزي والقرطبي وابن كثير والسيوطي ، الشيخ خالد عبد الرحمن العبك ، الطبعة الأولى ، دار المعرفة ، لبنان / بيروت ، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م .

77) التسهيل لعلوم التنزيل ، للشيخ الإمام العلامة المفسر أبي القاسم محمد بن احمد بن جُزي الكلبي ، جزأين ، ضبطه وصححه وخرج آياته : محمد سالر هاشم ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م . (٦٧) تعظيم قدر الصلاة ، للإمام محمد بن نصر المروزي ، جزأين ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره : الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفِرَيُّوائِي ، الطبعة الأولى ، مكتبة الدار ، السعودية / المدينة المنورة ، ١٤٠٦ هـ .

٦٨) تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة ، الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي ، جزأين ، مركز البحث العلمي وغحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرئ ، السعودية / مكة المكرمة .

٦٩) تفسير الإمام مجاهد بن جبر ، تحقيق : الدكتورمحمد عبد السلام أبو النيل ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الإسلامي الحديثة ، مدينة نصر ، ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م .

· ٧) تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، لقاضي القضاة أبي السعود بن محمد العهادي الحنفي، ٥ أجزاء ، تحقيق : عبد القادر أحمد عطا ، مكتبة الرياض الحديثة ، السعودية / الرياض .

٧١) تفسير البحر المحيط ، لمحمد ابن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ، ٨ أجزاء ، دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، وشارك في تحقيقه : الدكتور زكريا عبد المجيد النوتي ، والدكتور أحمد النجولي الجمل ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م .

٧٢) تفسير التحرير والتنوير ، سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ، ١٢ مج ، ٣٠ جزء ، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس .

٧٣) تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل ، الإمام علاء الدين علي بن محمد بن غبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن ، وبهامشه تفسير النسفي المسمئ بمدارك التنزيل وحقائق التأويل ، للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، ٤ أجزاء ، دار الكتب العربية الكبرئ ، مصر ، ١٣٢٨ه.

٧٤) تفسير السدي الكبير للإمام أبي محمد إسهاعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ، جمع وتوثيق ودراسة : الدكتور محمد عطا يوسف ، الطبعة الأولى ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر / المنصورة ، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

٧٥) تفسير السراج المنير، شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني ، ٤ أجزاء ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت .

٧٦) تفسير السمرقندي المسمئ بحر العلوم ، لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ، ٣ أجزاء ، تحقيق وتعليق : الشيخ علي محمد معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والدكتور زكريا عبد المجيد النوتي ، دار الكتب العلمية، لبنان / ببروت .

٧٧) تفسير الضحاك ، جمع ودراسة وتحقيق : الدكتور محمد شكري أحمد الزاويتي ، جزأين ، الطبعة الأولى ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م .

٧٨) تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، ٢٦ جزء ، تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان .

٧٩) تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، للإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري ، الطبعة الأولى ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان / بيروت ، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م .
٨) تفسير القاسمي المسمئ محاسن التأويل ، الإمام محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي ، ١٠ أجزاء ، ضبط نصوصه ،

وخرج حديثه وعلق عليه : الشيخ عبد القادر عرفان العشّا حسنوته الدمشقي ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، لبنان / بيروت ، 1870 هـ - ٢٠٠٥ م .

٨١) تفسير القرآن ، للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، ٣ أجزاء ، تحقيق : الدكتور مصطفى مسلم محمد ، الطبعة الأولى ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، السعودية / الرياض .

٨٢) تفسير القرآن ، للإمام أبي المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي ، ٦ أجزاء ،دار الوطن ، السعودية / الرياض .

٨٣) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ، الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين ، ٥ أجزاء ، تحقيق: أبي عبد الله حصين بن عكاشة ، ومحمد بن مصطفئ الكنز ، الطبعة الأولى ، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، مصر / القاهرة ، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢ .

٨٤) تفسير القرآن العظيم ، للإمام الجليل الحافظ ابي الفداء إسهاعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، ٤ أجزاء ، راجعه ونقحه : الشيخ خالد محمد محرم ، الطبعة الثانية ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م .

٨٥) تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ، الإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم ، ١٠ مجلدات ، تحقيق : أسعد محمد الطيب ، الطبعة الأولى ، مكتبة نزار مصطفى الباز ،
 مكة المكرمة / الرياض ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م .

٨٦) تفسير المعوذتين ، ابن القيم الجوزية ، تحقيق : سيد إبراهيم ، دار الحديث .

٨٧) تفسير المعوذتين ، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ، خرج أحاديثه : موفق عبد الله العوض ، الطبعة الأولى ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، السعودية / الرياض ، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م .

٨٨) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ، ١٧ مجلد ، ٣٠ جزء ، الطبعة العاشرة ، دار الفكر ، سوريا/ دمشق ، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م .

٨٩) تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، ٣ أجزاء ، حققه وخرج أحاديثه : يوسف علي بديوي ، راجعه وقدم له : محيي الدين ديب مستو ، الطبعة الأولى، دار الكلم الطيب ، سوريا/ دمشق ، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م .

٩٠) تفسير روح البيان، إسهاعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، ١٠ أجزاء، دار إحياء التراث العربي.

٩١) تفسير غريب القرآن ، أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، تحقيق : السيد أحمد صقر ، دار الكتب العلمية ،

لبنان/ بيروت ، ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م .

٩٢) تفسير مقاتل بن سليمان ، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي ٣٠ أجزاء، الطبعة الأولى ، دار

- الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣ م .
- ٩٣) التفسير والمفسرون ، الدكتور محمد حسين الذهبي ، ٣ أجزاء ، الطبعة السادسة ، مكتبة وهبة ، مصر / القاهرة ، ١٤١٦هـ ١٩٩٥ م .
- ٩٤) تقريب التهذيب ، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، حققه وعلق عليه ووضحه وأضاف إليه : أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني ، الطبعة الثانية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، السعودية / الرياض ، ١٤٢٣ هـ .
- ٩٥) تلبيس إبليس ، للحافظ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، دار القلم ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٣ هـ .
  - 97) تلخيص البيان في مجازات القرآن ، الشريف الرضى ، تحقيق العلامة : محمد عبد الغني حسن ، الطبعة الأولى ، مكتبة الآداب ، مصر / القاهرة ، ١٤٣٣ هـ ٢٠١٢ م .
  - ٩٧) التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيي بن مهران العسكري ،
    - تحقيق : الدكتورة عزة حسن ، الطبعة الثانية ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، سوريا / دمشق ، ١٩٩٦ م .
    - ٩٨) التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح ، أبي محمد عبدالله بن بري المصري ، ٤ أجزاء ، تحقيق وتقديم : مصطفى حجازي، مراجعة : على النجدي ناصف ، الطبعة الأولى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٠ م .
- ٩٩) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، لأبي طاهر بن يعقوب الفيروزآبادي ، إشراف : مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان / بيروت ، ١٤٢١ هـ ٢٠٠١ م .
  - · ١٠) تهذيب التهذيب ، الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني الشافعي ، ٤ أجزاء ، باعتناء : إبراهيم الزيبق ، وعادل مرشد ، مؤسسة الرسالة .
- ١٠١) تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي ، ٣٥ جزء ، حققه وضبط نصه وعلق عليه : الدكتور بشار عواد معروف ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .
  - ١٠٢) تهذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، ١٥ جزء ، الدار المصرية للتأليف والترجمة .
- ١٠٣) التوقيف على مهمات التعاريف ، للشيخ الإمام عبدالرؤوف بن المناوي ، تحقيق : الدكتور عبد الحميد صالح حمدان ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، مصر / القاهرة ، ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م .
  - ١٤٠٤) التيسير في القراءات السبع ، للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م .
  - ١٠٥) جامع البيان في القراءات السبع المشهورة ، للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ، تحقيق : الحافظ المقرئ محمد صدوق الجزائري ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٢٦ هـ ٢٠٠٥ م .
    - ١٠٦) جامع أنساب قبائل العرب ، سلطان طريخم المذهن السرحاني .

- ١٤٧١) الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ، أبي عبد الله محمد بن أجد بن أبي بكر القرطبي ، ٢٤ جزء ، تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان / بيروت ، ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦ م .
- ١٠٨) الجامع لشعب الإيمان ، للحافظ أبي بكرحمد بن الحسين البيهقي ، ١٤ جزء ، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه : مختار أحمد الندوي ، الطبعة الأولى ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، السعودية / الرياض ، ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٣م .
  - ١٠٩) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، الحميدي أبي عبد الله محمد بن ابي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي ، ٥ أجزاء ، الدار المصرية للتأليف والترجمة .
  - ١١) الجزء الثاني من حديث يحيئ بن معين ، برواية أبي بكر المروزي عنه ، تحقيق : خالد بن عبد الله السبيت ، الطبعة
     الأولى، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، شركة الرياض للنشر والتوزيع ، السعودية / الرياض ، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م .
- ١١١) جمع الوسائل في شرح الشمائل لعلم الرواية وعالر الدراية الإمام الترمذي ، الشيخ الإمام العلامة علي بن سلطان محمد القاري ، وبهامشه شرح المحدث الشيخ عبد الرؤوف المناوي المصري ، جزأين ، المطبعة الشرفية ، مصر.
  - ١١٢) الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ، لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني ، ٤ أجزاء ، تحقيق : محمد مرسي الخولي ، وإحسان عباس ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، لبنان / بيروت ، ١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م .
  - ١١٣) جمهرة اللغة ، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دُرَيد ، ٣ أجزاء ، حققه وقدم له : الدكتور رمزي منير بعلبكي ، الطبعة الأولى ، دار العلم للملايين ، ١٩٨٧ م .
    - ١١٤) جمهرة أنساب العرب، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيق وتعليق: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الخامسة، دار المعارف، مصر/القاهرة.
- ١١٥) الجهاد ، للإمام الحافظ المجاهد عبد الله بن المبارك ، جزأين ، حققه وقدم له وعلق عليه : الدكتور نزيه حماد ، مكتبة دار المطبوعات الحديثة ، السعودية / جدة .
- 117) حاشية الشهاب (المسهاة) عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ، ٨ أجزاء ، دار صادر ، لبنان / بيروت. الحجة للقراء السبعة ، أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد ، لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي ، ٧ أجزاء ، حققه : بدر الدين قهوجي ، وبشير جويجاتي ، راجعه ودققه : عبد العزيز رباح ، وأحمد يوسف الدقاق ، دار المأمون للتراث ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٤ هـ ، ١٩٨٤ م .
  - ١١٨) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، ١٠ أجزاء ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٩ هـ ١٩٨٨ م .
  - ١١٩) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي ، ١٣ جزء ، تحقيق وشرح : عبد السلام محمد

- هارون ، الطبعة الرابعة ، مكتبة الخانجي ، مصر / القاهرة ، ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م .
- ١٢٠) خصائص السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصدها ، د. عادل محمد صالح أبو العلا ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ، السعودية / جدة ، مؤسسة علوم القرآن ، لبنان / بيروت .
  - ١٢١) الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، ٣ أجزاء ، تحقيق : محمد على النجار ، الكتبة العلمية .
  - ١٢٢) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ، ١١ جزء ، تحقيق : الدكتور أحمد محمد الخراط ، دار القلم ، سوريا / دمشق .
  - ١٢٣) دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء ، المختار أحمد ديرة ، الطبعة الأولى ، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان / بيروت ، سوريا / دمشق ، ١٤١١ هـ ١٩٩١ م .
  - 17٤) الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال الدين السيوطي ، ١٧ جزء ، تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية ، الطبعة الأولى ، مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية ، مصر / القاهرة ، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣ م .
  - 1٢٥) الدعاء ، للحافظ الإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، ٣ مجلدات ، دراسة وتحقيق وتخريج : الدكتور محمد سعيد بن محمد حسن البخاري ، الطبعة الأولى ، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م . (١٢٦) دلائل النبوة ، للحافظ الكبير أبي نعيم الأصبهاني ، جزأين ، حققه : الدكتور محمد رواس قلعه جي ، وعبد البرعباس، الطبعة الثانية ، دار النفائس ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
- ١٢٧) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، ٧ أجزاء ، وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه : الدكتور عبد المعطي قلعجي ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، دار الريان للتراث ، مصر ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م .
- ١٢٨ ) دليل السالك إلى ألفية ابن مالك ، عبد الله صالح الفوزان ، ٣ مجلدات ، الطبعة الأولى ، دار المسلم للنشر والتوزيع ، ١٩٩٨ م .
  - ١٢٩) ديوان ابن مقبل ، تحقيق : الدكتور عزة حسن ، دار الشرق العربي ، لبنان / بيروت ، سوريا / حلب ، ١٤١٦ هـ ١٩٩٥ م .
    - ١٣٠) ديوان الأعشى الكبير ، ميمون بن قيس.
    - ١٣١) ديوان الشهاخ بن ضرار الصحابي الغطفاني ، بشرح : أحمد بن الأمين الشنقيطي ، مطبعة السعادة ، مصر.
  - ١٣٢) ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين ، الإمام الحافظ شمس الدين بن عثمان بن قايماز الذهبي الدمشقي ، حققه وعلق حواشيه : حماد بن محمد الأنصاري ، نسخه عن المخطوط ونقطه : محمد الديوي ، الطبعة

- الثانية ، مكتبة النهضة الحديثة ، السعودية / مكة المكرمة .
- ١٣٣) ديوان العجاج رواية عبدالملك بن قُرَيب الأصمعي وشرحه ، جزأين ، تحقيق الدكتور عبدالحفيظ السطلي ، مكتبة أطلس ، سوريا / دمشق .
- ١٣٤) ديوان النابغة الجعدي ، جمعه وحققه وشرحه : الدكتور واضح الصمد ، الطبعة الأولى ، دار صادر ، لبنان / بيروت ، ١٩٩٨ م .
  - ١٣٥) ديوان الهذليين ، ٣ أجزاء ، الدار القومية للطباعة والنشر ، مصر القاهرة .
- ١٣٦) ديوان امرئ القيس ، اعتنى به وشرحه : عبدالرحمن المصطاوي ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان / بيروت ، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م .
  - ١٣٧) ديوان امرئ القيس ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف .
- ١٣٨) ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري ، ٣ مجلدات ، دراسة وتحقيق: الدكتور أنور عليان أبو سويلم ، والدكتور محمد علي الشوابكة ، الطبعة الأولى ، مركز زايد للتراث والتاريخ ، الإمارات / العين ، ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠ م .
  - ١٣٩) ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي ، دراسة وجمع وتحقيق : الدكتور حسن محمد باجوده ، مكتبة دار التراث ، مصر / القاهرة .
  - ١٤) ديوان جران العود النُّميري رواية أبي سعيد السكري ، الطبعة الأولى ، مطبعة دار الكتب المصرية ، مصر / القاهرة .
    - ١٤١) ديوان جرير ، دار بيروت للطباعة والنشر ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
  - ١٤٢) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ، ٣ أجزاء ، تحقيق : الدكتور نعمان محمد أمين طه ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، مصر / القاهرة .
  - ١٤٣) ديوان حسان بن ثابت ، جزأين ، حققه وعلق عليه : الدكتور وليد عرفات ، دار صادر ، لبنان / بيروت ، ٢٠٠٦ م .
    - ٤٤١) ديوان طرفة بن العبد ، شرح الأعلم الشنتمري وتليه طائفة من الشعر المنسوب إلى طرفة ، تحقيق : درية الخطيب ، ولطفي الصقال ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، لبنان / بيروت ، دائرة الثقافة والفنون ، دولة البحرين .
      - ٥٤١) ديوان طرفة بن العبد ، شرحه وقدم له : مهدي محمد ناصر الدين ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م .
- ١٤٦) ديوان عدي بن زيد العبادي ، تحقيق وجمع : محمد جبار المعيبد ، شركة دار الجمهورية للنشر والطبع ، العراق / بغداد، ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م .
  - ١٤٧) ديوان عمرو بن كلثوم ، جمعه وحققه وشرحه : د. إميل بديع يعقوب ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ، لبنان / بيروت ، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م .

- ١٤٨) ذيل تاريخ بغداد ، للإمام الحافظ محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار البغدادي ، ٣ أجزاء ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب العربي ، لبنان / بيروت .
  - ١٤٣٠) الرسول صلى الله عليه وسلم ، سعيد حوى ، الطبعة التاسعة ، دار السلام للطباعة وانشر والتوزيع والترجمة ، ١٤٣٠هـ ٢٠١٠ م .
    - ١٥٠) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، للعلامة الألوسي البغدادي ، ٣٠ ، جزء ، دار إحياء التراث العربي، لبنان / بيروت .
- ١٥١) الروض المعطار في خبر الأقطار ، محمد بن عبد المنعم الحميري ، حققه : الدكتور إحسان عباس ، الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، لبنان / بيروت ، ١٩٨٤ م .
  - ١٥٢) زاد المسير في علم التفسير ، الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي القرشي ، ٩ أجزاء ، الطبعة الثالثة ، المكتب الإسلامي ، لبنان / بيروت ، سوريا / دمشق ، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م .
    - ١٥٣) الزاهر في بيان معاني كلمات الناس ، أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ، جزأين ، تحقيق : الدكتور حاتم صالح الضامن ، اعتنى به : عز الدين البدوي النجار ، مؤسسة الرسالة .
- ١٥٤) الزهد، هناد بن السري الكوفي، جزأين، حققه وخرج أحاديثه: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الطبعة الأولى، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت/ حولي، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٥ م.
  - ٥٥١) الزهد، للإمام وكيع بن الجراح ، جزأين ، حققه وقدم له وخرج أحاديثه وآثاره : عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي ، دار الصميعي للنشر والتوزيع .
  - ١٥٦) الزهد ويليه كتاب الرقائق ، للإمام شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك المروزي ، حققه وعلق عليه : الأستاذ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية .
    - ١٥٧) السبعة في القراءات ، لابن مجاهد ، تحقيق : الدكتور شوقي ضيف ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، مصر / النيل .
- ١٥٨) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة ، محمد ناصر الدين الألباني ، ١٤ جزء ، الطبعة الأولى ، مكتبة المعارف ، السعودية / الرياض ، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م .
- 901) سمط الآلي المحتوى على اللآلي في شرح أمالي القالي للوزير أبي عبيد البكري الأونبي ، جزأين ، نسخه وصححه ونقحه وحقق ما فيه واستخرجه من بطون دواوين العلم : عبد العزيز الميمني ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، ١٣٥٤ هـ ١٩٣٦م.
- ١٦٠) السنة ، للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم ، جزأين ، حققه وخرج احاديثه : أ.د. باسم بن فيصل الجوابرة ، الطبعة الأولى ، دار الصميعي للنشر والتوزيع ، السعودية / الرياض ، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨م.

١٦١) سنن ابن ماجة ، أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني ، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع ، السعودية / الرياض .

١٦٢) سنن الترمذي وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل المعروف بجامع الترمذي ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه : العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني ، اعتنى به : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الطبعة الأولى ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، السعودية / الرياض .

17٣) السنن الكبرئ ، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، ١٢ جزء ، أشرف عليه : شعيب الأرنؤوط ، حققه وخرج أحاديثه ، حسن عبد المنعم شلبي بمساعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة، لبنان / بيروت ، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م .

١٦٤) السنن الكبرى ، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، ١١ جزء ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م .

١٦٥) سنن سعيد بن منصور ، ٦ أجزاء ، دراسة وتحقيق : الدكتور سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد ، الطبعة الأولى ، دار الصميعي للنشر والتوزيع ، السعودية / الرياض ، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م .

١٦٦)سير أعلام النبلاء ، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ٢٥ جزء ، الطبعة العاشرة ، مؤسسة الرسالة، لبنان / بيروت ، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م .

١٦٧) السيرة النبوية لابن إسحاق ، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني ، جزأين ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : أحمد فريد المزيدي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م .

17۸) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العهاد الإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي ، ١١ جزء ، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه : عبد القادر الأرناؤوط ، حققه وعلق عليه : محمود الأرناؤوط ، الطبعة الأولى ، دار ابن كثير ، لبنان / بيروت ، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م

١٦٩) شرح السنة ، الإمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي ، ١٦ جزء ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : شعيب الأرناؤوط ، ومحمد زهير الشاويش ، الطبعة الثانية ، المكتب الإسلامي ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م .

1۷۰) شرح القصائد العشر ، أبي زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى الشيباني المعروف بالخطيب التبريزي ، حقق أصوله وضبط غرائبه وعلق حواشيه : محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده ، مصر . الا) شرح المعلقات التسع ، لأبي عمرو الشيباني ، ويليه معلقة الحارث اليشكري ، تحقيق وشرح : عبد المجيد همو ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، لبنان / بيروت ، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١م .

١٧٢) شرح المعلقات السبع ، لأبي عبدالله بن الحسين بن أحمد الزوزني ، تحقيق : لجنة التحقيق في الدار العالمية ، الدار العالمية ،

۱۹۹۲م.

١٧٣) شرح المعلقات العشر ، للإمام أبي عبدالله الحسين ابن أحمد بن الحسين الزوزني ، مع مقدمة لتاريخ ومكانة أصحاب المعلقات ، دار مكتبة الحياة ، لبنان / بيروت .

١٧٤) شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسم بالتخمير ، صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي ، ٤ أجزاء ، تحقيق : الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان / بيروت ، ١٩٩٠ م .

١٧٥) شرح أبيات سيبويه ، لأبي محمد يوسف بن المرزبان السيرافي ، جزأين ، تحقيق : الدكتور محمد الريح هاشم ، الطبعة الأولى ، دار الجيل ، لبنان / بيروت ، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م .

١٧٦) شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ، تحقيق : عبد الرحمن البرقوقي ، المكتبة التجارية الكبرئ ، مصر ، ١٣٤٧ هـ - ١٩٢٩ م .

١٧٧) شرح شافية ابن الحاجب تأليف الشيخ رضي الدين الاستراباذي مع شرح شواهده ، للعالم الجليل عبد القادر البغدادي ، ٤ أجزاء ، حققهما وضبط غريبهما وشرح مبهمهما الأساتذة : محمد نور الحسن ، ومحمد الزفزاف ، ومحمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م .

١٧٨) شرح شذور الذهب، محمد بن عبد المنعم الجوجري، دراسة وتحقيق: د. نواف بن جزاء الحارثي، الطبعة الأولى، الجامعة الإسلامية، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م.

١٧٩) شرح شواهد الإيضاح لأبي على الفارسي ، عبد الله بن بري ، تقديم وتحقيق : الدكتور عيد مصطفى درويش ، مراجعة: الدكتور محمد مهدي علام ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية .

١٨٠) شرح شواهد المغني ، الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي ، اعتنى بتصحيحه قراءة على حضرة الأستاذ الكبير والعلامة المحقق الشيخ محمد محمود ابن التلاميد التركزي الشنقيطي ، المطبعة البهية ، مصر .

١٨١) شرح نهج البلاغة ، لأبي حامد عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد ، ٢٠ جزءاً ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه .

۱۸۲) شعر والشعراء ، لابن قتيبة ، جزأين ، تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، مصر / القاهرة . ١٨٣) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، للعلامة نشوان بن سعيد الحميري ، ١٢ جزء ، تحقيق : أ. د. حسين بن عبد الله العمري ، وأ. مطهر بن علي الإرياني ، أ. د . يوسف محمد عبد الله ، الطبعة الأولى ، دار الفكر المعاصر ، لبنان / بيروت ، دار الفكر ، سوريا / دمشق ، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م .

١٨٤) الشوارد أو ما تفرد به بعض أئمة اللغة ، الحسن بن محمد الصغاني ، تحقيق وتقديم : مصطفى حجازي، مراجعة : الدكتور محمد مهدي علام ، الطبعة الأولى ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، مصر / القاهرة.

- ١٨٥) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، ٦ مجلدات ، الطبعة الثالثة ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م .
- ١٨٦ ) صحيح البخاري ، لأبي عبد الله محمد بن إسهاعيل البخاري ، ٣ مجلدات ، ٩ أجزاء ، مؤسسة التاريخ العربي ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان / بيروت .
- ۱۸۷) صحيح مسلم ، المسمئ المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ، اللامام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، مجلدين ، الطبعة الأولى ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، السعودية / الرياض ، ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦ م .
  - ١٨٨) صحيح مسلم بشرح النووي ، ٩ مجلدات ، ١٨ جزء ، الطبعة الثانية ، مؤسسة قرطبة ، ١٤٠٤ هـ ١٩٩٤ م .
  - ۱۸۹) الصحيح من أسباب النزول ، عصام بن عبد المحسن الحميدان ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر ، لبنان/ ببروت ، ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩م .
    - ٩٠) صفحات في علوم القراءات ، الدكتور عبد القيوم بن عبد الغفور السندي ، الطبعة الثانية ، المكتبة الإمدادية ، السعودية/ مكة المكرمة ، ١٤٢٦ هـ ٢٠٠٥ م .
      - ١٩١) صفوة التفاسير ، محمد على الصابوني ، ٣ أجزاء ، الطبعة الرابعة ، دار القرآن الكريم ، لبنان / بيروت.
- ١٩٢) الضعفاء الكبير ، أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي ، ٣ مجلدات ، حققه ووثقه : الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م .
  - ١٩٣) الضعفاء والمتروكين ، الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ، ٣ أجزاء ، حققه : أبو الفداء عبد الله القاضي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
- ١٩٤) الضعفاء والمتروكين ، للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي ، دراسة وتحقيق : موفق بن عبد الله بن عبد الله القادر ، الطبعة الأولى ، مكتبة المعارف ،السعودية / الرياض ، ١٤٠٤ هـ -١٩٨٤ م .
- ١٩٥) طبقات الحنابلة ، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي ، ٣ مجلدات ، حققه وقدم له وعلق عليه : الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة ، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م .
- ١٩٦) طبقات الكبير ، محمد بن سعد بن منيع الزهري ، ١١ جزء ، تحقي : علي محمد عمر ، الطبعة الأولى ، مكتبة الخانجي ، مصر / القاهرة ، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م .
- ١٩٧) طبقات المفسرين ، أحمد بن محمد الأدنه وي ، تحقيق : سليمان بن صالح الخزي ، الطبعة الأولى ، مكتبة العلوم والحكم، السعودية / المدينة النورة ، ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م .

- ١٩٨) طبقات المفسرين ، للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي ، تحقيق : على محمد عمر ، الطبعة الثانية ، مكتبة وهبة ، مصر / القاهرة ، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م .
- ١٩٩) طبقات النحويين واللغويين ، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، مصر / القاهرة .
  - ٠٠٠) طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام الجمحي ، جزأين ، مطبعة المدني .
- ٢٠١) العباب الزاخر واللباب الفاخر ، للإمام الحسن بن محمد الصغاني ، جزأين ، تحقيق : الدكتور فير محمد حسن ، الطبعة الأولى ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .
- ٢٠٢) العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني ، ١٦ جزء ، عارضه بأصوله الخطية وعلق عليه : محمد بن صالح بن محمد الدباسي ، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي ، السعودية / الدمام، الرياض ، ١٤٢٧ هـ .
  - ٢٠٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، الإمام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني ، ٢٥ جزء ، ضبطه وصححه : عبد الله محمود محمد عمر ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٢١ هـ ٢٠٠١ م .
- ٢٠٤) عمل اليوم والليلة ، للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني ، عناية : بشير محمد عيون ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار البيان ، سوريا / دمشق ، مكتبة المؤيد ، السعودية / الطائف ، ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م .
- ٥٠٠) العين ، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ٨ أجزاء ، تحقيق : الدكتور مهدي المخزومي ، والدكتور إبراهيم السامرائي .
- ٢٠٦) عيون الأخبار ، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، ٤ أجزاء ، شرحه وضبطه وعلق عليه وقدم له ورتب فهارسه : الدكتور يوسف علي طويل ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
  - ٢٠٧) غاية النهاية في طبقات القراء ، الإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن علي ابن الجزري الدمشقي الشافعي ، جزأين ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦ م .
  - ٢٠٨) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ١٣ جزء ، قام بشرحه وتصحيح تجاربه وتحقيقه : محب الدين الخطيب ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه ونبه على أرقامها في كل حديث: محمد فؤاد عبد الباقي ، راجعه : قصي محب الدين الخطيب ، الطبعة الثانية ، دار الريان للتراث ، مصر / القاهرة ، ١٤٠٩ هـ ١٩٨٨ م .
    - ٢٠٩) فتح البيان في مقاصد القرآن ، أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري ، ٧ أجزاء ، وضع حواشيه : إبراهيم شمس الدين ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م .

• ٢١) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ٥ أجزاء ، تحقيق وتعليق : سعيد محمد اللحام ، الطبعة الأولى ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان / بيروت ، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٦ م . ٢١١) الفتن ، الإمام الحافظ أبي علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ، ويليه جزء حنبل بن إسحاق ، تقديم وتحقيق وتخريج : الدكتور عامر حسن صبري ، الطبعة الأولى ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان / بيروت ، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م . ٢١٢) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها ، د.غالب بن علي عواجي ، جزأين ، الطبعة الثالثة ، دار لينة للنشر والتوزيع ، مصر / دمنهور ، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م .

٢١٣) الفصل في الملل والأهواء والنِّحل ، للإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري ، ٥ أجزاء ، تحقيق : الدكتور محمد إبراهيم نصر ، والدكتور عبد الرحمن عميرة ، الطبعة الثانية ، دار الجيل ، لبنان / بيروت ، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٦م.

٢١٤) فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة ، أبي عبدالله محمد بن أيوب بن الصُّريس البجلي ، تحقيق : عروة بدير ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، سوريا / دمشق ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م .

٥١٥) فقه اللغة وأسرار العربية ، للإمام أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسهاعيل الثعالبي ، شرحه وقدم له ووضع فهارسه : د. ياسين الأيوبي ، الطبعة الثانية ، المكتبة العصرية ، لبنان /صيدا - بيروت ، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠م.

٢١٦) فهرس ابن عطية ، للإمام القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية المحاربي الأندلسي ، تحقيق : محمد أبو الأجفان ، محمد الزاهي ، الطبعة الثانية ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان / بيروت ، ١٩٨٣ م .

٢١٧) الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم ، محمد إسحاق النديم المعروف إسحاق بأبي يعقوب الوراق ، ٩ اجزاء ، تحقيق : رضا تجدد .

٢١٨) قانون التأويل ، للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي ، دراسة وتحقيق : محمد السليماني،
 دار القبلة للثقافة الإسلامية ، السعودية / جدة ، مؤسسة علوم القرآن ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م .

٢١٩) قصص الأنبياء ، للإمام أبي الفداء ابن كثير ، قدم له : عبد الرحمن الجوزو ، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر ، لبنان / بيروت .

٠٢٠) والقضاء والقدر ، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي ، ٣ أجزاء ، دراسة وتحقيق : صلاح الدين ابن عباس شكر ، الطبعة الأولى ، مكتبة الرشد ، السعودية / الرياض ، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م .

٢٢١) الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها ، أبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل الهذلي المغربي ، ١٤ جزء ، تحقيق : جمال بن السيد بن رفاعي الشايب ، الطبعة الأولى ، مؤسسة سما للنشر والتوزيع ، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م .

٢٢٢) الكامل في اللغة والأدب ، للإمام أبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، ٤ أجزاء ، حققه وعلق عليه وصنع فهارسه : الدكتور محمد أحمد الدالي ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة

٢٢٣) كتاب سيبويه ، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، ٥ أجزاء ، تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الخانجي ، مصر / القاهرة ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م .

٢٢٤) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، ٦ أجزاء ، تحقيق وتعليق ودراسة : الشيخ عادل احمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، وشارك في تحقيقه : أ . د فتحى عبد الرحمن أحمد حجازي ، الطبعة الأولى ، مكتبة العبيكان ، ١٤١٨ هـ ١٩٩٨ م .

٥٢٧) كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، ٥ أجزاء ، تحقيق : العلامة حبيب الرحمن الأعظمي ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ، لبنان / بيروت ، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م .

٢٢٦) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للمفسر المحدث إسماعيل بن محمدالعجلوني الجراحي ، جزأين ، حقق أصوله وخرج أحاديث وعلق عليه : الشيخ يوسف بن محمود الحاج أحمد ، مكتبة العلم الحديث . ٢٢٧) الكشف والبيان المعروف تفسير الثعلبي ، للإمام الهمام أبي إسحاق أحمد المعروف بالإمام الثعلبي ، ١٠ أجزاء ، دراسة وتحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق : الأستاذ نظير الساعدي ، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان/ بيروت ، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م .

٢٢٨) الكفاف ، يوسف الصيداوي ، جزأين ، الطبعة الأولى ، دار الفكر المعاصر ، لبنان / بيروت ، دار الفكر ، سوريا / ٢٨٨ دمشق ، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م .

٢٢٩) لباب الآداب ، للأمير أسامة بن منقذ ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، الطبعة الثانية ، مكتبة السنة الدار السلفية لنشر العلم، مصر / القاهرة ، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م .

٠ ٣٣) اللباب في تهذيب الأنساب ، عز الدين ابن الأثير الجزري ، ٣ أجزاء ، مكتبة المثنى ، العراق / بغداد .

(٢٣١) اللباب في علوم الكتاب ، الإمام المفسر أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي ، ٢٠ جزء ، تحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ على محمد معوض ، وشارك في تحقيقه برسالته الجامعية : الدكتور محمد سعد رمضان حسن ، والدكتور محمد المتولي الدسوقي حرب ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان/ بيروت ، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م . (٢٣٢) لسان العرب ، للعلامة ابن منظور ، ١٨ جزء ، اعتنى بتصحيحها : أمين محمد عبد الوهاب ، ومحمد الصادق العبيدي، الطبعة الثالثة ، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، لبنان / بيروت ، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م .

٢٣٣) لسان الميزان ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، اعتنى به الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة ، اعتنى بإخراجه وطباعته سلمان عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية .

٢٣٤) اللمع في العربية ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : الدكتور سميح أبو مغلي ، دار مجدلاوي للنشر ، الأردن / عمان ، 19٨٨ م .

٢٣٥) المبسوط في القراءات العشر ، الإمام / أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني ، تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي ، مجمع اللغة العربية ، سوريا / دمشق ، ١٩٨١ م .

٢٣٦) مجاز القرآن ، أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي ، جزأين ، عارضه بأصوله وعلق عليه : الدكتور محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي ، مصر / القاهرة .

٢٣٧) مجمع الأمثال ، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني ، جزأين ، حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق حواشيه ، محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة السنة المحمدية ، ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م .

٢٣٨) مجموع فتاوئ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، وساعده : ابنه محمد ، ٣٧ مجلد ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، السعودية / المدينة المنورة ، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م .

٢٣٩) مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية ، تحقيق : نبيل سعد الدين جرار ، دار البشائر الإسلامية .

• ٢٤) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) ، الشيخ محمد الخضري بك ، تحقيق : الشيخ محمد العثماني ، الطبعة الأولى ، دار القلم ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م .

٢٤١) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، أبي الفتح عثمان بن جني ، جزأين ، بتحقيق : علي النجدي ناصف ، الدكتور عبد الحليم النجار ، الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، مصر / القاهرة ، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م .

٢٤٢) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ، ٥ أجزاء ، تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م .

٢٤٣) المحكم والمحيط الأعظم ، أبي الحسن علي بن إسهاعيل بن سيده المُرسي المعروف بابن سيده ، ١١ جزء، تحقيق : الدكتور عبد الحميد هنداوي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م .

٢٤٤) مختارات شعراء العرب لابن الشجري ، هبة الله بن علي أبو السعادات العلوي المعروف بابن الشجري ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، الطبعة الأولى ، دار الجيل ، لبنان / بيروت ، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م .

٥٤٧) مختصر إستدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ، للعلامة سراج الدين عمر بن علي ابن أحمد المعروف بابن الملقن ، ٨ أجزاء ، تحقيق ودراسة : عبد الله بن حمد اللحيدان ، الطبعة الأولى ، دار العاصمة ، السعودية / الرياض ، ١٤١١ هـ .

٢٤٦) مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع ، لإبن خالويه ، مكتبة المتنبي ، مصر / القاهرة .

٢٤٧) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي ، اختصرها : أحمد بن

علي المقريزي ، الطبعة الأولى ، حديث أكادمي للطباعة والنشر والتوزيع ، باكستان / فيصل اباد ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م . ٢٤٨) المذكر والمؤنث ، لأبي الحسين أحمد بن فارس ، حققه وقدم له وعلق عليه : الدكتور رمضان عبد التواب ، الطبعة الأولى ، مصر / القاهرة ، ١٩٦٩ م .

٢٤٩) المذكر والمؤنث ، لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ، تحقيق : الدكتور حاتم صالح الضامن ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، سوريا / دمشق ، دار الفكر المعاصر ، لبنان / بيروت ، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م .

• ٢٥) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، الإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي ، ٤ أجزاء ، وضع حواشيه : خليل المنصور ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، 1٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م .

101) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، لإبن فضل الله العمري شهاب الدين أحمد بن يحيى ، 10 مجلد ، ٢٧ جزء ، أشرف على تحقيق الموسوعة : كامل سلمان الجبوري ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ٢٠١٠م . ٢٥٢) المستدرك على الصحيحين ، للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي ، لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ، ٥ أجزاء ، الطبعة الأولى ، دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م .

٢٥٣) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ، للحافظ محب الله أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي ابن النجار ، حققه وعلق عليه وقدم له : الدكتور قيصر أبو فرح ، دار الكتاب العربي ، لبنان - بيروت .

٢٥٤) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ٥٠ جزء ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : شعيب الأرنؤوط ، وعادل مرشد ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ، لبنان / بيروت ، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م .

٥٥٥) مسند أبي داود الطيالسي ، سليمان بن داود بن الجارود ، ٤ أجزاء ، تحقيق : الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي ، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر ، الطبعة الأولى ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م .

٢٥٦) مسند إسحاق بن راهويه ، الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ، ٥ أجزاء ، تحقيق وتخريج ودراسة : الدكتور عبد الحقور عبد الحق حسين البلوشي ، الطبعة الأولى ، مكتبة الإيهان ، السعودية / المدينة المنورة ، ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م .

٢٥٧) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، لأحمد بن محمد بن علي المُقري الفيومي ، جزأين ، تحقيق : الدكتور عبد العظيم الشناوي ، الطبعة الثانية ، دار المعارف .

٢٥٨) المصنف لابن أبي شيبة ، الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبة العبسي الكوفي ، ٢٦ مجلد ، حققه وقوم نصوصه

وخرج أحاديثه : محمد عوامة ، الطبعة الأولى ، شركة دار القبلة ، السعودية / جدة ، مؤسسة علوم القرآن ، سوريا / دمشق ، 1٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م .

٩٥٦) المصنف، للحافظ الكبير أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ١٢٠ جزء، عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي ، الطبعة الأولى ، المكتب الإسلامي ، لبنان / بيروت ، ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م .

٢٦٠) معاني القرآن الكريم ، للإمام أبي جعفر النحاس ، ٦ أجزاء ، تحقيق : الشيخ محمد علي الصابوني ، الطبعة الأولى ، مطابع جامعة ام القرئ ، السعودية / مكة المكرمة ، ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م .

٢٦١) معاني القرآن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ، جزأين ، تحقيق : الدكتورة هدئ محمود قراعة ، الطبعة الأولى ، مكتبة الخانجي ، مصر / القاهرة ، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م .

٢٦٢) معاني القرآن ، أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ، ٣ أجزاء ، الطبعة الثالثة ، عالم الكتب ،لبنان / بيروت ، ١٤٠٣ هـ -١٩٨٣ م .

٢٦٣) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، أبي إسحاق إبراهيم بن السري ، ٥ أجزاء ، شرح وتحقيق : الدكتور عبد الجليل عبده شلبي ، خرج أحاديثه : الأستاذ علي جمال الدين محمد ، دار الحديث ، مصر / القاهرة ، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م .

٢٦٤) المعاني الكبير في أبيات المعاني ، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، ٣ أجزاء ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٤ م .

٢٦٥) معاني القرآن ، لعلي بن حمزة الكسائي ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر / القاهرة ، ١٩٩٨ م .

٢٦٦) معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، ياقوت الحموي الرومي ، ٧ أجزاء ، تحقيق : الدكتور إحسان عباس، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان / بيروت ، ١٩٩٣ م .

٢٦٧) معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة ٢٠٠٢ م ، كامل سلمان الجبوري ، ٧ أجزاء ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية ، لبنان/ بيروت ، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م .

٢٦٨) المعجم الأوسط ، للحافظ أبي القاسم سليمان ابن أحمد الطبراني ، ١٠ أجزاء ، قسم التحقيق بدار الحرمين : أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد ، وأبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٥ م .

٢٦٩) معجم البلدان ، للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ٥ أجزاء ، دار صادر ، لبنان / بيروت ، ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

٠٧٠) المعجم الصغير ، للحافظ أبي القاسم سليمان ابن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني ، ويليه رسالة غنية الألمعي ، للعلامة الحافظ أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي ، جزأين ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م .

٢٧١) معجم القراءات ، للدكتور عبداللطيف الخطيب ، ١١ جزء ، الطبعة الأولى ، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا / دمشق ، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م .

٢٧٢) المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان ابن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني ، ٢٨ جزء ، حققه وخرج أحاديثه : حمدي عبد المجيد السلفي ، وطارق بن عوض الله ، وجماعة من الباحثين ، بإشراف : د. سعد ابن عبد الله الحميد ، د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي ، مكتبة ابن تيمية ، مصر / القاهرة .

٢٧٣) معجم اللغة العربية المعاصرة ، الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر ، بمساعدة فريق عمل ، ٤ مجلدات ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، مصر / القاهرة ، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م .

٢٧٤) معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ، عاتق بن غيث البلادي ، الطبعة الأولى ، دار مكة للنشر والتوزيع ، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م .

٧٧٥) معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، عمر رضا كحاله ، ٥ مجلدات ، الطبعة الثامنة ، مؤسسة الرسالة ، لبنان / بيروت ، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م .

٢٧٦) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، الوزير الفقيه : أبي عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي ، عارضه بمخطوطات القاهرة ، وحققه وضبطه : مصطفى السقا ، عالر الكتب ، لبنان / بيروت .

٢٧٧) معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، ٦ أجزاء ، بتحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر ، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م .

٢٧٨) المعجم الوسيط، قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، جزأين، الطبعة الثانية، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع.

٢٧٩) المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ، لأبي منصور الجواليقي موهوب بن أحمد بن محمد الخضر ، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر ، الطبعة الثانية ، مطبعة دار الكتب ، ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م .

٢٨٠) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ٤ أجزاء ، تحقيق : الدكتور طيار آلتي قولاج ، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م .

٢٨١) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري ، ٧ أجزاء ، تحقيق وشرح : عبد اللطيف محمد الخطيب ، الطبعة الأولى ، مطابع السياسة ، الكويت ، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م .

٢٨٢) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد ابن عبد الرحمن السخاوي ، صححه وعلق حواشيه : عبد الله محمد الصديق ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م .

٢٨٣) المقفى الكبير ، تقي الدين المقريزي ، ٨ أجزاء ، تحقيق : محمد اليعلاوي ، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان/ بيروت ،١٤١١ هـ - ١٩٩١ م .

٢٨٤) المقنع في رسم مصاحف الأمصار ، أبو عمرو الداني ، كتاب إلكتروني .

٢٨٥) المكي والمدني في القرآن ، د. محمد عبد الرحمن الشايع ، الطبعة الأولى ، مركز تفسير للدراسات القرآنية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م .

٢٨٦) الملل والنحل ، للإمام أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني ، ٣ أجزاء ، صححه وعلق عليه : الأستاذ أحمد فهمي محمد ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م .

٢٨٧) المنتخب في مسند عبد بن حميد ، تحقيق وتعليق : أبي عبد الله مصطفئ بن العدوي ، جزأين ، الطبعة الثانية ، دار بلنسية للنشر والتوزيع ، السعودية - الرياض ، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م .

٢٨٨) منتهى الطلب من أشعار العرب ، جمع : محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون ، ٩ أجزاء ، تحقيق وشرح : الدكتور محمد نبيل طريفي ، الطبعة الأولى ، دار صادر ، لبنان / بيروت ، ١٩٩٩ م .

٢٨٩) الموضوعات من الأحاديث المرفوعات ، الشيخ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر ابن الجوزي ، ٤ أجزاء ، حقق نصوصه وعلق عليه : الدكتور نور الدين بن شكري بن علي بوياجيلار ،الطبعة الأولى ، مكتبة أضواء السلف، السعودية / الرياض ، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م .

٢٩٠) المؤتلف والمختلف في أسهاء الشُعراء وكُناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم ، للإمام أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي ، صححه وعلق عليه : الأستاذ الدكتور ف . كرنكو ، الطبعة الأولى ، دار الجيل ، لبنان / بيروت ، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م .

۲۹۱) ميزان الإعتدال في نقد الرجال ، شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي ، ويليه ذيل ميزان الإعتدال ، للإمام أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، ٨ أجزاء ، دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخ علي محمد عوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، وشارك في تحقيقه : الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سنة ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م .

٢٩٢) النجوم الزاهرة في تراجم القراء الأربعة عشر ورواتهم وطرقهم ، صابر حسن محمد أبو سليمان ، الطبعة الأولى ، دار عالم الكتب ، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م .

٢٩٣) نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري ، قام بتحقيقه : الدكتور إبراهيم السامرائي ، الطبعة الثالثة ، مكتبة المنار ، الأردن / الزرقاء ، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م .

٢٩٤) النشر في القراءات العشر ، للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بإبن الجوزي ، جزأين ، أشرف على

تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة: الأستاذ علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، لبنان/ بيروت.

٢٩٥) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، للإمام المفسر برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ، ٢٢ جزء ، دار الكتاب الإسلامي ، مصر / القاهرة .

٢٩٦) النقائض ، نقائض جرير والفرزدق ، أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري ، جزأين ، وضع حواشيه ، خليل عمران المنصور ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م .

٢٩٧) النكت والعيون تفسير الماوردي ، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ، ٦ أجزاء ، راجعه وعلق عليه: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، دار الكتب العلمية ، مؤسسة الكتب الثقافية . لبنان / بيروت ،

٢٩٨) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ، لأبي العباس أحمد القلقشندي ، تحقيق : إبراهيم الأبياري ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب اللبناني ، لبنان / بيروت ، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م .

٢٩٩) النهج السوي في قراءة الإمام السوسي عن أبي عمرو البصري ، ابتسام بن بدر بن عوض الجابري ، تقريظ فضيلة المقرئ الشيخ : محمد نبهان بن حسين مصري .

• ٣٠٠) نواهد الأبكار وشوارد الأفكار ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد أبي الفضل جلال الدين السيوطي ، من أول الكتاب إلى الآية ( ٢٠ ) من سورة البقرة ، دراسة وتحقيق : أحمد حاج محمد عثمان ، رسالة دكتوراه بقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرئ ، إشراف : أ. د. أمين محمد عطية باشا ، ١٤٢٣ هـ - ١٤٢٤ هـ .

١٠٠١) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ، ٤ أجزاء ، تحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، والدكتور أحمد محمد صيرة ، والدكتور أحمد عبد الغني الجمل ، والدكتور عبد الرحمن عويس ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان / بيروت ، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م .

٣٠٢) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، ٨ أجزاء ، حققه: الدكتور إحسان عباس ، دار صادر ، لبنان / بيروت ، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م .

## فهرس الموضوعات والمحتويات

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٣      | إهداء                                                 |
| ٤      | ملخص الرسالة                                          |
| 0      | ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية                        |
| ٧      | شكر وتقدير                                            |
| ٩      | المقدمة :                                             |
| ١.     | أسباب إختيار الموضوع                                  |
| 11     | الدراسات السابقة                                      |
| ١٢     | خطة البحث                                             |
| ١٤     | منهج التحقيق                                          |
| ١٦     | القسم الأول: قسم الدراسة                              |
| ١٧     | التمهيد : عصر المؤلف                                  |
| ١٧     | الحالة السياسية                                       |
| ۲.     | الحالة العلمية                                        |
| 77     | الحالة الاجتماعية                                     |
| 74     | الفصل الأول : المؤلف : حياته الشخصية وآثاره العلمية : |
| 74     | المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه                |
| 70     | المبحث الثاني: ولادته ونشأته ورحلاته العلمية          |
| ۲٦     | المبحث الثالث: شيوخه                                  |
| ۲۸     | المبحث الرابع: تلاميذه                                |
| ٣.     | المبحث الخامس :عقيدته                                 |
| ٣١     | المبحث السادس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه     |

| 44  | المبحث السابع: آثاره                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥  | المبحث الثامن : وفاته                                                     |
| ٣٦  | الفصل الثاني : كتاب معاني القرآن وإعرابه                                  |
| 77  | مقدمة : أهمية الكتاب                                                      |
| ٣٧  | المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وصحة نسبته إلى مؤلفه                       |
| ٣٩  | المبحث الثاني: منهج المؤلف في كتابه                                       |
| ٣٩  | المطلب الأول: الملامح العامة لتفسير الزجاج                                |
| ٣٩  | المطلب الثاني :التفسير بالمأثور                                           |
| ٤٣  | المطلب الثالث: الاستدلال بالقراءات القرآنية على المعاني والإعراب والتفسير |
| ٤٤  | المطلب الرابع: التفسير بالرأي                                             |
| ٤٦  | المطلب الخامس: الاتحاه الفقهي                                             |
| ٤٨  | المطلب السادس: الاتجاه العقدي                                             |
| 01  | المبحث الثالث: مصادره                                                     |
| 07  | المبحث الرابع: قيمته العلمية                                              |
| ٥٣  | المبحث الخامس: أثره في الخالفين من بعده                                   |
| ٥٧  | القسم الثاني: التحقيق                                                     |
| ٥٨  | تعريف بنسخ المخطوط                                                        |
| ٦,  | نماذج نسخ المخطوط                                                         |
| 70  | النسخة الأم والمقابلات بين النسخ                                          |
| ٦٧  | سورة القلم                                                                |
| 97  | سورة الحاقة                                                               |
| ١١. | سورة المعارج                                                              |
| ١٢٧ | سورة نوح                                                                  |

| 1 2 4 | سورة الجن     |
|-------|---------------|
| ١٦١   | سورة المزمل   |
| ١٧٢   | سورة المدثر   |
| ١٨٣   | سورة القيامة  |
| 197   | سورة الانسان  |
| ۲١.   | سورة المرسلات |
| ۲۲.   | سورة النبأ    |
| 772   | سورة النازعات |
| 7 £ A | سورة عبس      |
| 707   | سورة التكوير  |
| ۲٦٨   | سورة الانفطار |
| 7 7 7 | سورة المطففين |
| 7.7.7 | سورة الانشقاق |
| 7 / 9 | سورة البروج   |
| 790   | سورة الطارق   |
| ٣٠١   | سورة الأعلى   |
| ٣٠٥   | سورة الغاشية  |
| ٣١.   | سورة الفجر    |
| ٣٢.   | سورة البلد    |
| 777   | سورة الشمس    |
| 440   | سورة والليل   |
| 751   | سورة الضحى    |
| 720   | سورة الشرح    |
|       |               |

| W £ 9      | سورة التين         |
|------------|--------------------|
| 401        | سورة اقرأ باسم ربك |
| 400        | سورة القدر         |
| 409        | سورة لم يكن        |
| 777        | سورة إذا زلزلت     |
| 777        | سورة والعاديات     |
| <b>TYT</b> | سورة القارعة       |
| <b>TY0</b> | سورة ألهاكم        |
| ٣٨١        | سورة والعصر        |
| ٣٨٤        | سورة الهمزة        |
| ٣٨٨        | سورة الفيل         |
| 797        | سورة قريش          |
| ٣97        | سورة الدين         |
| ٤٠١        | سورة الكوثر        |
| ٤٠٦        | سورة الكافرين      |
| ٤٠٨        | سورة النصر         |
| ٤١١        | سورة تبت           |
| ٤١٧        | سورة الإخلاص       |
| ٤٣٠        | سورة الفلق         |
| ٤٣٢        | سورة الناس         |
| ٤٣٥        | الخاتمة            |
| ٤٣٧        | الفهارس العامة:    |
| ٤٣٨        | فهرس الآيات        |

| ٤ ٤ ٨ | فهرس الأحاديث النبوية     |
|-------|---------------------------|
| ٤٥٠   | فهرس الآثار والأقوال      |
| ٤٥١   | فهرس الأعلام              |
| 209   | فهرس الغريب               |
| ٤٦١   | فهرس القبائل والأقوام     |
| ٤٦٣   | فهرس الأماكن والبلدان     |
| १७१   | فهرس الشواهد الشعرية      |
| ٤٦٧   | فهرس المصادر والمراجع     |
| ٤٩٢   | فهرس الموضوعات والمحتويات |